الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد - باكستان كلية اللغة العربية قسم الدراسات اللغوية

INTERNATIONAL
ISLAMIC UNIVERSITY
ISLAMABAD - PAKISTAN
FACULTY OF ARABIC

# الدلالة النحويسة ييين وجهي رفع الاسم ونصبه نبي القسراءات القرآنية

بحث لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية

تحت إشراف فضيلة الأستاذ/ الدكتور محمود عبدالسلام أحمد شرف الدين رئيس قسم الدراسات اللغوية بكلية اللغة العربية

> إعداد الطالبة عالية أكرم

العام الجامعي أول شعبان ١٤٢٥ هـ ١٤٢٥ هـ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٣-١٠٠٤م

# لجنة المتحنين

((وَقُلُ اعْمَلُوا فَسَيَّرَى اللَّهُ عَمَلَكُ مُ وَسَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَنَّرَدُّونَ إِلَى عَلَكُ مُ عَمَلُونَ) (النوبة ١٠٥) عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة فَيُنِّبُكُ مُ بِمَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ) (النوبة ١٠٥)

| In 1 hay In they                                                              | الممتحن الخارجي |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                               | العضو الداخلي   |
| الأستاذ/ د. محمود شرف الدين الم 5 ، 5 ، ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ | المشرف          |

التاريخ: 10-0-3-2



رَبُّ هَبُ لِي حَكْمًا وَأَنْحِقْنِي وَالْحِقْنِي وَالْحِقْنِي وَالْحِقْنِي وَالْحِقْنِي وَالْحِقِينَ وَوَاجِفُلُ لِي لِسَابِ وَالْحِفِلُ لِي لِسَابِ وَمِلْنِي وَالْحِفَلُ لِي الْسَابِ وَوَالْجُفَلُونِ وَالْحِفَلُونِ وَوَلَيْهِ جَنَّةِ النَّمِيمِ () وَاجْفَلْنِي هِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّمِيمِ () وَاجْفَلْنِي هِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّمِيمِ ()

#### الإهـــــاء

إلى من ستمياني عالية أملاً في علوشأني، فجهدا في تنشئتي و تربيتي و كرمياني أحسن برعاية، وأدباني فأحسنا تأديبي، فما ضجرت قلبالهما ولطالما كنتُ من أعينه ماموضع العناية، يقيلان عشرتي . و كم عَثَرُتُ المرة تلو المرة، حتى استقام عودي واشتد .

(سرب اس حمهما کما سربیانی صغیرا)(۱)

وإلى من تلمذت على أيديهم. كيف أحاطوني بعلمهم وأدبهم لأستقي من نعهم الغزير، فما ملت نفوسهم، وكم تعهدوني بصبرهم ليقيلوا عشراتي. وكم عشرت المرة تلو المرة فاستقام عودي واستوى وأثمرت الأبرض التي أعطت عطاء جزيلاً.

فأهدى له مجميعاً هذا العمل الذي أمرجوان تقريعه أعينهم ويكون جنيا لما غرست أيديهم.

## الشحكر والتقطير

الحمد لله الذي بنعمية تتم الصالحاتُ حداً كثيراً طيباً مباركاً على ما أسبع على منعمه التي لا تعد ولا تحصر (الحكون المسلم على المسلم

ومن أعظم نِعَمِه أنه عَلَّمْنِي القرآن ولغة القرآن.

(الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ. عَلَّمَهُ الْبِيَانَ) (٢).

وأسرسل سرسوكاً بلغته الفصيحة.

(لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مَرَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنْرَكِيهِمْ وَلَيْعَالُمُ مُنَّالُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنْرَكِيهِمْ وَلَيْعَالُمُهُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِي اللَّهِمْ مِنْ اللَّهِمُ مِنْ اللَّهِمُ مِنْ اللَّهِمُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلِينَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَمُ

وبعد

فإني أرفع هذا العمل إلى شيخ العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي السذي علم سيبويه غير العربي الذي عشق العربية وأحبها علم العربية فلحق بأهلها فغدا عربياً. وأرفع هذا العمل إلى شيوخي العرب الذين نَهِلْتُ من فيض علمهم ما أرجو أن الحق به بأهل العربية.

ولا يسعني بعد ذلك إلا أن أتقدّم بخالص شكري لمن هو نعم الأستاذ والمرشد والوالد شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور محمود عبد السلام شرف الدين؛ شكرا عَجَن منطقي عن العبارة عنه، فقد أحاطني برعايته وعلمه وتوجيهه حتى استقام البحيث على سوقه، وكادت كل فكرة طيبة فيه تنطق باسمه وتلهج بالثناء عليه، فبفضل الله ومنتيه يسترلي الالتقاء بالشيخ الفاضل الذي ما فتيء يزودني بتوجيهات هادفة مصدر ها القراءة الدقيقة لكل ما في هذا البحث كلمة كلمة وأذكر أني قد أثقلت عليه بإكثاري من مراجعته فلم أجد منه تبرما بل كان يفتح أمامي المجال لمزيد من الاستفسار والمراجعة.

١- النحل، الآية: ١٨.

٢- الرحمن، الآبات: ١- ي.

٣- أل عمران، الآية: ١٦٤.

وكان يقابلني في تواضع العلماء ورعاية الآباء فله مني عظيم التقدير والعرفلن، وله من الله خير ما يجزي به العلماء المخلصين العاملين.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لشيخ الشيوخ وأستاذي الجليل الأستاذ الدكتور رجاء عبد المنعم جبر عميد كلية اللغة العربية الذي تلمذت له ولازمته كثيراً لأقتبس منه علمه الغزير وخبرته الواسعة في الحياة العلمية والعملية كلتيهما. ولو لا تشبيعه المستمر لرجعت من الطريق. وهذا البحث ثمرة من ثمرات جُهده المتواصل في حَثِّي على العلم والتعلم فلو لا فضله الكثير علي ما كان هذا البحث ليكتمل. وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في عمره وعلمه وعمله وجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. وقسد أحاط الكلية بالعناية والحرص على تقدمها. فهو صاحب الفضل في إنشاء قسم البنسات في الكلية وغرس هذه النبتة التي أعاد فيء الشجرة على كثير.

وإني لمدينة ببالغ الشكر لأولئك الأساتذة الأفاضل الذين لهم كل الفضل بتقديرهم وتشجيعهم ومعاونتهم لي في إرساء قدمي على طريق العلم. ولا أزال أحفظ لهم هذا الجميل بكل تقدير وإحترام، فتزودت من كل شيئاً ليس بيسير وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور مؤيد فاضل، والأستاذ الدكتور فتحي جمعة، والأستاذ الدكتور محمد كمال عبدالعزيز، والأستاذ الدكتور محمد عادل الأكرت، والأستاذ الدكتور شعبان محمد مرسي، والأستاذ الدكتور عبدالجليل محمد عبدالجليل، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدائم، والأستاذ الدكتور طُلبة عبدالستار.

كما أتوجه بالشكر إلى الجامعة الإسلامية العالمية والقائمين عليها على تهيئة فرصة التلمذة لعلماءها الأجلاء وإتاحة مجال الالتقاء بالمسلمين على مختلف ثقافاتهم وألسنتهم.

(رَبِّ أُونِ عْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)(١).

<sup>-</sup> النمل، الآبية: ١٩.

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشروف المرسلين، وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، واجعلنا خير خلف لخير سلف، وبارك لنا في علمنا وعملنا وذريتنا، وانفعنا وانفع بنا يا إله العالمين ... وبعد

فقد اعتقد فقهاء اللغة العربية وعلى رأسهم ابن جني أن اللغة العربية من وضع واضع حكيم جل وعلا<sup>(۱)</sup>. وإن نزول القرآن الكريم باللغة العربية رفعها إلى مكانة سامية رفيعة، وإذا كان سليمان عليه السلام قد قال: (رب عفور في و هَب لي مُلْكًا لا يَنْبغي لا حَدٍ مِن بعدي)<sup>(۱)</sup>. فإن العربية أوتيت بفضل إنزاله الله القرآن بها مُلكاً على سائر لغات الدنيا لا ينبغي للغة من بعدها<sup>(۱)</sup>.

قد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن تتغاير أوجه القراءات التيسير في التلاوة، والإيجاز في فهم معانيه واستيعاب أحكامه. وخص الاهتمام بها كثيراً من العلماء عنوا بنقلها والتثبّت من رواياتها، كما عنوا بتوجيهها والاحتجاج لها أو بها كل بحسب منجهه فاتخذ منها اللغوي شاهداً على قاعدته، واعتضد بها الفقيه في استباط الأحكام أو في ترجيح حكم على آخر، وتوسل المتكلم ببعض وجوهها في إثبات مذهبه أو في رد مذهب غيره، ومرتل القرآن أيضا يفيد من القراءات

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الاقتراح في علم أصول النحو، صن ١١٢، تحقيق أحمد محمد قاسم، نشر أدب الحوزة، القاهرة، ط: ١، ١٩٧٦م..

٢- سورة ص، الآية: ٣٥.

٣- د. علي محمد بوسف جميل، أثر القرآن الكريم على اللغة العربية، ص ١٣٦، المنهل، العدد
 ٤٩١، المجلد ٥٣، ٤١٢ هـ - سبتمبر وأكتوبر ١٩٩١م.

ما يجعل قراءته تأتي على الوجه الأكمل، وكانت وسيلتُهم جميعاً إلى ذلك هي التحليل اللغوي والنحوي لعناصرها.

ويعد الكشف من هذه الفوائد مجالاً خصباً من مجالات البحث في توجيه القراءات، وغاية من غاياته منذ مرحلة باكره من تاريخه ولكن الاختلاف بين القراءات المتواترة لا يبلغ بحال مبلغ التضاد بين معانيها، وإنما مبلغ - كما يقول ابن قتيبة هو التغاير والتنوع. وذلك مثل قول تعالى (ربَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) (ا). على طريق الدعاء والمسألة، و (ربَّنَا بَاعَد بَيْنَ أَسْفَارِنَا) على جهة الخبر، والمعنيان وإن اختلفا صحيحان؛ لأن أهل سبأ سألوا الله أن يُفرقهم في البلاد فقالوا (ربَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) فلما فرقهم الله في البلاد أيدي سبا، وباعد بين أسفارهم، قالوا ربَّنَا بَاعِد بَيْنَ أَسْفارِنَا) فلما سألنا، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين.

وكذلك قوله تعالى (لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاَء)(١).

و (لَقَدِ علمتُ ما أنزل هؤلاء) لأن فرعون قال لموسى إن آياتك التي أتيت بها سحر فقال موسى مرة لقد علمت ما هي سحر ولكنها بصائر، وقال مرة: لقد علمت أنت أيضا ما هي سحر، وما هي إلا بصائر. فأنزل الله المعنيين جميعاً (٤).

١- سبأ ١٩، قرأ الجمهور (ربنا) بالنصب عل النداء، (باعد): طلب؛ البحر المحيط، ٥٣٨/٨.

٢- قرأ يعقوب برفع الباء من (ربنا) وفتح العين والدال وألف قبل العين من (باعد)؛ النشر فــــي القراءات العشر، ٣٥٠/٢.

٣- الإسراء ١٠٢؛ قوله (علمت) قرأ الكسائي بضم الناء، وفتحها الباقون؛ الكشف عن وجسوه
 القراءات السبع وعللها وحججها، ٢/٢٥.

ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص ۶۰، ۱۶، تحقیق: السید أحمد صقر، المكتبـــة العلمیـــة،
 بیروت ط:۳، ۲۰۱۱هــ – ۱۹۸۱م.

فالزركشي يرى أنه فن جليل، وبه تُعرف جلالة المعاني وجز التُسها، وقد اعتنى الأئمة به، وأفردوا فيه كتباً ... وفائدته - كما قال الكواشيي أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه، أو مرجحاً(١).

فالصلة بين القراءات والإعراب صلة متينة منذ نشاتها، يكفي أن النحاة الأول الذين نشأ النحو على أيديهم كانوا قُرّاً كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر الثقفي، ويونس، على حين تستطيع الكوفة أن تفاخر بثلاثة من أصحاب القراءات المشهورة - حمزة وعاصم والكسائي ولعل اهتمامهم بالقراءات القرآنية وجههم إلى الدراسة النحوية، ليلائموا بين القراءات والعربية؛ بين ما سمعوا ورووا من القراءات، وبين ما سمعوا ورووا من كلام العرب.

وقد صنف بعضهم كتباً في معاني القرآن الحكيم لأنهم كانوا أجدر به من سواهم وأعرف بدلالة مفرداته ومعاني أدواته وإعرابه فنجد (معاني القرآن) للكسائي<sup>(۱)</sup>. ولكن هذا الكتاب مفقود، أما (معاني القرآن) للفرآء فموجود ومطبوع الحمد شه وقد أخذت المادة الأولية لهذا البحث منه شمر جعت إلى (معاني القرآن) للأخفش الأوسط، و(معاني القرآن) للزجاج أبضاً.

الما من كتب التفاسير فبدأت بـ "البحر المحيط في التفسير" لأبي حيان ولاحظت تناوله فكرة التبادل بين الرفع والنصب في القراءات القرآنية عصه بالتفصيل، ثم أخذت من "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"، للزمخشري، و"المحرر الوجيز لابن عطية، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، ۱۹/۱، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ۱۶۰۸هـ – ۱۹۸۸م.

۲- ابن ندیم، الفهرست، ص ٥٤، تحقیق: د. یوسف علی طویل، دار الکتب العلمیة، بـــیروت، ط:۱، ۱۱۶هـ - ۱۹۹۱م، وطاش کبری زاده، مفتاح السعادة و مصباح السـَــیادة، ۱/۱۵۲، تحقیق: کامل کامل بکری، عبد الوهاب أبو نور، دار الکتب الحدیثة، القاهرة.

- ومن كتب الاحتجاج بالقراءات القرآنية كتاب الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه، وحجة القراءات لأبي زرعة، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان بن جنى.
- ومن كتب إعراب القرآن نحو: التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، ومشكل إعراب القرآن للمكي القيسي، والدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي.
- تعد القراءات القرآنية مصدراً هاماً من مصادر النحوييان، فهي مبثوثة في كتبهم بوصفها شواهد على صحة القواعد التي استنبطوها مثل: الكتاب لسيبويه، المقتضب للمبرد، الأصول في النحو لابن السراج، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام.
- وقد ورد "معجم القراءات القرآنية" للدكتور أحمد مختار عمر، ود. عبد العال سالم مكرم بطباعة انتشارات أسوة، إيران ط:١، ١٤١٢هـ عبد العال سالم مكرم بطباعة انتشارات أسوة، إيران ط:١، ١٤١٢هـ في ١٩٩١م ويشير إلى معظم الأماكن قرئ فيها الاسم بالرفع والنصب في القرآن الكريم مع أن الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة يجمع الأساليب المختلفة لهذه القراءات في كتابه القيّم "دراسات لأسلوب القرآن الكريم". فقد انتفعت بهما أيضاً.

### أهمية الموضوع:

إن الناظر إلى القراءات القرآنية تتراءى له معان كثيرة ومختلفة كما تتراءى للناظر إلى قطعة من الماس ألوان مختلفة ومتعددة بتعدد ما فيها من زوايا وأضلاع، ومختلفة باختلاف ما يكون عليه الناظر وما عليه قطعة الماس من الأوضاع، هكذا بدت هذه النظرة في القراءات حين نرى مفسواً

يرجح وجهاً واصفاً إياه بأنه الأفضل ويرجح آخر عكس ما رجـــح ولكــن الحقيقة واحدة والقراءتان فيهما من الحسن ما فيهما (١).

→ ومن حسن القراءات ما لاحظت خلال بحت هذا الموضوع أن القراءات جاءت مناسبة للكلمات أو الصيغ قبلها وبعدها.

وهذا كما قال ابن هشام: التناسب أوليى من عدم التناسب أن فلاحظت في قوله تعالى: (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ)(٣).

وجود القراءات الثلاث يلائم وجود هذه الصيغ الثلاث في الآية نفسها. ف(يُغَشَّيكُمْ) بمناسبة (يُنزِّلُ) و(يُطَهِّرَ) و(يُثَبِّتَ):

(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةٌ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنُ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِركُمْ بِهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِركُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُتَبَّتَ بِهِ الْآقَدَامَ) به وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُتَبَّتَ بِهِ الْآقَدَامَ) وقراءة (يُغْشِيْكُمْ) بمناسبة ورود نفس الصيغة في (يُذْهِبَ).

(إِذْ يُغْشِيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَــهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُمْ رِجْنَ الشَّيْطَان).

وقراءة (يَغْشَاكُمْ) بمناسبة صبيغة المجرد في (يَربط):

(إِذْ يَغْشَاكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَــهِّركُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ).

١- د. محمد علي حسن عبد الله، القراءات القرآنية وموقف المفسرين منها، ص ٢٤٢، مجلهة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة، الرياض، العدد ٣٥-١٩٩٢م.

۲- انظر: ابن هشام، مغنى اللبيب، ص ١٣٠-٢٣٠.

۳۳ الأنفال ۱۱، قرأ أبو عمرو ابن كثير (إذ يغشاكم) بالألف، (النعاس) رفع، وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة: (إذ يغشيكم) بضم الياء وتشد الشين، (النعاس) نصب، وقرأ أهل المدينة: (إذ يغشيكم) بضم الياء وسكون العين، (النعاس) نصب؛ أبو زرعة، حجة القراءات، ص ۳۰۸، ۳۰۹.

وهكذا قراءة الجمهور بنصب (أحداً) في قوله تعالى: (وَلْيَتَلَطَّفُ وَ لاَ يُشْعِرَنَّ بكُمْ أَحَدًا) (١).

يناسب الفاصلة النصب منوناً في سورة الكهف كلها، فنلاحظ كلمات منصوبة منونة من بدايتها إلى نهايتها كاملاً مثل عوجاً (٢)، حسناً (١)، أحداً (٤)، صنعاً (٥)، وزناً (٢)، هزواً (٢)، نزلاً (٨)، حو لاً (٩).

كما ذكر أبو زرعة (۱۱) في حجة قراءة رفع (لاغية) (۱۱) في سيورة الغاشية أنها موافقة لإعراب رؤوس الآيات قبليها وبعدها من قوله: (خاشعة) (۱۲) (عاملة ناصبة) (۱۲) وبعدها (عين جارية ) (۱۲) (مرفوعة) (۱۲) (مصفوفة) (۱۲) فجرى على ذلك (۱۲).

وجدت في قوله تعالى (ولتستبين سبيلُ المجرمين) (١١٠) قرأ نافع (ولتستبين) بتاء الخطاب (سبيل) بالنصب. فاستبان هنا متعدية – فقيل هو

١- الكهف ١٩.

٢- الكهف ١.

٣- الكهف ٢.

٤- الكهف ١٩.

٥- الكيف ١٠٤.

٦- الكيف ١٠٥.

٧- الكهف ١٠٦.

۸- الکیف ۱۰۷.

٩- الكهف ١٠٨.

١٠- الحجة ص ٧٦٠.

١١- الغاشية ١١.

١٢- الغاشية ٢.

۱۳- الغاشية ۳.

١٤ - الغاشبية ١٢.

١٥- الغاشية ١٣.

١٦- الغاشية ١٥.

۱۷ قرأ نافع (تسمع) بالتاء و (لاغية) برفع التاء، وابن كثير وأبو عمرو ورويس بالياء مع رفع التاء في (لاغية)، والباقون بالتاء في (تسمع) ونصب التاء في (لاغية) = البدور الزاهرة، ص ٣٣٩.

١٨- الأنعام ٥٥.

خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم (1). وورد هذا أسلوب الخطاب بسرقل) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام (1) أكر من أي سورة أخرى في القرآن الكريم فنجده ٤٤ مرة تقريباً، أما السور الطويلة مثل البقرة وآل عمران فقد ورد أسلوب الخطاب برقل) بعشرين مرة تقريباً فقط (1). فبمناسبة كثرة ورود أسلوب الخطاب قرئت هذه الآية في القراءة السبعية بتاء الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (ولتستبين سبيل المجرمين).

→ وإن تغيير الحركات في بعض الأحرف والكلمات يتهيأ ويتيسر معه استنباط الأحكام التي تجعل القرآن ملائما لكل عصر، فتجد فيه كلل أمة بغيتها.

فنلاحظ توارد الحركات الثلاث على (أرجلكم) في قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْيَنِ) (٤).

قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص (وأرجلكم) بالفتح، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر (وأرجلكم) خفضا عطفا على الرؤوس<sup>(٥)</sup>، فيحمل في قراءة النصب على ما إذا كانت الرجلان بالينين، وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين، توفيقاً بين القراءتين وعملاً بهما بالقدر الممكن. وقد يقال:

١- البحر المحيط، ٤/٩٢٥.

٢- مثل قوله تعالى: (قل سيروا في الأرض) الآية ١١.
 (قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله) الآية ١٢.

<sup>(</sup>قل هل يستوي الأعمى والبصير) الآية ٥٠

<sup>(</sup>فقل سلام عليكم) الآية ٤٥.

<sup>(</sup>قل إنِّي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله) الآية ٥٦.

٣- محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القسران الكريسم، ص ٥٧١، ٥٧١، سهيل
 اكيدمي لاهور باكستان ط: ٥، ١٦:١٦هــ – ٩٩٥، م.

٤- المائدة الآية ٦.

أبو زرعة، حجة القراءات، ص ٢٢١، ٢٢٢.

إن قراءة من قرأ (وأرجلِكم) بالجر معارضة لمن نصبها فلا حجة إذا لوجود المعارضة (١). وهذا ما يدل عليه قراءة الرفع أيضاً.

كما قال أبو حيان (٢). قرأ الحسن (وأرجلكم) بالرفع، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أي: اغسلوها إلى الكعبين على تاويل من يغسل، أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل من يمسح – وقال أبو الفتر وكأنه بالرفع أقوى معنى؛ وذلك لأنه يستأنف فيرفعه على الابتداء، فيصير صاحب الجملة. وإذا نصب أو جر عطفه على ما قبله، فصار لحقاً وتبعاً كما قال السيد محمود الألوسي (٤): وأرفع القراءات قراءة الرفع لدلالة الجملة الإسمية على الثبوت والدوام بقرينة المقام.

→ وقد قضت قراءة الرفع بين فرضية العمرة أو إنمامها في قوله تعالى: (و أَنِمُوا الْحَجُّ و الْعُمْر َةَ لِلَّهِ) (٥) الجمهور على نصب (العمرة) على العطف على ما قبلها. وقرأ علي وابن مسعود وزيد بن تسابت (والعمرة) بالرفع على الابتداء و (شه) الخبر، على أنها جملة مستأنفة (٦). فيخرج العمرة عن الأمر، وينفرد به الحج، قاله أبو حيان (٧).

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري (الحج والعمرة) فرضان واجبان أمر الله تعالى بإقامتهما، كما أمر بإقامة الصلاة، وأنهما فريضتان، وأوجب العمرة وجوب الحج. اختلف العلماء في وجوب العمرة وليس في هذه الآية حجة للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتداء إيجاب الصلاة والزكاة، فقال تعالى: (و أقيموا الصلية المسلمة والزكاة،

العنيني، بدر الدين أبو محمد محمود أحمد، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ٢/٣٣٩،
 تحقيق: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، ط:١. ١٨٤ هـ - ١٩٩٨م.

٢- البحر المحيط، ٤/١٩٢.

٣- المحتسب، ١/٨٠٢.

الألوسي، السيد محمود، تفسير روح المعاني، ١/٥٧، المكتبة الرشيدية، لاهور، باكستان.

٥- البقرة ١٩٦.

آ- السمين الطبئ الدر المصون، ۲/۲۱۲/۲۱۲.

٧- البحر المحيط، ٢/٥٥/٢.

و آتُوا الزّكاة)(١). وابندأ بإيجاب الحج فقال تعالى: (و لِلَّه عَلَى النَّاسِ حِبِجُ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) ولما ذكر العمرة أمر باتمامها لا بابتدائها، فلو حجّ عشرة حجج أو اعتمر عشر عُمر لزمه الإتمام في جميعها؛ وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء(١).

→ وهكذا في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ نَ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالأَنْفُ وَاللَّمْنُ بِالسَّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)(٤).

قال العكبري: (والجروح) فيقرأ بالنصب حملاً على (النفس)، وبالرفع على أن يكون مستأنفاً، أي: والجروح قصاص في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم (٥).

كما قال أبو علي: ويجوز أن يُستأنف (والجروحُ قصاص) ليس على أنه مما كتب عليهم في التوراة، ولكنه على الاستئناف وابتداء تشريع (١).

→ وظهرت بورود قرائتي الرفع والنصب الزيادة في المعنى في قولــه تعالى: (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ)(١). قـرأ ابن كثير وأبو عمرو (وَلاَ يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتُكَ) بالرفع، على معنـــى ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك فإنها ستلتفت.

فقوله: (امرأتُك) بدل من قوله (أحدٌ) كقولك: ما قام أحدٌ إلا أبروك. وكان أبو عمرو يتأول أنَّ لوطاً كان سار بها في أهله. وحجته ما رُوي عن

١- البقرة ٣٤.

٢- أل عمر ان ٩٧.

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، أحكام القرأن، ١١٩/١، تحقيق: علي محمد البجاوي،
 دار المعرفة، بيروت..

المائدة ٥٤؛ قرأ العربيان (أبو عمرو وابن عامر) وابن كثير بنصب (العين والأنف، والأذن والسن) ورفع (والجروح)؛ البحر المحيط، ٢٧٢/٤.

٥- التبيان، ١/٣٢٩.

٦- الدر المصون، ٤/٢٧٨.

٧- هود ١٨.

ابن عباس أنه قال: إنها سمعت الوجبة فالتفتت فأصابها العداب وقرأ الباقون (امرأتك) بالنصب استثناءً من الإسراء. وحجتهم ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: (فأسر بأهلك بقطع من اللّيل إلا امرأتك) فدل خيدالله بن مسعود أنه قال: (فأسر بأهله) الذين أمر بالإسراء بهم لا من (أحد). والمعنى في هذه القراءة أنه لم يخرج أمرأته مع أهله، وفي القراءة الأخرى أنه خرج بها فالتفتت فأصابتها الحجارة (١).

قال أبو حيان: وهذا وهم فاحش إذ بنى القراءتين على اختلف الروايتين من أنه سرى بها ولم يسربها ، هذا تكاذب في الإخبار، يستحيل أن تكون القراءتان – وهما من كلام الله تعالى – يترتبان على التكاذب (٢).

وقال الشيخ أبو شامة: ووقع لي في تصحيح ما أعربه النحاة معنى حسن، وذلك أن يكون في الكلام اختصار نبّه عليه اختلاف القراءتين فكأنه قيل: فأسر بأهلِك إلا امر أتك، ثم كأنه قال سبحانه: فيإن خرجت معكم وتبعتكم - غير أن تكون أنت سريت بها - فانه أهلك عن الالتفات غير ها، فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصاب قومها، فكانت قراءة النصب دالة على المعنى المتقدم، وقراءة الرفع دالة على المعنى المتاخر، ومجموعها دال على جملة المعنى المشروح. وهو كلام حسن شاهد لما ذكرته (7).

→ قال أبو زرعة: إن ما أتي في القرآن من المجازاة أكثره على لفيظ ما لم يُسمَّ فاعله (٤). ووجدت هذا أيضاً تشير إلى معاني متنوعة كما في قوله تعالى: (كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ) (٥) قرأ أبو عمرو (نجزي) بالياء مبنياً للمفعول (كل) بالرفع (١).

١- أبو زرعة، الحجة، ص ٣٤٧.

٢- البحر المحيط، ٦/١٩٠.

٣- السمين الحلبي، الدر المصون، ٦/٩٦٦.

٤- أبو زرعة، حجة القراءات، ص ٥٩٣.

٥- فاطر ٣٦.

<sup>&#</sup>x27;- البحر المحيط ٩/٣٦.

ومثلها وجدت في (التقبل) من الله تعالى للأعمال الصالحة والأخرى السيئة فوردت القراءتان بصيغة المعلوم والمجهول في قوله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّدُ اَتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ)(١). والفاعل في القراءتين هو الله جل ذكره(٢).

فنلاحظ في قوله تعالى (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ) (٢) أنها وردت بقراءة المعلوم فقط مسند إلى نفسه المكرم عند قبول الأعمال الحسنة، أما عند عدم قبول الأعمال السيئة وردت صيغة المجهول في قوله تعالى: (قُلُ أُنفُقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ) (٤).

فالآية الكريمة التي وردت فيها القراءتان المعلوم والمجهول (أُولْئِكَ النَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ) فسيب اختلط الأعمال الصالحة مع السيئة كما قال تعالى: (وَنَتَجساوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ)، وورود صيغة المعلوم والمجهول عند ذكر العمل الصالح مع العمل السيئ مذكور أيضاً في قوله تعالى: (إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقبِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقبِّلُ مِنْ الْمُتَّقِينَ) (ف). مِنْ الْأَخْرِ قَالَ لِأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقبَلُ اللَّهُ مِن المُتَّقِينَ) (ف).

→ وقد لوحظ أن التراوح بين رفع الاسم ونصبه في القراءات القرآنية له أثر في الوقف على بعض الكلمات أو عدم الوقف . كما في قوله تعالى (ويَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (أ) يُقرأ بالرفع على أنه خبر، والمبتدأ محذوف، تقديره: قل المنفق، وهذا إذا جعلت (ماذا) مبتدأ وخبر. ويُقرأ بالنصب بفعل محذوف تقديره: ينفقون العفو. وهذا إذا جعلت (ما) و (ذا) اسما

۱۲ الأحقاف ۱۲. قوله (نتقبل) و (نتجاوز) قرأ ذلك حفص وحمرة و الكسائي بالنون فيهما وهي مفتوحة، وبنصب (أحسن)، وقرأ الباقون بياء مضمومة فيهما ورفع (أحسن): الكشف، ۲۷۲/۲).

٢- القيسي، المكي، الكشف، ٢٧٢/٢.

٣- أل عمران ٣٧.

٤- التوبة ٥٣.

٥- المائدة ٢٧.

٦- البقرة ٢١٩، قرأ أبو عمرو (العفو) بالرفع، وقرأ الباقون بالنصيب؛ أبو زرعة، الحجة، ص ١٣٤.

واحدا؛ لأن (العفو) جواب وإعراب الجواب كإعراب السؤال (۱). قال السخاوي: يجوز الوقف على (ما) عند الضرورة وانقطاع النفس على قراءة أبي عمرو رحمه الله وكل من رفع (العفو)، لأنهما على قراءته كلمتان، و(ذا) بمعنى الذي، والتقدير: ما الذي ينفقون؟ فجوابه: الذي ينفقون العفو، وهو في غير قراءة أبي عمرو كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يوقف على بعضها، والمعنى ما ينفقون لذلك كان جوابه نصبا: أي ينفقون العفو (۱).

→ وقد استدل أهل المذاهب المختلفة بقراءتي الرفع والنصب على إثبات مذاهبهم كما في قوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر)<sup>(۲)</sup> فقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال بهذه الآية فأهل السنة يقولون: كل شيء فهو مخلوق لله تعالى بقدرة دليله قراءة النصب، لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون خبرا لو وقع الأول على الابتداء. وقالت القدرية: القراءة برفع (كل) و (خلقناه) في موضع الصفة بكل، أي: إن أمرنا وشأننا كل شيء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار، على حد ما في هيئته و زمنه و غير ذلك(<sup>1)</sup>.

#### خطة البحث:

قال ابن جني: الشريعة جاءت من عند الله تعالى ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا ووجه المسألة والحكمة قائم فيه وإن خفيت عنا أغراضه ومراميه وليس كذلك حال هذه اللغة فالغالب على أوضاعها أن العرب

العكبري، التبيان، ١٤٣/١.

۲- السخاوي، علم الدين، جمال القراء وكمال الإقراء، ص ١٣٥، تحقيق: د. على حسين البواب،
 مكتبة التراث مكة المكرمة، ط: ١، ٨٠٤ هــ - ١٩٨٧م.

<sup>-</sup> القمر ٤٩، قرأ الجمهور (كل) بالنصب، وقرأ أبو السمال، قال ابن عطية وقوم من أهل السنة بالرفع، البحر المحيط، ٨٠١٠٠.

٤- البحر المحيط ١٠/٨٤.

أرادت من العلل والأغراض ما نسبهم النحويون عليها فهل يحسن لذي لببً أن يعتقد أن هذا كله إتفاق وقع وتوارد اتجه؟(١).

ففن القراءات القرآنية فن جليل وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها فقسمتُ البحث إلى أربعة أبواب مقترنا بالتمهيد والخاتمة. ويتناول التمسهيد معنى الدلالة النحوية، والتبادل بين الرفع والنصب في أبواب النحو المختلفة مع ذكرها في القراءات القرآنية. وأساليب التي يجوز فيها الرفع والنصب هي أكثر الجوازات وروداً في النحو العربي، وتأتي في الأسماء والفعل المعرب أ. فاخترت الأسماء المعربات فقط وليست المبنيات. ووجدت أن عدد المواطن التي قرئ فيها الكلمات بالرفع والنصب معاً بلغ ، ٥٥ قدراءة تقريباً. فوزعت هذه القراءات على أبواب البحث وفصوله التالية:

يدور الباب الأول في فلك "ثنائية المعنى النحوي" بين معنى الفاعلية والمفعولية وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في معنى الفاعلية، وهي تتولد مرة من تغيير صيغة الفعل ومرة دون أي تغيير في الفعل، ومرة أخرى باختلاف حرف المضارع في الفعل. والفصل الثاني يشتمل علي معني المفعولية الذي يظهر بتحول الفعل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. فالنصب هنا غطاء ظاهري لرفع إذا كان المعنى هو (الفاعلية)، والرفع غطاء ظاهري لنصب إذا كان المعنى هو (المفعولية معاً. وكل هذا يتم يتناول تداخل القراءات في معنى الفاعلية والمفعولية معاً. وكل هذا يتم داخل الجملة الفعلية. وتفعل العربية الشيء نفسه في التراوح بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية بحيث يكون الرقع أمارة كون الجملة السمية، والنصب أمارة كون الجملة فعلية.

١- انظر الخصائص، ٢/٨٤-٥٢، تحقيق: محمد على النجار، المكتبة العلمية.

۲- مراجع عبد القادر بالقاسم، الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى، ص ١١، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، الجماهيرية العربية الليبية.

فالباب الثاني يحتوي "ثنائية نمط الإسناد" بين الاسمية والفعلية. الفصل الأول يتعلق بالابتدائية والمفعولية أما الفصل الثاني فيختص بالخبرية والمفعولية. والفصل الثالث يتناول التداخل بين النمطين.

بعد أن خصتصت الباب الأول لتراوح بين الرفع والنصيب داخيل الجملة الفعلية وخصصت الباب الثاني لتراوح بين الرفع على الجملة الاسمية والنصب على الجملة الفعلية. ركزت في الباب الثالث على التراوح بين الرفع والنصب داخل الجملة الواحدة سواء كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية. لهذا كان عنوان هذا الباب "ثنائية الموقع النحوي" لأن نمط الجملية هنا مع الرفع أو النصب لا يتغير ولكن الذي يتغير بين الرفع والنصب هـو الموقع النحوي الواحد داخل الجملة النحوية الواحدة. الفصل الأول يتناول المواقع الاسمية أما الثاني فيتناول المواقع الوصفية أما الشالث فيتاول التداول بين الاسمية والوصفية. المواقع الاسمية يحتوي مواقع متحدة الرتبة بمعنى عمدة مع عمدة وفضلة مع فضلة. أما المواقع الوصفية فندور بين موقع الخبر وموقع الحال بدليل أن بعض ما ينصب على الحال يجوز رفعه على الخبر. وهكذا بين النعت والحال. وجدت في نبادل الرفع والنصب بين الخبر والحال آيات تتراوح بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية خلال النقل من الرفع إلى النصب، والآيات التي تكون فقط في نطاق واحد من نمطيي الإسناد، فاخترت هذا النوع من الآيات فقط لأننا نحن الآن في مجال ثنائية الموقع النحوى فحسب.

الأبواب الثلاثة الأولى تلمس كيف، أما الباب الرابع تأتي تحت الكم. أي: إن الثنائية في الأبواب الثلاثة السابقة كانت تدور حول فكرة (الكيف) أي: الحالة التركيبية التي عليها الجملة أما الباب الرابع يخدم فكرة (كم التركيب)، أي: القدر الكلامي الذي تكون عليه العبارة فهل قراءتا الرفع والنصب تعطينا جملة واحدة فقط أو أكثر من جملة، ولذلك كان عنوان هذا الباب (ثنائية الكم التركيبي)، وقد لاحظت أن رفع الاسم أو نصبه في القراءات القرآنية يقدم الاحتمال السابق مرة مع عطف النسق، وأخرى مع

غير النسق. فالفصل الأول يتعلق بنوحد الإسناد وتعدده في عطف النسق والفصل الثاني بتوحد الإسناد وتعدده في غير النسق أما الفصل الثالث فيتعلق بنداخل الاثنين معاً.

وخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث، ثم ذيلت البحث بفهرس القراءات القرآنية موضحا فيه قراءة حفص، لأننا نعتمد على (المصحف العثماني) برواية حفص، لدى مقابلة القراءات بعضها ببعض، وبيان وجوه الاختلاف بينها معتبرين هذه الرواية (القراءة المشهورة).

القراءات القرآنية مبحث طريف وشائق غير أنه مخيف وشائك(١). لذا فقد كنت معه على حذر متبعاً لا مبتدعاً، وأوجزت فيه الكلم معتمداً على عبارات أهل الفن ما استطعت.

ولكن لم يقف دوري في هذه الدراسة عند حد تجميع القراءة التي وجدتها مبثوثة متفرقة في بطون كتب القراءات والتفاسير، بل تجاوزت هذا الحد إلى محاولة التقريب والتوفيق بين الآراء المختلفة، والسترجيح والتضعيف التي تقتضيها طبيعة البحث العلمي. وركرزت على مناسبة القراءة مع السياق قبلها وما بعدها. أما الترجيح بين القراءتين فما أخذتك إلا على لسان العلماء القدماء الأجلاء.

ومع أن المكتبة الإسلامية والعربية حافلة بالمصنفات: المطولة وغير المطولة، فإنني لم أقف، ولم أسمع أن أحداً صنف كتاباً في تخريج قراءتي الرفع والنصب في القرآن الكريم.

وهذا البحث عن الرفع والنصب في القراءات القرآنية وصل إلى عدد المواطن التي قرئ فيها الكلمة القرآنية برفع الاسم ونصبه لحخ إلى ٥٥٠ قراءة تقريباً. فجمعت ورتبت المواطن كلها، لأن طبيعة البحث اقتضت أن أقوم بعمل استقراء تام لجميع هذه القراءات ثم تخريجها تخريجا لغوياً، ثم تصنيفها تصنيفاً

١- قاله الزرقاني، محمد عبد العظيم في مناهل العرفان في علوم القران، ٩٨/١، دار الفكر،
 بيروث، لبنان، ط:١، ٢١٤١هـ - ١٩٩٦م.

علمياً وفقا لما هو موضح في منهج البحث. ولكن لم استقص مظاهر الاحتجاج كلها، فليس من الشأن في هذا البحث أن أحشد كلها، ولكنه مجرد التمثيل للمعللم الكبرى التي بدت لي من آثار المشهورين من المحتجين. والقراءات القرآنية التي جعلتها مادة هذا البحث هي القراءات السبعية والعشرية وإلى غير ذلك من الشاذة أيضاً. لذلك لا أكون مبالغاً إذا قلت إن هذا البحث لم يسبقني أحد إليه، لا من القدماء ولا من المحدثين، فهو تصنيف جديد في منهجه. ولهم أجهد أحداً استوفى الحديث عن الرفع والنصب وأثر هذه القراءة النحوي وهو ما سأقوم به في هذا البحث إن شاء الله.

وبعد، فهذا عمل متواضع بذلت فيه الجهد، وعشت في مجاله أجمل الساعات، فإن جاء هذا العمل وافياً بالغرض، محققاً للهدف، فبتوفيق الله والهامه، وان جاء غير ذلك فقد اجتهدت وبذلت كلل ما في وسعتي، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.

وأخيراً - أرجو من الله/أن ينفع به بفضله وكرمه، وأن يدخر لي عنده أجره، وأن ينير الطريق أمام الدارسين في القراءات، والنحو، واللغة؛ ليسهموا في استمرار هذه الدراسات ونشرها حتى لا يبتلعها سيل المادية الجارف في عصرنا الحاضر - هذا وقد كنت أتمنى أن ناتي لجميع القراءات القرآنية جُمعت في معجم القراءات القرآنية بدلالة نحوية وصرفية وصوتية ولغوية. لكي نحتفظ هذه النروة القيمة، وعسى أن أقوم أو يقوم غيري بهذا العمل في المستقبل.

وأسأل الله أن ينفعنا بهذا البحث وإن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمنقين (آمين).

عالية أكرم طالبة الدكتوراة كلية اللغة العربية الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد \_ باكستان.

#### التمهيد

#### الدلالة النحوية:

يقصد بالدلالة النحوية تلك الدلالة التي تأتي أساساً من الحالة الإعرابية للأسماء في الجملة أو من ترتيب كلمات الجملة أو من ذكر هذه الكلمات أو حذفها أو من المطابقة بين عناصر الجملة حين تكون هذه المطابقة ضرورية. كما قد تأتي من اختيار أنواع معينة من الكلمات في الجملة. فهي إذن دلالة تُتتاول على المستويين الأفقي الخاص برصف الكلمات والرأسي المتعلق باختيار كلمات بعينها، والبحث سوف يركز على الدلالة النحوية الخاصة بالإعراب لاسيما الرفع والنصب.

فما يعطيه رفع الاسم من معنى الابتداء أو الخبرية أو الفاعلية أو ما يعطيه رفع الاسم من كون الجملة جملة إسمية كما المقصود بها ما يعطيه نصب الاسم من كون الجملة كلها جملة فعلية أو من كون الكلمة المنصوبة على المصدرية خاصة أو المفعولية بصفة عامة أو حالية، وقد يعطينا الرفع معنى كون الجملة مستقلة أو مستأنفة أو منقطعة عما قبلها. ويعطينا النصب معنى كون الكلم متصلاً بعضه ببعض والعكس.

والذي يتفحص ما كتبه النحويون القدامى يُدرك أنهم تتبهوا إلى ما يمكن أن يسمى التبادل بين الرفع والنصب مع اختلاف نمط التركيب وثبات النسبة والعلاقة بين الكلمات فمثلاً تتبهوا إلى أن المسند إليه (المبتدأ) يُرفع والمسند (الخبر) يُرفع كذلك إذا لم يدخل عليها ناسخٌ من النواسخ، فإذا ما دخل ناسخٌ معين نجد الخبر ينصب مع كان والمبتدأ يُنصب مع إن والجزئين معاً ينصبان مع ظنَّ. ومع ذلك تبقى نسبة ما بين المبتدإ والخبر ثابتة في جميع هذه الأنماط من الجمل.

١

وباب البناء للمجهول يُثبت أيضاً الحقيقة السابقة فإن الفاعل يرفيع والمفعول ينصب ولكن إذا بُني الفعل لما لم يسم فاعله نجد المفعول الذي حقّه النصب يُرفع لقيامه مقام الفاعل. لكن هذا الرفع لم يلغ دلالة المفعولية في المفعول ولعل هذا هو ما جعل (سيبويه) يعتبر الاسم المرفوع في هذه الحالة (المفعول المرفوع) جمعاً بين اعتبار اللفظ وهو الرفع وبين اعتبار المعنى وهو المفعولية.

ويوجد في تراكيب اللغة العربية أسماء منصوبة لفظاً لكنها من حيت المعنى عدّها النحويون فاعلا معنوياً. ونرى هذا في التمييز المنصوب بعد أفعل التفضيل في نحو (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا)(1) أو فيما سماه النحويون التمييز المحوّل عن الفاعل في نحو قوله تعالى: (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا)(7).

ومعنى ذلك أن النصب هنا غطاء للفاعلية كما كان الرفع في المفعول المرفوع غطاء للمفعولية.

وهذه الظواهر كلها تدلنا على أن العربية في تلوينها آخر الأسماء مرة بــالرفع وأخرى بالنصب كانت في الواقع تلجأ إلى تفرقة لفظية تدور بين الضمة والفتحة أو بين ما ينوب منابهما لكنها في الحقيقة كانت تدرك أن المعنى يبقى ثابتاً بصفة أساسية رغم اختلاف الضبط بين الرفع والنصب. ومن الواضح أن الجر في أي موطن من مواطن الرفع والنصب غير وارد لأن الجر مرتبط بمعنى الإضافة، فحيثما لا تكون هناك إضافة لا يكون جر". ودليل هذا أن النصب أحياناً كان يتم نتيجة لنزع الخافض مع ملاحظة أن النصب على نزع الخافض لا يتبادل أبداً مع الرفع إلا إذا كان الرفع بمعنى المفعولية (غطاء للنصب). فالمسألة إذن يمكن أن تكون لوناً من التطريب أو تلوين أو الخرد الأسماء، بحالة الرفع أو حالة النصب أو حالة الجر.

١ - الكهف، الآبة: ٣٤.

٢- مريم، الآية: ٤.

وإذا بحثنا في كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفرآء وهما أقدم ما وصل إلينا من الكتب في موضوعيهما وجدناهما حافلين بكثير من التحليلات اللغوية المبنية على تغير العلامة الإعرابية وملاحظة ما يطرأ بتغيرها من تغير في المعنى.

وكان الخليل يدرك الفروق الدلالية الدقيقة التي تنشياً عن اختلف حركة الإعراب في الكلمة نفسها. ومن أمثلة ذلك تفريقه بين معنى الرفع والنصب في قول الشاعر:

لا بأس بالقوم من طُول ومن عِظم جسم البغال وأحلام العصافير فلم يرد أن يجعله شتماً، ولكنه أراد أن يعدد صفاتهم ويفسرها، فكأنه قال: أما أجسامهم فكذا وأما أحلامهم فكذا وقال الخليل رحمه الله: لو جعله شتماً فنصب على الفعل كان جائزاً (١).

وقد علق سيبويه على بيت امرئ القيس:

فلو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلُب قليلٌ من المال بقوله: فإنما رفع لأنه لم يجعل القليلَ مطلوباً، وإنما كان المطلوب عنده هو المُلْك، وجعل القليل كافياً، ولو لم يُرِد ذلك ونصب فَسدَ المعنى (٢).

ويذكر الفراء في قوله تعالى: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)<sup>(7)</sup> أن هناك قراءة لعبد الله بن مسعود (لا ينال عهدي الظالمون) بالرفع، ويذكر أنه لا غرابة في ذلك حيث إن كلاً من الاسمين يصبح أن يكون فاعلاً أو مفعولاً، لأن ما نالك فقد نلته كما تقول: نلت خيرك ونالني خيرك<sup>(3)</sup>.

٢- الكتاب، ١/٩٦.

٣- البقرة، الأية: ١٢٤.

الفراء، معاني القرآن، ٧٦/١، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، دار السرور، بيروت، لبنان.

هذا قليل من كثير مما تضمنه هذان الكتابان من تحليلات لغوية، وهي تبين بجلاء أن سيبويه وشيخه الخليل وكذلك الفراء كانوا يعطون دوراً كبيراً للحركة الإعرابية في تتويع المعاني وإيضاحها.

أما الكسائي فلعل أوضح مثل يدل على اعتباره لدلالة علامات الإعراب على معنى: تلك الفتوى التي أملاها على أبي يوسف عندما سأله هارون الرشيد عن حكم الطلاق في هذه الأبيات:

ف إن تَخْرَقي يا هند فالرفق أَيْمَن وإن تَخْرَقي يا هندُ فالخَرق أشأمُ فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثاً ومن يَخْ رَقْ أعق وأظلَمُ فبيني بها أن كنت غير رفيقة فما لأمريء بعد الثلاث مُقَدَّمُ

فقال: إن رفع ثلاثاً طلقت واحدة، لأنه قال "أنت طلاق" ثم أخبر أن الطلاق التلم ثلاث وإن نصبها طلقت ثلاثاً، لأن معناه أنت طالق ثلاثاً، وما بينهما جملة معترضة (١).

وتتبع مراوحة العربية بين الرفع والنصب في ضبط أواخر الأسماء في القرآن الكريم أمر ضروري لإثبات ظاهرة التبادل بين الرفع والنصب مع قيام كل منهما بلداء دلالة معينة غير الدلالة الثابتة التي تعكسها ظاهرة تبادل الرفع والنصب.

ونجد كذلك تراوح الرفع والنصب على اسم واحد في ظاهرة الاشتغال في اللغة العربية. يقول الصيمري<sup>(٢)</sup>:

"أعلم أنك إذا ابتدأت باسم وشغلت الفعل عنه بضميره إختير في الاسم الرفع بالابتداء وما بعده خبره وذلك نحو: زيد ضربته. ويجوز النصب بأن تُضمِر فعلاً يفسره هذا الظاهر فتقول: زيداً ضربته، والتقدير: ضربت زيداً ضربته". فعلاً يفسره على رفع الاسم جملة اسمية وعلى نصب الاسم جملة فعلية.

۲- الصيمري، عبدالله بن إسحاق، التبصرة والتذكرة، ۱/٣٢٦، تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى، مركز البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ط:١، ١٤٠٢هــ-١٩٨٢م.

ويظهر ظاهرة الاشتغال في القرآن الكريم في ضوء القراءات القرآنية: ففي سورة النور قال الله تعالى (سُورَة أَنْزَلْنَاهَا)(١) بالرفع، وقرأ عيسى بن عمو (سورة أنزلناها) بالنصب \_ فقال الصيمري(٢):

"فالرفع على خبر ابتداء محذوف كأن التقدير: هذه سورة وأنزلناها صفة للسورة تقديره: هذه سورة منزلة ويقبح الرقع في سورة بالابتداء لأن سورة نكرة. والنصب بإضمار فعل تقديره: أنزلنا سورة أنزلناها أو أتل سورة أنزلناها".

والمعنى سواء على الرفع والنصب إلا أننا مع الرفع أمامنا جملة اسمية ومع النصب أمامنا جملة فعلية. وهذا يدل على شيئين:

- ١) القراءات القرآنية لا تتعارض في المعنى ولا تختلف فيما بينها من المعنى.
- (7) ولو سُئلنا هل القرآن الكريم كله جملة اسمية أو جملة فعلية، فالإجابية (7): هو جملة اسمية على اعتبار رفع كلمة (الحمدُ)(3).
  - ٣) أما إذا قرأنا<sup>(٥)</sup> (الحمد) بالنصب فالقرآن كله جملة فعلية.

كذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يجاور بين المنصوبات والمرفوعات، ففي قوله تعالى:

(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَـنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَـى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَى وَالْمَلَائِكِينَ وَالْمَلَائِكِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَـامَ الصَّلَااةَ وَآتَـى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَـامَ الصَّلَـاةَ وَآتَــى

١- النور، الآية: ١.

٢- التبصرة والتذكرة، ١/٢٢٦.

٣- محاضرة أ. د. محمود عبدالسلام شرف الدين، ألقاها في فصل دكتوراه (قسم البنات) نوفمبر ١٩٩٧م.

الفاتحة، الآية: ٢.

قرأ الجمهور (الحمد) بضم الدال وقرأ هارون العتكي، ورؤبة وسفيان بن عيينة (الحمد) بــــالنصب، أبــو حيان، البحر المحيط، ٣٣/١، تحقيق: صدق محمد جميل والشيخ زهير جعيد، طبعة جديدة، دار الفكـــر، بيروت، ١٢٤هـــ-١٩٩٢م.

الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسَ أُولْنَكَ النَّاسُ أُولْنَكَ النَّاسُ أُولْنَكَ النَّاسُ أُولْنَكَ اللَّهُ الْمُتَّقُونَ)(١).

ففي هذه الآية الكريمة ظهر المرفوع (الموفون) $^{(7)}$  في سياق المنصوبات (ذوي القربي، وابن السبيل، والصلاة، والزكاة، والصابرين).

وقد أطبق معظم النحاة على أن ذلك جار على سنن العربية، كما قال الفارسي:

"إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح والمصنع من موضع الإطناب بإعرابها ولا تجعل كلها جارية على موصوفها، لأن هذا الموضع من موضع الإطناب في الوصف والإبلاع في القول، فإذا خُولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمال لأن الكلام عند الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام، وضروب من البيان، وعند الاتحاد في الإعراب يكون وجها واحداً أو جملة واحدة (٦).

هكذا نجد المنصوب (مقيمين) في سياق المرفوعات في الآية التالية: (لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ مِن مُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكَافَ وَالْمُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا) (٤).

ويشرحه أبو حيان في البحر المحيط: وانتصب (المقيمين)<sup>(٥)</sup> على المدح، وارتفع (والمؤتون) أيضاً على إضمار وهم على سبيل القطع إلى الرفع. ولا يجوز أن يعطف

١- البقرة، الآية: ١٧٧.

۲- وفي قراءة عبدالله (والموفين): القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد الأول، ۲٤٠/۲، انتشارات نساصر خسرو، طهران، إيران، ١٣٦٤هـ..

٣- البحر المحيط، ٢/١٤٠.

٤- النساء، الآية: ١٦٢.

اتفق الجمهور على قراءة (و المقيمين) بالياء، منصوبا على القطع، المفيد للمدح، وقد روي بالواو في قـــراءة جماعة منهم أبو عمرو، في رواية يونس و هارون عنه، البنا أحمد بـــن محمــد، اتحــاف فضـــلاء البشــر، ١٥٢٥، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، ط: ١، ١٩٨٧هـــ ١٩٨٧م.

على المرفوع قبله، لأن النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت، وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة، فكثر الوصف بأن جعل في جمل (١). وقطع النعوت أشهر في لسان العرب، وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره، وعلى القطع خرج سيبويه ذلك.

وذكر د. محمد كاظم البكّاء: وهذا يوضتح أن العرب تستخدم معالجة اطراد الصيغ المتتابعة بإحداث تغيير صوتي يقاطع رتابة الأصوات التي طالت على نست واحد فإذا كان الاسم رفعاً وطالت له الصفات نصبوا إحداها للتنبيه على المدح المجدد غير المُتبع لأول الكلام وقد يجري للذّم أيضاً وهو إجراء صوتي يتطلّب تغييراً في عير المُتبع الأول الكلام وقد تتبه عليها المحدثون في علم الأصيوات وأطلقوا عليها درجة الصوت Pitch وقد تتبه عليها المحدثون في علم الأصيوات وأطلقوا عليها (النغمة الموقفة) Broken tune في هدي هذا التفسير الصوتي لحالة رفع الصفات أو نصبها على خلاف موصوفها(٢).

ويظهر أخوة الرفع والنصب في ظاهرة "النعت المقطوع" في العربية. لما نلاحظ أن النعت المتصل قد يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، أما النعت المنقطع فلا يكون إلا مرفوعاً أو منصوباً. فمثلاً في:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فالرجيم المجرور تابع للشيطان المجرور صفة له.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الرجيم المرفوع يكون "النعت المقطوع" أي: هو الرجيم: خبر لمبندأ محذوف

١- البحر المحيط، ٤/٤٣٤.

۲- د. محمد كاظم البكاء، المنهج الصوتي للنحو العربي في معاني القرآن، ص١١٠، المورد، المجلد السابع عشر، شتاء ١٩٨٨، العدد الرابع.

#### أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

والرجيم المنصوب أيضا النعت المقطوع وهو مفعول الفعل محذوف أي: أذم الرجيم

فالنعت المتصل والمنعوت كالكلمة الواحدة، أما النعت المنقطع فهو جرزة من جملة السمية أو فعلية حُذِف عُنصرها الأول. ولذلك يحدث القطع من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الرفع ومن الجر إلى الرفع والنصب ولا يكون النعت المنقطع مجروراً. فكأن الرفع والنصب مثل أسرة واحدة.

وقد يظهر الفروق الدلالية بتراوح القراءات القرآنية بين الرفع والنصب فييرد الرفع على الخبرية والنصب على المفعولية، فمثلاً في قوله تعالى:

(وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَ<u>صَـبْرٌ جَمِيلٌ</u> وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)(١).

(فصبر جميل) أي: فأمري صبر جميل، أو فصبر جميل أمثـــل. وقــرا أبــي، والأشهب، وعيسى بن عمر: فصبراً جميلاً بنصبهما، ونصبه على المصــدر الخـبري أي: فاصبر صبراً جميلاً(٢).

فعلى الرفع عندنا جملة خبرية، وعلى النصب عندنا جملة إنشائية.

و هكذا في قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (٢).

قرأ أبو عمرو (قل العفو) بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. من جعل (ما) اسماً، و (ذا) خبرها وهي في موضع (الذي) ردّ: (العفو) فرفع، كأنه قال: (ما الذي ينفقون ينفقون العفو، فيخرج الجواب على معنى لفظ السؤال. وحجته

١- يوسف، الآية: ١٨.

٢- البحر المحيط، ١/١٥٦.

٣- البقرة، الآية: ٢١٩.

قوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ) (١) قال أبو زيد (٢): (أساطير) ليس بجواب هذا السؤال لأن الكفار لم يؤمنوا بإنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: (إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) (٢) ولو أقروا أن الله ينزّل عليه لما قالوا: (أساطير الأولين) فهذا عدول عن الجواب، ولكن التقدير: الذي تزعمون أنه أنازل ربكم هو أساطير الأولين.

من نصب (العفو) جعل (ماذا) اسماً واحداً بمعنى الاستفهام أي: (أيَّ شيء ينفقون؟) ردِّ (العفو) عليه فينصب (أيَّ شيء ينفقون) فخرج الجواب على لفظ السؤال منصوباً. وحجتهم قوله: (وقيل للَّذِينَ اتَقوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا) على معنى ايُّ شيء أنزل؟ فقالوا: خيراً فجاء الجواب على لفظ السؤال منصوباً (٥).

الرفع: به مطابقة الجواب للسؤال (على الموصولية).

النصب: به مطابقة الجواب للسؤال (على الاستفهامية).

وظهر التفرقة الدلالية بين المؤمنين وغيرهم كما ذكره الزمخشري $^{(7)}$ :

فإن قلت: لم نصب هذا، ورفع الأول؟ قلت: فصلاً بين جواب المُقِرِ وجواب المُقرِر وجواب المجاحد، يعني أن هؤلاء لمّا سُئلوا لم يتلعثموا، وأطبقوا الجواب على السؤال بيّنا مكشوفاً مفعولاً للإنزال، فقالوا: خيرا أي: أنزل خيرا، وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال، فقالوا: هو أساطير الأولين، وليس من الإنزال في شيء.

١- النحل، الآية: ٢٤.

٣- النحل، الآية: ١٠٣.

٤- النحل، الآية: ٣٠.

٥- أبو زرعة، حجة القراءات، ص: ١٣٠، تحقيق: سيعيد الأفغياني، مؤسسة الرسيالة، بيروت، ط: ٢، ١٣٩٩هـ - ١٣٩٩م.

الزمخشري، أبو القاسم، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فــــي و جـــوه التـــأويل، ٤٠٧/٢، دار
 المعرفة، بيروت، لبنان.

ومعنى ذلك أن ضبط الأسماء بين الرفع والنصب له وجهان: الوجه الأول: تبادل بين الرفع والنصب مع ثبات الدلالة الأساسية للعناصر. الوجه الثاني: تبادل بين الرفع والنصب مع تغيّر الدلالة النحوية.

ونلاحظ عند النحاة أن النبادل بين الرفع والنصب على الوجه الشاني السابق يدور بين أمور ثلاثة:

- (أ) قراءات قرآنية مرة بالرفع ومرة بالنصب.
- (ب) تراوح بين الرفع والنصب لأمر افتراض.
  - (ج) تراوح بين الرفع والنصب لأمر ِ اعتبار ِ.

والتبادل بين الرفع والنصب يكون أيضاً افتراضياً واعتباريا.

فقد افترض الفرآء وجه الرفع في الآية الكريمة:

(ذُرِيَّةً بَعْضُهُا مِنْ بَعْضٍ)<sup>(١)</sup>.

قال الفراء: نصب (الذرية) على جهتين؛ إحداهما أن تجعل الذرية قطعاً (حال) من الأسماء قبلها لأنهن معرفة، وإن شئت نصبت على التكرير (بدل)، اصطفى ذرية بعضها من بعض، ولو استأنفت فرفعت كان صواباً (٢).

ومن النحاة من يخرج المبنيات مرة على اعتبار الرفع وأخرى علي اعتبار النصب \_ أبو البركات ابن الأنباري \_ فوجدت في كتابه \_ البيان في غريب إعراب القرآن \_ أمثلة كثيرة لذلك.

فمثلاً في الآية الكريمة: (أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خُونْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـــمْ يَحْزَنُــونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدِّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)(٢).

١- أل عمر إن، الآية: ٣٤.

٢- الفراء، معاني القرأن، ١٠٠٠/.

۳- يونس، ۲۲- ٢٢.

فيجوز ابن الأنباري في (الذين): أن يكون في موضع نصب على الوصف لاسم (إن) أو للبدل منه في قوله تعالى: (ألا إنَّ أولياء الله)، ويجوز النصب على تقدير: أعني، ويجوز الرفع لأنه مبتدأ و (لهم البشرى) خبره (١).

وجمعت هذه الأوجه الثلاثة من القرآن الكريم ووجدت الآيات تصل إلـــــى ٨٠٠ آية تقريباً. فقررت الكلية أن آخذ الوجه الأول فقط.

وهذا البحث عن الرفع والنصب في قراءات القرآن الكريم، وقد وجدت أن عدد المواطن التي قرئ فيها برفع الاسم ونصبه بلغ ٥٥٠ قراءة. وسوف توزع هذه القراءات \_ إن شاء الله \_ على أبواب البحث وفصوله.

ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، ١٦/١؛ تحقيق: د. طه عبدالحميد طه، دار الهجرة، قيم،
 إيران.

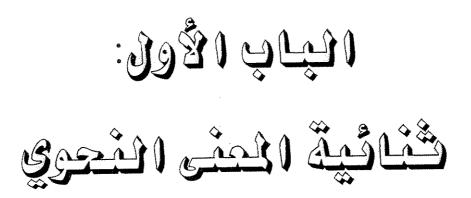

الفصل الأول: معنى الفاعلية

الفصل الثاني: معنى المفعولية

الفصل الثالث: الفاعلية والفعولية معاً

### الباب الأول

## ثنائية المعنى النحوي

#### مدخل:

يرى جميع النحاة العرب، إلا أبا علي محمد بن المستنير، المعروف بقطرب أن حركات الإعراب تدل على المعاني المختلفة، التي تعتور الأسماء، من فاعلية أو مفعولية أو إضافة أو غير ذلك. فقالوا ضرب زيد عمرا، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا ضرب زيد، فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل لما لم يسم فاعله وأن المفعول قد ناب منابه (۱).

والذي يتفحص ما كتبه النحويون القدامى يُدرك أنهم تنبهوا إلى مسا يمكن أن يسمى التبادل بين الرفع والنصب مع اختلاف نمط التركيب وثبات النسبة والعلاقة بين الكلمات. فمثلا باب البناء للمجهول يُثبت هذه الحقيقة؛ فإن الفساعل يُرفع والمفعول ينصب ولكن إذا بُنى الفعل لما لم يسم فاعله نجد المفعول الذي حقّه النصب يُرفع لقيامه مقام الفاعل. لكن هذا الرفع لم يلغ دلالة المفعولية في المفعول ولعل هذا هو ما جعل سيبويه يعتبر الاسم المرفوع في هذه الحالة (المفعول المرفوع) جمعاً بين اعتبار اللفظ وهو الرفع وبين اعتبار المعنى وهو المفعولية.

ويوجد في تراكيب اللغة العربية أسماء منصوبة لفظاً لكنها من حَيَّتُ المعنى عدّها النحويون فاعلاً معنويا. ونرى هذا في النمييز المنصوب بعد أفعل التفضيل في

۱- الزجاجي، أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو، ص ٢٩، ٧٠، تحقيق: د. مـــازن المبــارك، منشــورات الرضى، قم، ليران، ط:٢، ١٣٦٣هــ.

نحو: (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا) (١) أو فيما سماه النحويون التمييز المحوّل عن الفاعل في نحو قوله تعالى: (وَاشْتَعَلَ الرّأْسُ شَيْبًا)(٢).

وهذه الظواهر تدلنا على أن العربية في تلوينيها آخر الأسسماء مرة بالرفع وأخرى بالنصب كانت في الواقع تلجأ إلى تفرقة لفظية تدور بين الضمة والفتحة أو بين ما ينوب منابهما لكنها في الحقيقة كانت تدرك أن المعنى يبقى ثابتاً بصفة أساسية رغم اختلاف الضبط بين الرفع والنصب ومغزى هذا الترجّح بين اللفظ والمعنى باستقلال الوسائل اللغوية المختلفة أن النصب غطاء ظاهري لرفع إذا كان المعنى هو "الفاعلية" وكل هذا يتم داخل الجملة والرفع غطاء ظاهري لنصب إذا كان المعنى هو "المفعولية". وكل هذا يتم داخل الجملة الفعلية لقد تبين للباحثين العرب أن الفعل قسمان: فعل مجرد، وفعل مزيد فيسه، ورأوا في الفعل المزيد معاني فرعية تضاف إلى المعنى الأصلي فتحدثوا عن كل صيغة، وما تؤديه من معان فرعية فربطوا بين شكل الفعل ومعناه ربطاً دقيقاً، تفتقر إليه الدراسات اللغوية في غير العربية.

والفعل المجرد له معنى خاص، يدل على الحدث الذي يتضمنه والزمان. وإذا أدخل في صيغته حرف زائد أو أكثر، لغير الإلحاق، أصبح له معنى جديد هو إما مركب من معناه الأصلي وما اكتسبه من الصيغة الجديدة، وإما بسيط لا علاقة له بالمعنى الأصلي. فالفعل الثلاثي حين. يكون مجرداً ويراد تعديته فإنهم يجعلونه مزيداً، والهمزة من بين الزيادات التي تلحق الفعل فتجعله مزيداً متعدياً. قال أبو محمد (۱): اعلموا أن أصل أفعلت، إنما هو من فعلت، لأن الهمزة التي في أفعلت زائدة على

الكهف، الآية: ٣٤.

٢- مريم، الآية: ٤.

آبو محمد، هو ابن دُر سُتُو به.

فعلت، وهي تزاد قبله لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه قبل الزيادة وتنقل الفعلل من فاعلة إلى مفعوله فتجعله فاعلاً<sup>(1)</sup>.

وشرحه الرضى في شرح الشافية لابن الحاجب بما يأتي(7):

"فإذا فُهِم هذا فاعلم أن المعنى الغالب في أفعل تعدية ما كان ثلاثيا، وهي أن يجعل ما كان فاعلا للازم مفعولاً لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث على ما كان فاعلا للازم مفعولاً لمعنى الجعل فاعلا لأصل الحدث على ما كان فمعنى (أذهبتُ زيدا) جعلت زيدا يذهب، فزيد مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة فاعل للذهاب كما في ذَهبَ زيد، فإن كان الفعل الثلاثي غير متعد صار بالهمزة متعديا إلى واحد هو مفعول لمعنى الهمزة اي: الجعل والتصبير كأذهبته، ومناعظمته؛ أي: جعلته عظيماً باعتقادي، بمعنى استعظمته، وإن كان متعديا إلى واحد صار بالهمزة متعديا إلى اثنين أولهما مفعول الجعل والثاني لأصل الفعل، نحو: أحفرت زيداً النهر، أي: جعلته حافراً له، فالأول مجعول، والثاني محفور، ومرتبة المجعول مقدمة على مرتبة مفعول أصل الفعل؛ لأن فيه معنى الفاعلية. وإن كان الثلاثي متعديا إلى اثنين صار بالهمزة متعديا إلى ثلاثة أولها للجعل والثاني والثالث لأصل الفعل، وفراد الأخفش معهما أخواتهما."

ومعنى الجعل الذي نفيده من صبغة "أفعل" له ما يؤيده في القرآن الكريم معنى (الجعل) حيث جاءت صبغة "أفعل" في سياق قرآني استعمل فيه الفعل "جعل" في قوله تعالى:

(كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) (٢).

۱- ابن درستویه، عبدالله بن جعفر، تصحیح الفصیح، ۱/۲۰۶، تحقیق: عبدالله الجبروري، إحیاء التراث الإسلامی، العراق، ط:۱، ۱۳۹۰هـ-۱۹۷۰م.

<sup>&#</sup>x27;- الأسترابادي، رضى الدين، شرح شافية ابن الحاجب، ٨٦/١، تحقيق: محمد نور الحسن، محمد محي الدين عبدالحميد، محمد الزقراف، مطبعة حجازي، القاهرة، ط: ١، ١٣٥٨هـــ-١٩٣٩م.

٣- النحل، الآية: ٨١.

قرأ ابن محيصن وحُميد (تتم) بتاءين، (نعمته) رفعاً على أنها الفاعل والباقون (يُتم) بضم البياء على أن الله هو يتمها (١). وذكر الله سبحانه وتعالى فعل (جعل) لنفسله المعظم خمس مرات في السياق قبلها ثم قال: (كذلك يتم نعمته) بقراءة الفعل المزيد أي: جعل إتمام نعمته عليكم.

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا...(٢) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا...(٢) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنُ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ ابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَ ابيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ ابيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ) (١). كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ) (١). أي: جعل إتمام نعمته عليكم لعلّكم تسلمون.

يقال: تمّ الله عليه النعمة وأنمّ عليه النعمة إذا أسبغها(1).

وقال الرضي: اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لابد لزيادته من معنى؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظي كما كانت في الإلحاق ولا لمعنى كانت عبثا، فإذا قيل مثللًا: إن أقال بمعنى قال، فذلك منهم تسامح في العبارة وذلك على نحو ما يقال: إن الباء في أقال بمعنى قال، فذلك منهم أو (من في (ما من إله) زائدتان لما لم تفيدا فائدة زائدة في الكلم سوى تقرير المعنى الحاصل وتأكيده، فكذا لابد في الهمزة في (أقالني) من التأكيد والمبالغة.

والأغلب في هذه الأبواب أن لا تتحصر الزيادة في معنى، بل تجيء لمعان على البدل، كالهمزة في أفعل تفيد النقل، والتعريض، وصبرورة الشيء ذا كذا، وكذا فعل وغيره (٥).

<sup>&#</sup>x27;- القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، المجلد الخامس، ١٦١/١، انتشارات نساصر خسرو، طهران، إيران، ١٣٦٤هـ..

٢- النحل، الآية: ٨٠.

٣- النحل، الآية: ٨١.

٤- الزجاج، أبو إسحاق، كتاب فعلت وأفعلت ، ص١٢، تحقيق: ماجد حسن الذهبي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق.

٥- شرح شافية ابن الحاجب، ١/٨٣/.

وأشار سيبويه إلى هذه القضية في باب "افتراق فعلت وأفعلت في الفِعل للمعنى"، فالهمزة عنده للتعدية، أما إذا لم تكن للتعدية فإنها للاختلاف في المعنى إذ يقال: طلعنتُ: أي: بَدَوْتُ، وطلعتِ الشمسُ أي: بَدتْ، وأطلعتُ عليهم: أي: هَجمتُ عليهم. وشرقتُ: بدتْ؛ وأشرقَتْ: أضاءت (١).

وذكر ابن دريد في "باب ثم تجيء حروف تختلف معانيها": وقسط الرجل إذا جار و أقسط إذا عدل (٢) وكلاهما في التنزيل: (و أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (٦). وفيه أيضاً: (إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (٤).

وقد ظهر هذا الفرق بين المعنى جليا في قراءات القرآن الكريم، كما في قولـــه تعالى:

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

\* وَيُذْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(٥).

الجمهور على ضم الياء وكسر الهاء من أذهب و (غيظ) مفعول به.

قال أبو حيان: وإذهاب الغيط بما نال الكفار من المكروه، وهذه الجملة كالتاكيد للتي قبلها، لأن شفاء الصدر من آله الغيظ هو إذهاب الغيط، وقرأت فرقة: (يَدْهَابُ) فعلاً لازماً (غيظُ) فاعل به (٢).

۱- سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر، الكتاب، ٤/٥٠، تحقيق: عبدالسلام محمد هـارون، دار الكتـب العلميـة، بيروت، ط:۳، ۱۶۰۸هـ الفر: النحاس أبو جعفر محمد بـن إسـماعيل، صناعـة الكُتَـاب، ص ٢٩٥، تحقيق: د. بدر أحمد ضيف، دار العلوم العربية، بيروت، ط:۱، ۱٤۱۰هـ-، ۱۹۹۰م.

۲- ابن درید، الجمهرة، ۳/٤٤٤، دار صادر، بیروت، طبعة جدیدة بالأوفست، و انظر أیضاً: فصیرح ثعلب،
 ص۲۱، تحقیق: عبدالمنعم خفاجي، المطبعة النموذجیة، مصر، ط:۱، ۱۳٦۸هــ-۹٤٩م.

٣- الجن، الآية: ١٥.

المائدة، الآية: ٢٤، الحجرات ٩، الممتحنة ٨.

٥- براءة: ١٥، ١٥.

<sup>&</sup>quot;- البحر المحيط، ٥/٣٨٣.

وذَهَبَ: من ورَاحَ، وأذهبه وأذهب به: أز اله(١).

فقد ورد (ذهب) الثلاثي بمعناه: مرّ وراح أي: (يَذْهَبُ غيظُ قلوبهم) أي: مـرّ غيظ قلوبهم وراح، أما المزيد (أذهبه) فمعنى: أزاله، أي: (يُذهب غيـظَ قلوبهم) أي: يزيله، كما في قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)(٢).

والقراءة بالثلاثي المزيد (المفعولية) تنص على الفاعل الحقيقي، أما قراءة الثلاثي المجرد (الفاعلية) فتقدم الفاعل الذي هو مفعول معنى.

وضح من هذه الآية الكريمة أن التحول الصيغي من "فعل" إلى "أفعل" يرتبط به تحول نحوي ودلالي معاً. وهذا هو فاعلية الحال في اللغة العربية.

لكن وجد بين اللغويين من ذهب إلى أن "فعل" و "أفعل" بمعنى. كما زعم الخليسل "أنه قد يجيء فعلْت و أفعلت والمعنى فيهما واحد، إلا أن اللغتين اختلفتا. فيجيء به قسوم على فعلت ويُلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعلت كما أنه قد يجيء الشيء على أفعلت لا يُستعمل غيره، وذلك قِلتُه البيع و أقلتُه، وشغَله و أشغله، كمسا قالوا: أدنيف الرجل، فبنوه على أفعل، وهو من الثلاثة، ولم يقولوا: دنيف كما قالوا: مَرض (٣).

ويشرح ذلك الرضى في شرحه قائلا: وقد يجيء الثلاثي متعديا ولازماً في معنى واحد، نحو: فَتَنَ الرجلُ، أي: صار مُفتَتِنًا، وفَتَنتُه، أي: أدخلتُ فيه الفتنة، وحَرزِن وحزَنتُه أي: أدخلتُ فيه الفتنة، وحَرزِن وحزَنتُه أي: أدخلتُ فيه الحزن، ثم تقول: أفتنته وأحزنته فيهما لنقل فتن وحَرزِن اللازمين لا المتعديين، فأصل معنى أحزنته جعلتُه حزينًا، كأذهبته وأخرجته، وأصل معنى حَرَنته جعلت فيه الحزن وأدخلته فيه، كَكَمَلتُه ودَهنتُه: أي: جعلت فيه لحزن وأدخلته فيه، كَكَمَلتُه ودَهنتُه: أي: جعلت فيه الحزن فقد جعلته ودهنا، والمغزى من أحزنته وحَزنتُه شيء واحد؛ لأن مَن أدخلت فيه الحزن فقد جعلته

۱- موسى بن محمد بن الملياني، معجم الأفعال المتعدية بحرف، ص١١٢، نويوات، ط:١، ٣٦٩ه...

٢- الأحزاب، الآية: ٣٣.

٣- الكتاب، ٤/١٦.

حزيناً، إلا أن الأول يفيد هذا المعنى على سبيل النقل والتصيير لمعنى فعلل آخر \_ وهو حَزِن \_ دون الثاني (١).

وذهبت طائفة من اللغويين إلى تأييد أن يكون فعل وأفعل بمعنى واحد. كما قال السيوطي: أخبرنا ثعلب قال: أجمعوا على أن أكثر الناس كلَّهم رواية، وأوسعَهم علما الكسائي؛ وكان يقول: قلما سمعت في شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه أفعلت. قال أبال الطيب: وهذا الإجماع الذي ذكره ثعلب لا يدخل فيه أهل البصرة (٢). فقد أنكر طائفة من اللغويين أن تكون (فعل) و (و أفعل) بمعنى واحد. من هؤلاء الأصمعي الذي أنكر كثيراً مما ورد على (أفعل) (٦). كما ذكره ابن دريد في الجمهرة: وكان الأصمعي يشدد فيه ولا يجيز أكثره مما تكلمت به العرب من فعلت وأفعلت (٤).

كما في قوله تعالى: (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُــلَّ النَّمَرَاتِ)(٥).

قرأ أُبَيّ (يَنبت) من نبت ورفع (الزرع) وما عطف عليه (٢). العامة بالياء على معنى ينبت الله لكم؛ يقال نبتت الأرض وأنبتت بمعنى (١). كما قال ابن دريد في الجمهرة: وقالوا أنبت البقل في معنى نبت. وأنكر الأصمعي ذلك وقال لا أعرف إلا نبت البقل وأنبت الله نباتا. وكان يطعن في ببت زهير:

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل

۱- شرح شافیة بن الحاجب، ۱/۸۷.

٣- صالحة راشد غنيم، اللهجات في الكتاب لسيبويه، ص ٢٩٤، إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة.

٤- جمهرة اللغة، ٣/٤٣٤.

النحل، الآية: ۱۱.

آ- البحر المحيط، ١/٢١٥.

٧- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد الخامس، ١٠/١٨.

ويقول: لا يقول عربي أنبت في معنى نبت (١).

وأجازه أبو عبيد، واحتج بقول زهير: حتى إذا أنبت البقل أي: نبت، وفي النتزيل العزيز: (وَشَجَرَة تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ) (٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو الحضرميّ (تنبت) بصم هي التاء وكسر الباء؛ وقرأ نافع وعاصم وحمزة الكسائي وابن عامر (تنبت) بفتح التاء؛ وقال الفراء: هما لغتان نبتت الأرض وأنبت ت الكسائي وابن عامر وتنبت فذهب كثير من الناس إلى أن معناه تنبت الدهن أي: شهر الدهن أو حبّ الدهن، وأن الباء فيه زائدة.

قال: وهذا عند حدّاق أصحابنا على غير وجه الزيادة، وإنما تأويله والله أعلم تُنبِتُ ما تُتبِتُه والدهنُ فيها، كما تقول خرج زيدٌ بثيابه أي: وثيابه عليه، وركب الأميرُ بسيفه أي: وسيفه معه (٤).

كما يشرح القرطبي في قوله تعالى: (وَأَنْبُتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا)(٥).

لما قال (أنبتها) دل على (نبت)، كما قال امرؤ القيس:

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورُضْتُ فذلَت صعبةً أي إذلال

وإنما مصدر ذَلَت ذُلُ، ولكنه ردّه على معنى أَذْلَلَتُ؛ وكذلك كل ما يرد عليك في هذا الباب<sup>(٦)</sup>.

ومن حيث نبت وأنبت بمعنى واحد فقط ذكر في القرآن الكريم (أنبت) المزيد كالثلاثي الزما، في قوله تعالى: (فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا) (١)

١- الجمهرة، ١٩٨/١.

٢- المؤمنون، الآية: ٢٠.

۳- انظر: ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ٢٨٩/٦، تحقيق: د. مراد كامل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: ١، ١٣٩٢هـــ ١٩٧٢م.

ابن منظور، لسان العرب، ١١/١٤، تصحيح: أمين محمد عبدالوهاب، محمد الصادق العبيدي، طبعة جديدة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط:١، ٢١٦هــ-١٩٩٦م.

٥- أل عمران، الآية: ٣٧.

آ- تفسير القرطبي، المجلد الثاني، ٤/٩٦.

٧- البقرة، الآية: ٦١.

وفي قوله تعالى: (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا) (٦).

وقد فسر الراغب الأصفهاني هذه العلاقة بين الثلاثي والمزيد قائلا<sup>(1)</sup>: وقوله و أواللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِن الْأَرْضِ نَبَاتًا) فقال النحويون: قوله نباتاً موضوع موضع الإنبات وهو مصدر وقال غيرهم قوله نباتاً حال لا مصدر ونبّه بذلك أن الإنسان هو من وجه نبات من حيث إن بدْأَهُ ونَشْأَهُ من التراب وإنه ينمو نموّه وإن كان له وصف زائد على النبات وعلى هذا نبّه بقوله: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) (٥) وعلى ذلك قوله: (وأنبتها نباتاً حسناً).

وقوله (تَنبُتُ بالدّهن) الباء للحال لا للتعدية لأن نبت متعد تقديره تَنبُـتُ حاملـة للدهن، أي: تَنْبُتُ والدهنُ موجودٌ فيها بالقوة، ويقال: إنّ بني فلانٍ لنابتة شرٍ ونبتت فيهم ناشءٌ صغارٌ.

فهناك فهمان، فهم يفرق بين (نبت) و (أنبت) في المعنى، وفهم يذهب إلى أن الفعلين بمعنى واحد. فاللغة لا تتكر أن الثلاثي مثل المزيد في المعنى ولكن القريد اعالت تثبت أن الثلاثي غير المزيد في غالب الأمثلة.

١- قرأ زيد بن علي (يخرج) بفتح الياء وضم الراء، (تنبت) بفتح الناء وضم الباء؛ الرازي، فخر الدين تفسير الكبير، المجلد الثاني، ٣/١٠، دار الفكر، بيروت، ١٠؛ ١هـــ-١٩٩٠م.

٢- أل عمر إن، الآية: ٣٧.

٣- النوح، الآية: ١٧.

٤- الأصفهاني، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص٢٠٥، تحقيق: نديم مرعشلي، دار الكاتب العربي،
 ١٣٩٢هـــ-١٩٧٢م.

٥- الغافر، الآية: ١٧.

وهكذا تُولِّي اللغة العربية وجهها نحو اللفظ مرة فترفع الفاعل وتنصب المفعول، ونحو المعنى مرة أخرى فتنصب الفاعل وترفع المفعول، والفاعل حين ينصب يكون فاعلا معنويا، والمفعول حين يرفع يكون مفعولاً. وهي في الحالتين تسخر كل وسائلها اللغوية من نحو:

- بقاء الصيغة الفعلية واستثمار التنوع الدلالي فيها.
  - \_ و اختلاف الصيغة الفعلية من:
    - مجردة إلى مزيدة
- مضارع بحرف مضارعة معين إلى حرب مضارعة آخر.
  - صبيغة البناء للمعلوم إلى صبيغة البناء للمجهول.

والفصل الأول سندور الدلالة النحوية فيه بين الفاعل لفظا ومعنى والفاعل معنى فقط، والنصب على المعنى الثاني غطاء لفاعلية.

أما الفصل الثاني الرفع هنا غطاء لمفعولية، والتراوح هنا يدور بين مفعولية لفظا ومعنى على النصب ومفعولية معنى على الرفع.

ومن المقرر أن الفعل حين يبني للمجهول تغير صيغته، ويحذف فاعله، فيقوم المفعول به عادة مقامه فيرفع، والنسبة الثابثة الباقية هنا هي نسبة الفعل إلى المفعول، أما الحالة الإعرابية فقد تغيرت من النصب إلى الرفع.

وتغير الحالة الإعرابية للمفعول به أمر دفع النحويين العرب إلى تقديم تسميات مختلفة للمفعول به في حالته الجديدة؛ فسيبويه يسميه (المفعول المرفوع)، وعبد القاهر والزمخشري يسميانه (الفاعل) اصطلاحاً، أما متأخرو النحويين فيسمونه (نائب الفاعل) ولكل وجهة هو موليها(۱).

۱- د. محمود عبدالسلام شرف الدين، الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة، ص١٣٣، دار المرجان للطباعة، القاهرة، ط:١، ٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م.

ويسمى أيضاً النائب عن الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله(١).

وتحدث عن ذلك سيبويه بوضع باب بعنوان "هذا باب الفاعل الذي لم يتعدّه فعلُه إلى مفعول والمفعول الذي لم يتعدّ إليه فعلُ فاعل ولم يتعدّه فعلُه إلى مفعول آخر والفاعل والمفعول في هذا سواء"، وشرحه بما يأتي: يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل، لأنك لم تَشْغُل الفعل بغيره وفرّغته له، كما فعلت ذلك بالفاعل. فأما الفاعل الذي لا يتعدّه فعله فقولُك: ذهب زيدٌ وجلس عمروّ. والمفعول الذي لم يتعدّه فعله ولم يتعدّ إليه فعل فاعل فقولك:

### $\dot{\omega}$ رب زید. ویُضرب عمرو $^{(7)}$ .

وحكم ما لم يُسمَّ فاعله أن يبني الفعل للمفعول ويحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه (٢). فإن كان الفعلُ ينصب أكثر من مفعول به واحد ويتعدَّى بنفسه وكان من باب كسوتُ كان المختار إقامة الأول وجاز إقامة الثاني ما لم يُورِث لَبْسًا. وإن كان إنما يُنصب بنفسه أحدَهما لم يُقمُ ما ينصبه بإسقاط حرف الجر مع وجود الذي ينصب بنفسه. وإن كان من باب ظننتُ أقيم الأول فقط، وإن كان من باب أعلمت أقيم الأول وجاز أن يُقامَ الثاني على وَجْهِ لا يَعْرضُ معه اللَّبْسُ (٤).

والفعل المتعدي لمفعول واحد إذا بني للمجهول برفع مفعوله، ويمكن بعد ذلك أن يتعدى إلى غير ذلك من المصادر والظروف، كما يتعدى إليها الفعل السلازم بعد أن يرفع فاعله، يقول سيبويه (٥):

ابن حَمْدُون، حاشية العلامة ابن حمدُون على شرح المكودي لألفية ابن مالك، ١٢٩/١، دار إحياء الكتبب العربية، مصر.

٢- الكتاب، ١/٣٣، ٤٣.

۳- الإشبيلي، ابن عصفور، شرح جُمل الزجاجي، ۱/٤٣٥، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، دون ذكر الطباعة.

٤- الجُزُولي، أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز، المقدمة الجزولية فـــي النهــو، ص١٤٢، ١٤٣، تحقيــق: د. شعبان عبدالوهاب، مراجعة: د. حامد أحمد نيل، د. فتحي محمد أحمد جمعة. وانظر: ابن جني، الله فــي العربية، ص١١٧، تحقيق: د. حسين محمد محمد شرف، ط:١، ١٣٩٨هــ-١٩٧٨م. والزمخشري، كتــلب الأنموذج في النحو، ص٨٥، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفــاق الجديــدة، بــيروت، ط:١، ١٤٠٨مــ-١٩٨١م.

٥- انظر: الكتاب، ١/٢٤.

"واعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول، يتعدى إلى كل شيء تعدي اليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول".

والمفعول المرفوع معناه معنى المفعول المنصوب، فيتشابه فعلاهما في اللـــزوم والتعدية ودرجة التعدية، ويقول<sup>(١)</sup>:

واعلم أن المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل في التعدي والاقتصار بمنزلته إذا تعدى إليه فعله سواء؛ ألا ترى أنك تقول:

ضربتُ زيدا

فلا تجاوز هذا المفعول، وتقول:

ضرب زید

فلا يتعداه فعله؛ لأن المعنى واحد. وتقول:

كسوت زيدا ثوبا

فتجاوزه إلى مفعول آخر. وتقول:

کسی زید ثوبا

فلا تجاوز الثوب؛ لأن الأول بمنزلة المنصوب؛ لأن المعنى واحد، وإن كان لفظه لفظ الفاعل.

فسيبويه في كل ما سبق من موازنات يثبت التشابه الشكلي بين ما سماه المفعول المرفوع والفاعل، ولكنه يذكر أيضاً أن المفعول المرفوع معناه معنى المنصوب، وإن كان لفظه لفظ الفاعل (٢).

كما ذكر ابن هشام: ويقام المفعول به مُقام الفاعل؛ فيعطي أحكامه كلها؛ فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوباً، وعُمدة بعد أن كان فَضله، وواجب التأخير عن الفياعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره: من مصدر، أو ظرف زمان أو مكان، أو مجرور (٣).

١ – نفس المصدر، ١/٣٤.

٢- الإعراب والتركيب، ص١٣٨، ١٣٩.

٣- ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص ١٥٩، ١٦٠، مؤسسة دار الهجرة، ليران، قم، ط:٣، ١٤١٤هــ.

قال ابن عصفور: فإن اجتمع للفعل المصدر وظرف الزمان والمكان ولم يكن له مفعول به مسر ح كنت بالخيار في إقامة أيها شئت، إلا أن إقامـــة المصــدر إذا كـان مختصاً في اللفظ أولى من إقامة الظرف والمجرور، قال الله تعالى: (فَــإذَا نُفِخَ فِــي الصتورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ) (١). فأقام المصدر وهو نفخة ولو جاء على إقامة المجرور لجــان فكنت تنصب النفخة.

والسبب في ذلك أنَّ المصدر يصل اليه الفعل بنفسه والمجرور يصل اليه الفعل بواسطة حرف جر، وكذلك الظرف يصل اليه الفعل بتقدير في، فلما كان تعدي الفعل الله المصدر أقوى كانت إقامته أولى، وإنما ضعفت إقامته إذا لم يكن مختصاً في اللفظ لأنه لابد من تقدير حذف الصفة وحذف الصفة يقل (٢).

وخلاصة القول إذا لم يوجد مفعول به، تساوت البواقي في النيابة، ولم يفضل بعضها بعضا، ورجح بعضهم الجار والمجرور منها؛ لأنه مفعول به لكن بواسطة حرف، ورجح بعضهم الظرفين والمصدر؛ لأنها مفاعيل بلا واسطة، وبعضهم المفعول المطلق؛ لأن دلالة الفعل عليه أكثر (٣).

وإن يوجد مع المفعول به غيره مما يصلح للحلول محل الفاعل لتوفر الشروط فقد ذهب البصريون إلى تعينه \_ المفعول \_ للقيام مقام الفاعل، لكون طلب الفعل ل\_\_\_ه بعد الفاعل أشد منه لسائر المنصويات.

١- الحاقة، الآية: ١٣.

٢- شرح جمل الزجاجي، ١/٥٣٩.

۳- ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر، كتاب الكافية في النحو، ١٤/١، ٨٥، شرحه: الشيخ رضي الدين الاسترابادي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٥٠٤١هـــ١٩٨٥م.

أما الكوفيون ومعهم بعض المتأخرين، فقد ذهبوا إلى أن قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى؛ لا أنه واجب استدلالا بالقراءات الشاذة: (لَوْلَا نُولَا نُولَا عَلَيْهِ الْقُرْآن)(١) بالنصب، وبقراءة أبي جعفر: (ليَجْزي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)(٢).

ومنع الجزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار، مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار، كما في:

#### أمرتك الخير

والوجه الجواز الالتحاقه بالمفعول به الصريح.

وقد توسط (الأخفش) فأجاز نيابة الجار والمجرور مناب الفاعل إن تقدم على المفعول<sup>(٣)</sup>.

والأفعال المبنية للمفعول كثيرة جداً في القرآن الكريم، وبناء الفعل للمفعول، وحذف الفاعل وقبيام المفعول به مقامه من مظاهر عنايتهم بالفضلة قاله ابن جني (٤).

لقد تتبعت قراءات القرآن الكريم واقتبست منها الأفعال التي قرئت مرة على أنها مبني للفاعل وأخرى على أنها مبنى للمفعول، وذلك في أسلوب واحد. وإن ما ساعد على قرائبتي البناء للمعلوم والبناء للمجهول أن المسند إليه ضمير مستتر، وأحيانا نائب الفاعل أيضاً ضمير مستتر.

وذلك ترد \_ مثلاً \_ في فعل (زين) في القرآن الكريم.

وقد نسب الله تعالى (التزيين): ١) في مواضع إلى نفسه،

٢) وفي مواضع إلى الشيطان،

٣) وفي مواضع ذكره غير مُسمّى فاعله(°).

الفرقان، الآية: ٣٢.

٢- الجاشية، الآية: ١٤.

٣- الإعراب والتركيب، ص١٥١، ١٥١.

٤- ابن جني، المحتسب، ١/٥٥، تحقيق: على النجدي ناصف و أخرين، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية،
 القاهرة، مصر، ٢٠٤١هــ-١٩٩٩م.

<sup>·-</sup> المفردات، ص٢٢٣.

فممّا نسبه إلى نفسه فبقراءة المعلوم:

في الإيمان: (وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ)<sup>(١)</sup>.

وفي الكفر: (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمُ أَعْمَالَهُمْ) (٢). (زَيَّنَا لكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) (٣).

وفي زينة السماء: (وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ)<sup>(٤)</sup>. (إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكُوَاكِبِ)<sup>(٥)</sup>.

ومما نسبه إلى الشيطان:

(وَ إِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (٦).

(فَلُولُا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضرَعُوا وَلَكِنْ فَسنَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (٧).

(تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (^). (وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّـنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

أَعْمَالُهُمْ)<sup>(٩)</sup>.

(وَ عَادًا وَتَهُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ (١٠٠).

فقد وردت الآيات بقراءة المعلوم فقط والمسند إليه (الشيطان) اسم ظاهر والمفعول في هذه الآيات (أعمال).

١- الحجرات، الآية: ٧.

٢- النمل، الآية: ٤.

٣- الأنعام، الآية: ١٠٨.

<sup>3-</sup> فصلت، الآية: ١٢، الملك، الآية: ٥.

٥- الصافات، الآية: ٦.

آ- الأنفال، الآية ٨٤.

٧- الأنعام، الآية: ٣٣.

٨- النحل، الآية: ٦٣.

٩- النمل، الآية: ٢٤.

١ - العنكبوت، الآبية: ٣٨.

وفي المواضع ذكره غير مُسمَّى فاعله، فقد وردت فيه قراءتان، المجهول والمعلوم، وهي في الأمور التي يحتمل الأمرين الخير والشر، كما في قوله تعالى:

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ اتِ)(١).

(زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ) (٢).

(زُيِّنَ للَّذينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) (٣).

أضاف التربين إليه سبحانه خلقاً ومشيئة. وحذف فاعله تارة، ونسبه إلى سببه، ومن أجراه على يده تارة، وهذا التربين منه سبحانه حسن، إذ هو ابتلاء واختبار العبد، كما قال تعالى: (إنّا جَعَلْنا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيّهُمْ أَحُسْنُ عَمَلًا)(أ)، وهو من الشيطان قبيح(أ). لأن تربين هذه الشهوات في ذاته قد يوافق وجه الإباحة والطاعة فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا إذا جعلها وسائل للحرام(أ) فالأمور ذكرت في هذه الآيات مختلطة أنواعها بحلال منها والحرام، فالنتائج حسب ما يستخدمها الإنسان كما نجد نهاية هذه الآيات أحيانا بذكر خير من الله تعالى:

(وَ اللَّهُ يَرِ رُفُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (٧).

وأحيانا بجزاء الشركما في قوله تعالى:

(وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(^).

(و مَن يُضلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد) (٩).

(فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)(١٠).

أل عمران، الآية: ١٤.

٢- التوبة، الآية: ٣٧.

٣- البقرة، الآية: ٢١٢.

٤ - الكهف، الآية: ٧.

ابن القيم، تفسير القيم، ص ٢٣٧، ٢٣٨، تحقيق: محمد حامد الفقي، جمعة: محمد أويس الندوي، دار الفكر،
 بيروت، ١٤٠٨هـــــــ١٩٩٨م.

٦- محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والنتوير، ٣/١٨٠، دار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤م.

٧- البقرة، الآية: ٢١٢.

٨- التوبة، الآية: ٣٧.

٩- الرعد، الآية: ٣٣.

١٠- فاطر، الآية: ٨.

أي: إن اللغة العربية كانت عندها وسائل كثيرة لتحديد المعاني من نحو:

- \_ اختلاف الصيغة الفعلية.
- \_ اختلاف معنى حرف المضارعة.
  - \_ اختلاف الحركة الإعرابية.

فهي \_ إذن \_ لغة غنية بوسائل التعبير فيها وقد ظهر هذا جليا في قراءات القرآن الكريم كما يلي:

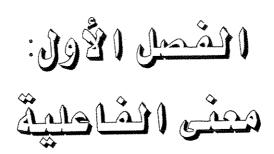

المبحث الأول: تغيير الصيغة الفعلية

المبحث الثاني: المشاركة في الفعل

المبحث الثالث: التبادل بين حروف المضارعة

المبحث الرابع: (أ) اختلاف الحركة الإعرابية (ب) التمييز المحول عن الفاعل

### المبحث الأول

## تغيير الضيغة الفعلية

الفاعلية هنا تتراوح بين الفاعلية لفظا ومعنى في حال رفع الاسم مسع الثلاثي المجرد عن والفاعلية معنى في حال نصب ما كان مرفوعا مع الثلاثي حيث يعسرب الآن مع المزيد مفعولا! إلا أن من حيث المعنى فاعل.

#### أ ـ بين فعل وأفعل:

قوله تعالى: (أَفَمَنْ زُيِّنَ له سُوءُ عَمَلِه فَرَاهُ حَسنَا فإنَ الله يُضلِلُ مَنْ يَشَاءُ ويَـهدِي مَـنْ يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ نَفْسنُكَ عليهم حسرات إنّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَصننَعُون)(١)

قرأ الجمهور (فلا تذهب نفستك) مبنيا للفاعل من ذهب، و (نفسك) فاعل. وقرأ أبو جعفر، وقتادة، وعيسى والأشهب، وشيبة، وأبو حيوة، وحميد، والأعمش، وابن محيصن (تذهب) من أذهب، مسند الضمير المخاطب، (نفسك) نصب (٢) وقال القرطبي: (نفسك) نصباً على المفعول، والمعنيان متقاربان (٦)

الفعل ذهب يتعدي بالباء وبالهمزة، فالباء مرادفة للهمزة. وفي المفردات، يقال: ذهب بالشيء وأذهبه، ويستعمل ذلك في الأعيان وفي المعاني و (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) كناية عن الموت كما في قوله تعالى (إنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ويَأْتِ بِخَلْق جديدٍ) (٤)(٥) أي: يميتكم وقال الزمخشري: (وعليهم) صلة (تذهب) كما تقول: هلك عليه حُبًّا. ومات

١ - فاطر، الآية: ٨.

٢ - أبو حيان، البحر المحيط ١٥/٩ انظر ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر في القسراءات العشسر، ٢٥١/٢، تحقيق: على محمد الضباع، دار الكتاب العربي.

٣ - القرطبي أبو عبدالله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، المجلد السابع، ٢٢٦/١، انتشارات ناصر خسرو، طهران، إيران ١٣٦٦هـــ.

<sup>=</sup> إبراهيم ١٩ ، فاطر ١٦.

الأصفهاني، الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص ١٨٤، تحقيق: نديم مرعشلي، دار الكـــاتب العربي،
 ١٣٩٢هــــ١٩٧٢م.

عليه حزنا أو هو بيان للمتحسر عليه - ولا يجوز أن يتعلق بحسرات؛ لأن المصدر لايتقدم عليه صلته (۱).

و السياق يقوي كلتا القراءتين، فالفعل "يضل" يقوي قراءة "أفعل" والفعل "يهدي" يقـــوي قراءة "أفعل".

والتاء في (تَذْهَب) المجرد لتأنيث (نفس) أي: (فلا تَذْهَب نفسُك) أما التاء في المزيد فلخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: فلا تذهب أنت با رسول الله صلى الله عليه وسلم (نفسك) بالنصب (عليهم حسرات). وقد وجدنا هذين الأسلوبين في الآيات قبلها فأسلوب الخطاب بمناسبة الآية (فاطر ٤).

(وإن يُكذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ من قَبلِكَ وإلى الله تُرجَعُ الأمُورُ) ثم قال الله سبحان وتعالى:

(فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصننَعُونَ) ونجد في الآية (فاطره) صيغة المجرد مع تاء التأنيث (للحياة): (فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)

قال تعالى: (استَتِكْبَارًا في الأَرْضِ ومَكْرَ السَّيَّءِ ولا يَحِيْقُ المَكْرُ السَّيَّءُ إلاَّ بِأَهْلِهِ) (٢) وقرئ (يحيق) بالنصب ولا يحيق الله إلا بأهله، أما في الدنيا فعاقبة ذلك على أهله (٢)

وبنتبع استعمال الفعل (حاق) في القرآن الكريم (أ) نجده استعمل ثلاثياً لازماً وعلى هذا فقراءة (يُحيق) بالضم جعله متعدياً ولأن الله سبحان وتعالى بدأ كلامه قبلها بآيتين بأفعال متعدية فقال تعالى:

١ - الزمخشري، أبو القاسم، الكشاف عن حقائق النتزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل، ٣٠١/٣، دار المعرفية،
 بيروت، لبنان.

٢ - سورة فاطر: الآية: ٣٤

٣ - البحر المحيط: ٩/٢٤.

انظر: الأنعام: الآية ١٠، هود الآية: ٨، النحل: الآية ٣٤، الأنبياء: ١٤، الزمر: ٤٨، غافر: ٨٣، الجاشية
 ٣٣ و الأحقاف ٢٦

(إنَّ الله يُمسِكُ السَّماواتِ والأرضَ أن تَرُولاً ولَئِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعْدِه) (١) ثم قال: (و أَقْسَمُوا باللهِ جهدَ أَيْمَانِهِم) ثم قُرئَ (و لايُحيثِقُ المَكْرَ السَّيَءَ)

أما من حيث صبغة الثلاثي المجرد فيناسب السياق قبلها مثل:

(ولا يَزِيدُ الكفرينَ كُفْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ إلا مَقْتًا ولا يَزِيدُ الكفرينَ كُفْرُهُمْ إلا خساراً) (١) (بَلُ إنْ يَعِدُ الظالمُونَ بَعْضِهُم بَعْضًا إلا غُرُوراً) (٣)

(فَلَمَّا جَآءهم نَذِيرٌ مَّا زَادَهُم إلاَّ نُفُورًا) (٤)

(و لا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيَّءُ إلاَّ بِأَهْلِهِ)

وقد ورد هذا الفعل في صبيغة الماضي الثلاثي المجرد في كل استخدامها في القرآن الكريم (٦) إلا في هذه الآية بقرائتين فبالمضارع - ووروده صبيغة الماضي الثلاثي المجرد يزكي قراءة (يَحِيق) في سورة فاطر: (والايحيق المكرُ السَّيءُ إلاَ بأهله)

→ قال تعالى: (ولقد أُوحِيَ إليكَ وإلى الذين من قَبْلِكَ لَثَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ولَتَكُونَنَ مِنَ الخاسِرِينَ) (٧)

١- فاطر ٤١.

۲ – فاطر ۳۹.

٣- فاطر ٤٠.

٤ - فاطر ٢٤.

٥ - فاطر ٣٤.

آفحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به بستهزئون) (الأنعام: ۱۰)
 (وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون) - (هود-۸)

<sup>(</sup>فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون)- (النحل ٣٤)

<sup>(</sup>فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) - (الأنبياء ١٤).

<sup>(</sup>وبدا لهم سينات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) - (الزمر ٤٨)

<sup>(</sup>فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء العداب) - (غافر ٥٥)

<sup>(</sup>فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهرّنون)-(غافر ۸۳)

<sup>(</sup>وبدالهم سينات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون)- (الجاثية ٣٣)

<sup>(</sup>إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) -(الأحقاف ٢٦)

٧- الزمر : الآية ٥٦.

قرأ الجمهور (ليحبطن) مبنياً للفاعل (عملك) رفع به وقرئ (ليحبطن) بالياء من أحبط (عملك) بالنصب أي: لَيُحبطن الله عملك، أو الإشراك عملك (أف عملك) فمن قرأ بالمزيد فبمناسبة بداية الآية أي: (أوحي) و (أشركت) كما قال تعالى (ولَقَدْ أوحيَ إلَيْكَ وَإلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْركَتْ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ) ومن قرأ بالمجرد فبمناسبة نهاية الآية (لتكونن عملك) مع نون التوكيد الثقيلة في كليهما. (ليَحْبَطن عَمَلُك ولَتَكُونَن من الخسرين)

أما من حيث مراعاة المعنى: الإحباط: الإبطال والفساد (٢). كما ذكر الخليل في (العين): وحَبِطَ عَمَلُه فَسَد، والله مُحبطٌ عَمَلَ من أشْرَكَ (٢)، وقال الزمخسري: ومن المجاز: إن عمل عملاً صالحاً اتبعه ما يُحبِطُه، وإن أصنعدَ كَلِمًا طيباً أرسل خلفه ما يُعبِطُه (٤).

وحَبْطُ العَمَلِ على أَضْرُبِ منها: الأول: أن تكون الأعمال دُنْيُويَّةً فلا تُغْنِي في القيامـــة غِنَاءً والثاني: أن تكون أعمالاً أخرويَّة لكن لم يَقْصد بها صاحبُها وَجُه الله تعالى. (٥) فالأول كأعمال الكفار والثاني كأعمال المنافقين.

وقد استخدم هذا الفعل الثلاثي لازماً لأعمال الكفار كقوله: (ومَن ْ يكفر بالإيمان فقد حَبطَ عَملُه)(٢)

وقد وردت صيغة المزيد متعدية والفاعل الله سبحانه وتعالى لأعمال المنافقين مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب: (أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ)(٧)

١- البحر المحيط، ٩/٩١٢

٢- تفسير القرطبي المجلد ٨-٥١/٢٧٧ وانظر أيضا: أبو حيان اثير الدين تحفة الأربب بما في القرآن من الغريب،
 ص١٠١، تحقيق: سمير طه المجذوب،المكتب الإسلامي، ط:٢، ٨٠٤١-٩٨٨ م.

۳- الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، ۳/٤/۲، تحقیق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، مؤسسة
 دار الهجرة، إبران، ۱۳۰۹هـــ.

٤- الزمخشري، أبو القاسم محمود، أساس البلاغة، ١/٩٤١، الهيئة العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة، ١٩٨٥م.

٥- مفردات ألفاظ القرآن، ص١٠٥.

٦- المائدة: ٥، وانظر: هود ١٦، البقرة: ٢١٧، أل عمر ان ٢٢، التوبة ١٧، ٦٩- الخ.

٧- الأحزاب ١٩، وأنظر محمد ٩، ٢٨، ٣٢.

وقد وردت القراءتان (الثلاثي والمزيد) فقط في هذه الآية الكريمة: (لئن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلُك) لأن الفاعل الله سبحان وتعالى أو الإشراك.

# - بين أفعل وفعل (والمعني مختلف):

(قال أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أهلَها لقد جئت شيئاً إمراً) (١)

قال المكي في الكشف (٢): قرأه حمزة والكسائي بياء مفتوحة وفتح الراء ورفـــع (الأهل) وقرأ الباقون بتاء مضمومة، وكسر الراء، ونصب الأهل.

وحجة من قرأ بالياء أنه أضاف (الغرق) إلى (أهل) بمنزلة: مات زيد، والأهل فاعلون، لأنهم مُخَبر عنهم، ولأنه أمر دخل عليهم من غير اختيار منهم له، "لأن الغرق: غمر الماء الشخص حتى يملأ منافذه فيموت"(٦)، قال الله تعالى: (حتى إذا أدركه الغرق) (٤)

١- الكهف: ٧١.

۲- القيسي، مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع، ٢٨/٢، تحقيق: د. محسي الديسن رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:٥، ٤١٨ (هــ-١٩٩٧م.

وانظر القاضي عبد الفتاح عبدالغني، الوافي في شرح الشاطبيّة في القراءات السبع ، ص ٣١٣، مكتبة الـــدار ، المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٤١٠هــ ــ ١٩٨٩م

٣- الحبشي ، حسن بن صالح بن عمر البرهان في غريب القرآن، ص ٢٩٩، مكتبة وهبة، قاهرة مصر ، الطبعة الأولى، ١٤١١هـــ - ١٩٩١م

٤- يونس، الآية: ٩٠. والغرق في الأصل اللغوي بمعنى الرسوب في الماء، (الراغب الاصفهاني ، المفردات ص ٣٧٢، (غرق) ويستعمل مجازا في إغراق البلاء والنعمة. كما يقال أغرق النازع في القوس استوفى مدها، واغرق الفرس الخيل خالطها ثم سبقها، وأمرأة تغترق نظرهم أي تشغلهم بالنظر إليها عن النظر إلى غيرها لحسنها.

وورد هذا الفعل في صبيغة المزيد بأشكالها المختلفة، إلا أيتين فقد ورد فيهما مصدر للثلاثي وهما فسي (النازعسات ١): (والنازعات غرقا) و (يونس ٩٠): (حتى إذا أدركه الغرق). وذهب الفيروز آبادي في القساموس إلسى أن الغسرق فسي الآية (النازعات ١) أقيم مقام المصدر الحقيقي وهو الإغراق (التفسير البياني للقرآن الكريم، ١٢٦/١)

وغرق الشيء في الماء غَرقا ، وأغرق الرجل في القول والرمي إذا بالغ فيهما إغراقا (الزجاج كتاب فعلت فعلت ملات ، ص٨١، تحقيق: ماجد حسن الذهبي.

وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على الخطاب للخضر من موسى، فالمخاطب هو الفاعل، وتعدّى فعله إلى (الأهل) فنصبهم، وقوّى ذلك أن قبله خطاب بين موسى والخضر في قوله (أخرقتها) وما قبل ذلك، فجرى آخر الكلام على أوله في الخطاب، وأيضاً فإن الخارق للسفينة هو فاعل الغرق في المعنى فإضافة الغرق إليه أولى من إضافته إلى المفعول وهو الاختيار. (١)

وبأن الخضر عليه السلام قد نسب هذا الفعل إلى نفسه وحده عندما نبًّا موسي عليه السلام بتأويله فقال:

(أمَّا السَّقيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَساكِيْنَ يَعْمَلُونَ في البَحْرِ فَارَدْتُ أَن أَعِيْبَهَا) (٢) أمّا بقية الفعلين فما نسبهما إلى نفسه وحده بل إلى الله سبحانه وتعالى أيضا كما في قوله تعالى:

(وأمَّا الغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِيَنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيانًا وكُفْراً فَأَرَدْنَا أن يُبِرُهِقَهُمَا طُغْيانًا وكُفْراً فَأَرَدْنَا أَن يُبِدُلِهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً) (٣)

(وأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنَزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن لَا أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا)(١)

قال أحمد: لقد تأملت من فصاحة هذه الآى والمخالفة بينها في الأسلوب عجبا، ألا تراه في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله (فأردت أن أعيبها) وأسنده في الثانيسة إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله (فأردنا أن يبدلهما ربهما – وخشينا أن يرهقهما وفي الثالثة – فأراد ربك أن يبلغا أشدهما) ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لأن المراد ثم عيب فتأدب بأن نسب الإعابة إلى نفسه وأما

١- الكشف، ٢/٨٦.

۲- الكهف، ۲۹.

٣- الكهف، ١٨٠ ١٨.

٤- الكهف، ١٨.

إسناد الثاني إلى الضمير المذكور فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا كذا، وإنما يعنون أمر الملك ودبر، ويدل على ذلك قوله في الثالثة – فأراد ربك أن يبلغا أشدهما – فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب ولم تأت على نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنها، ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الأسرار المذكورة فسبحان اللطيف الخبير (۱).

قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَأْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخُصِمَامِ)(٢)

قرأ الجمهور بضم الياء وكسر الهاء ونصب الجلالة من (أشهد) وقرأ أبو حيوة، وابسن محيصن بفتح الياء والهاء ورفع الجلالة من (شَهد). والمعنى على قسراءة الجمهور، وتفسير الجمهور: أنه يحلف بالله ويُشُهده أنه صادق وقائل حقًا، وأنسه محسب فسي الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. وقد جاءت الشهادة في معنى القسم في قصسة الملاعنة في سورة النور: (والذين يَرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) (١) ويُقوي هذا التأويل قراءة أبسي حيوة وابن محيصن، إذ معناها: ويَطلّع الله على ما في قلبه من الكفر الذي هو خسلاف قوله (أ). وقال القرطبي (أ) والمعنى يعجبك قوله، والله يعلم منه خلاف ما قال دليله قولسه: (والله يقله أن المنافقين لكاذبُون) (أ) فكذبهم الله تعالى في قولهم (٧)

١- ابن المنير، أحمد بن محمد، الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، ٢/٢٩٤، طبع على هامش الكشاف،
 للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٢- النفرة: ٢٠٠.

٣- النور : ٦.

٤- البحر المحيط في التفسير، ٢/٣٢٦، ٣٢٧.

٥- الجامع لأحكام القرآن، المجلد الثاني، ١٥/٣.

٦- المنافقون، ١.

٧- عبدالسلام عبدالعزيز، فوائد في مشكل القرآن، ص ٤٤٤، تحقيق: د. سيد رضوان على الندوي، دار الشروق للنشر، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـــ ١٩٨٢م.

ويرجّح الإمام محمد الرازي القراءة الأولى (بضم الياء) بقوله: القراءة الأولى تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه. وأما القراءة الثانية فلا تدل إلا على كونه كاذبا، فأما على كونه مستشهداً بالله على سبيل الكذب فلا، فعلى هذه القراءة الأولى أدل على الذم (١). ووافقه القرطبي بقوله: وقراءة الجماعة أبلغ في الذم لأنه قوي على نفسه التزام الكلام الحسن، ثم ظهر من باطنه خلافه (١)

والسياق يقوي قراءة (يُشْهِد) لأن قبلها (يُعْجِبُك) والآية بعدها:

(وإذا تُوَلَّى سَعَى في الأرضِ لِيُفْسِدَ فيها ويُهلِكَ الحرتَ والنَّسل) (٦)

أما مَنْ قرأ بالمجرد (يَشْهَد) فقرأ في الآية التالية (ويَهْلَكُ) و (الحررث و النسل) على الفاعلية (٤)

وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب: وقولهم :أشهَدُ بكذا، أي: أحلف (٥) فأمّا قوله جلّ وعزّ: (شَهِدَ اللهُ أنّه لا إله إلاّ هُو) (٦) فقال أهلُ العلم: معنماه أعلم الله عزوجل، بين الله، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلَم لمن الحقّ وعلمي من هو (٧).

وشرحه الإمام الراغب الاصفهائي على وجهين فقال: شهدت يقال على ضربين: أحدُهما جارٍ مَجْرَى العلْم وبلفظه تُقَامُ الشّهادةُ ويقال أشهد بكذا ولا يُرضنى من الشاهد أن يقول أشهدُ . والثاني يجري مجْرَى القسنم فيقول أشهدُ بالله

١- الرازي، فخر الدين محمد، تفسير الكبير، المجلد الثالث، ٥/٥١٠، دار الفكر بيروت، ١٤١٠هــ-١٩٩٠م.

٢- تغسير القرطبي، المجلد الثاني، ٣/١٥.

٣- البقرة، ٢٠٥.

٤- د. مختار عمر، د. عبدالعال سالم، معجم القراءات القرآنية، ١٥٦/١، ١٥٧، انتشارات أســوة إيـران، ط:١،
 ١٤١٢هــ-١٩٩١م.

٥- ابن منظور ، لسان العرب، ٢٢٣/٧، تصحيح: أمين محمد عبدالوهاب، محمد الصادق العبيدي، طبعة جديدة،
 دار إحياء القراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ٢١٤١هــ-١٩٩٦م.

**<sup>7</sup>**- آل عمران ۱۸.

٧- ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ٣/٢٢١، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأو لاده، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م

أنّ زيداً مُنْطَلِقٌ فيكون قَسَماً، ومنهم مَنْ يقول إن قال أشْهَدُ ولم يَقُلْ بالله يكون قَسَما ويجري عَلمْتُ مَجْرًاهُ في القسم فيجُاب بجواب القسم نحو قول الشاعر:

ولقد عَلِمتُ لَتَأْتِينَ مَنِيَّتِي (١)

وقد وردت قراءة (شهد) في صيغة المزيد مع الله سبحانه وتعالى مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة (ويُشهد الله على ما في قلبه) أما في صيغة المجرد فقد وردت آيات كثيرة منها:

(لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ) (٢) (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (٣) (وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرُنَّكُمْ وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (٤)

قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ هُ خَضيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ)(٥)

قوله (نُخْرِج منه) أي : مِنَ الخَضِر . والجمهور على (نُخْرِج) مسندًا إلى ضمير المعظم نفسه . وقرأ ابن محيصن والأعمش (يَخْرُج) بياء الغيبة مبنياً للمفعول (حَبُّ) قائم مقام فاعله، وعلى كلتا القراءتين تكون الجملة صفة لـ (خَضِراً) وهذا هو الظاهر : وجوروا فيها أن تكون مستأنفة ، و (مستراكب) رفعا ونصباً صفة لـ (حَبُ) بالاعتبارين (٢)

وقراءة الجمهور (نُخْرج) مسنداً إلى ضمير المعظم نفسه يناسب السياق قبله:

١- معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص ٢٧٥.

٢- النساء ١٦٦

٣- التوبة : ١٠٧.

٤- الحشر ١١

٥- الأنعام ٩٩

آ- السمين الحلبي، أحمد بن يوسف ، (ت ٥٦٦هـ)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ٦٩/٥، تحقيق: د.
 أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق

(فأخرجنا به نَبَاتَ كلَّ شيء فأخرجنا منه خَضِراً نُخْرِجُ منه حَبًّا متراكباً) وكما في قوله تعالى: (وأنزلْنا مِنَ المُعْصِرَاتِ ماءً ثَجَّاجًا للُخْرِجَ به حَبًّا ونَبَاتًا) (١) أما القراءة (يَخْرُجُ) بياء الغيبة كما بدأ الآية الكريمة بصيغة الغائب: (وهو الذي أنسزل مِنَ السماء ماءً..... يَخرج منه حبُّ متراكبً) وفي قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَسا يَلِحُ فِسي النَّرُضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) (٢)

فالفعل الثلاثي (خرج) لازم والهمزة فيه للتعدية وقرع في الشواذ بالفعل الثلاثي لازماً في قوله تعالى (٦)

(السر \* كِتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إليك لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّور بإذنِ رَبِّهِمْ إلى صراطِ العَزِيْزِ الحَمِيْد)

وقرئ (ليَخْرج) مضارع خرج بالياء بنقطتين من تحتها، و (الناس) رفع به (١٠).

وقراءة المزيد (لتُخرِج) الناء للخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فالفعل منسوب إلبه كما في قوله تعالى:

(قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \_ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)(٥)

أما في آيات كثيرة إخراج الناس من الظلمات إلى النور فمنسوب إلى الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى:

(اللَّهُ وَلِيَّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنُ الطُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (٦) لأن الهداية إلى الإيمان من جانب الله تعالى وهو الذي أرسل رُسله بالحق: (هُوَ الَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)(٧)

۱- نبأ : ۱۵،۱۶

۲- سبأ : ۲.

۳- ابراهیم: ۱.

<sup>3-</sup> البحر المحيط، ٦/٣٠٤.

٥- الطلاق: ١١

٦- البقرة: ٢٥٧.

٧- الأحراب ٣٤.

وقُرئ بالرباعي في الشواذ في قوله تعالى:

(إِنْ يَسْأَلْكُمُو هَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَاتَكُمْ) (١)

وقرأ الجمهور: (ويخرج أضغانكم) جزماً على جواب الشرط، والفعل مسند إلى الله، أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى البخل وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: و(يخرج) بالرفع على الاستئناف بمعنى وهو يخرج. وحكاها أبو حاتم عن عيسى؛ وفي اللوامح(٢) عن عبدالوارث، عن أبي عمرو: (وتخرج) بالتاء وفتحها وضه السراء والجيم، (أضغانكم) بالرفع، بمعنى وهو يخرج أو سيخرج أضغانكم، رفع بفعله.

وقرأ ابن عباس، ومجاهد، وابن سيرين، ابن محيصن، وأيوب بن المتوكل واليماني: و(تخرج) بتاء التأنيث مفتوحة؛ (أضغانكم) رفع به (٢)

وقال الزمخشري: (ويخرج أضعانكم) أي تضطغنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضيق صدوركم كذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم، والضمير في يخرج لله عزوجل أي: يضغنكم بطلب أموالكم أو للبخل لأنه سبب الاضطغان (٤) كما قال الله تعالى قبلها في أية ٢٩:

(أم حَسِبَ الَّذين في قُلُوبهم مَّرَضٌ أن لَّن يُخْرجَ اللهُ أضنْغَانَهم) وقال في الآية ٣٨ بعدهما: (هَاأَنْتُمْ هَوُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَل وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ)

وفي هذه الآية الكريمة ورود الصيغة للمزيد يزيدها جمالا فنجد التناسب بين الشرط وجوابه بفعلين واحد مجرد وواحد مزيد في كل منهما:

شرط جواب الشرط (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْقِكُمْ تَبْخَلُوا ويُخْرِجُ أَضَعْنَكُمْ) مجرد مزيد مجرد مزيد

١- محمد : ٣٧.

٢- اللوامح لأبي الفضل الرازي (هو عبدالرحمن بن أحمد المقري المتوفي سنة ٤٥٤)؛ كشف الظنون عن أسلمي
 الكتب والفنون، لحاجي خليفة، ٢٥٦٧/٢، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، ببروت، لبنان.

٣- البحر المحيط ٩/٧٧٤.

٤- الزمخشري، الكشاف عن حقائق النتزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل، ٥٣٩/٣.

وقد تختلف دلالة حرف المضارعة في هذه الآيات: ففي آية الأنعام ٩٩ النون للمتكلم المعظم أما في إبراهيم آية ١ تاء الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وياء الغائبة في محمد ٣٧ لله سبحانه وتعالى أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للبخل.

قوله تعالى: (قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّف ْ وَلا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا)(١) وقرأ أبو صالح ويزيد بن القعقاع وقتيبة (ولا يَشْعُرَنَ بكم أحدٌ) ببناء الفعل للفاعل ورفع (أحدٌ) (٢)

الثلاثي (شعر) جاء لازماً ، وجاء متعديا ، فعلى هذا همزات (أشعر) تكون لتعدية اللازم (٢)

شعر: عَلِمَ - أَشْعَرَهُ الأَمْرَ وأَشْعَرَه به: أَعْلَمَهُ إِيَّاه- وفي الننزيل: (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ) (٤) أي: وما يدريكم (٥)

وأشعرتُ به: أَطْلَعْتُ عليه (٢) وقال القرطبي: ( لا يُشْعِرَنَّ) أي: لا يخبرنَ . وقيل: إن ظُهِر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه. (٧)

وقال الزمخشري: يعني و لا يفعلن ما يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور بنا، فسمى ذلك إشعاراً منه بهم لأنه سبب فيه(^).

ونجد في سورة الكهف آيات أخرى بنفس الأسلوب: (٩)

١- الكهف ١٩.

٢- البحر المحيط، ١٥٧/٧.

٣- محمد عبدالخالق عضيمة دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثاني، ١٠٢/١، دار الحديث، القاهرة.

٤- الأنعام: ١٠٩

٥- لسان العرب: ٧/ ١٣٢.

٦- معجم الأفعال المتعدية بحرف، ص ١٧٩..

٧- الجامع لأحكام القرآن، المجلده، ١٠/٥٧١.

٨- الكشاف، ٣/٧٧٤.

٩- انظر الكهف : ٣٨، ٤٢، ٧٤ ، ٩٤ ، ١١٠

(ولا يُشْعِرَنَّ بكُم أَحَدًا)<sup>(١)</sup>

(ولَا نَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا)(٢)

(ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَداً) (٦)

مع أنه يناسب الفاصلة (النصب) منوناً في كل سورة الكهف ونلاحظ هذه الفاصلة من بداية السورة إلى نهايتها كاملة (عوَجًا<sup>(٤)</sup>، حَسَنَا<sup>(٥)</sup>، أحدًا<sup>(٢)</sup>، صُنْعًا<sup>(٧)</sup>، وزنًا<sup>(٨)</sup>، هُزُوًا<sup>(٩)</sup>، نُزُلاً<sup>(٢)</sup>، حوَلاً<sup>(٢)</sup>)

قال تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلَقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا)(١٢).

قال أبو حيان: (۱۳) قرأ الجمهور (فلا نقيم) بالنون (وزناً) بالنصب، ومجاهد وعبيد بـــن عمير (فلا يُقيم) بالياء لتقدم قوله (بآيات ربهم) وعن عبيد أيضا (يقوم) بفتح الياء كأنــه جعل قام متعدياً (۱۶). وعن مجاهد وابن محيصن ويعقوب بخلاف عنهم: (فـــلا يقـوم) مضارع قام (وزن) مرفوع به.

١- الكهف: ١٩

٢- الكهف: ٢٢

٣- الكهف: ٢٦

٤- الكهف : ١.

٥- الكهف : ٢.

٦- الكهف: ١٩.

٧- الكهف: ١٠٤.

٨- الكهف : ٥٠٠.٩- الكهف : ١٠٦.

<sup>.</sup>١٠٧ : الكهف

۱۱- الكيف: ١٠٨.

١٠٥ : الكيف : ١٠٥.

١٣- البحر المحيط، ٢٣١/٧.

٤١- وعلق عليه تلميذه السمين الحلبي: والأحسن من هذا أن تُعرب هذه القراءة على ما قاله أبو البقاء أن يُجعل فاعلُ (يقومُ) صنيعُهم أو سعينهم، وينتصب حينئذ(وزنا) على أحد الوجهين : إما على الحال، وإما على التمييز (الدر المصون، ٧/٤٥٥).

وقال القرطبي (١) والمعنى أنهم لا ثواب لهم، وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لاحسنة له فهو في النار. وذكر السيوطي (١) قسال أبو سعيد الخدري، يؤتي بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا وقيل يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة؛ كأنه قال: فلا قدر لهم عندنا يومئذ - والله أعلم.

وذكر السيوطي: استدل به من قال: لا توزن أعمال الكفار وإنما توزن أعمال المؤمنين.

وقال الله تعالى قبل هذه الآية: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً) (٣) (النَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا) (١)

(أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامـــة وزنا)

فالسؤال (هل ننبئكم) وجوابه (فلا نقيم) بنون المتكلم المعظم أما المجرد فبمناسبة الآيات التالية وردت في القرآن الكريم (لازما):

(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) (٥)

(ويوم يقوم الأشهاد)(٢)

(و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)(٧)

(يوم يقوم الروح والملائكة صفا)(١)

١- تفسير القرطبي، المجلد السادس، ١١/١١.

۲- السيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن، الإكليل في استنباط النتزيل ، ص ۱۷۲، تحقيق: عبدالقادر الكـــاتب، دار
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ۲. ٥٠٤ هــ – ١٩٨٥م.

٣- الكهف ١٠٣.

١٠٤ الكهف ٤٠١.

٥- إبراهيم ١٤.

**آ-** غافر ۵۱.

٧- الحديد ٢٥

٨- النبأ ٣٨.

وقال أبو الحسن الحسيني الجرجاني: القيام في اصل اللغة هو الانتصاب والإقامة إفعال منه و الهمزة للتعدية فمعنى أقام الشيء جعله قائماً أي: منتصباً (١).

وقال الراغب الأصفهاني: (٢) " وإقامة الشيء تُوفِيةُ حَقّه" وقال : ولم يامر تعالى بالصلاة حيثما أمر ولا مدح به حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها لا الإتيان بهيئاتها نحو:

(أقيموا الصلاة) في غير موضع (والمقيمين الصلاة)

وقوله: (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَّاةِ قَامُوا كُسَالَى) (٦)

فإن هذا من القيام لا من الإقامة.

قوله تعالى: (وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَـانُوا يَحْذَرُونَ) (٤)

قرأ الجمهور: (ونُرِي) مضارع أرينا، ونصب ما بعده،

و عبدالله وحمزة والكسائي: (ويرى) مضارع رأى ورفع ما بعده (٥)

وقال القيسي: قرأه حمزة والكسائي و (يرزي) بالياء مفتوحة، وفتح الراء ممالة ورفع الأسماء الثلاثة: أضافا الفعل إلى (فرعون) ومن بعده، فارتفعوا به، لأنهم هم السراءون وأحزابهم - وقرأ الباقون بنون مضمومة، وكسر الراء على الإخبار عن الله جلّ ذكيره، ونصب الاسماء الثلاثة بعده بالفعل لأنه يصير رباعيا، يتعدي إلى مفعولين وهما: فرعون ومن عطف عليه (1).

١- الجرجاني، أبو الحسن الحسيني، حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين الدين أبيي الحسين الحسيني الجرجاني، ١٢٩/١، طبع على هامش الكشاف، للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٢- معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص ٣٣٤.

٣- النساء ٢٤٢.

ءً - القصيص: ٦

٥- البحر المحيط، ٨/ ٢٨٦.

ت- ما ذكر القيسي المفعول الثاني وهو (ما) في (ما كانوا يحذرون) كما قال ابن الانباري: فرعسون وما، منصوبان لأنهما مفعولا (نرى)، وهو من رؤية البصر، وهو في الأصل بتعدي إلى مفعول واحد، فلما تعدى بالهمزة صار متعديا إلى مفعولين، فالمفعول الأول (فرعون)، والثاني (ما كانوا يحذرون)، البيان في غريب اعراب القرآن ٢٢٩/٢.

والفاعل هو المخبر عن نفسه بالفعل ، وهو الله جل ذكره وحَسُنت القراءة بالنون على الإخبار عن الله تعالى ذَكَرَه عن نفسه، لأن قبله إخبارا عن الله جل ذكره وعرز في قوله (نتلوا عليك)(١)

فهم أروه، وإذا أروه رأوه فالقراءتان ترجعان إلى معنى (٢)

أما عند الشوكاني: والقراءة الأولى ألصق بالسياق لأن قبلها (نريد) و (نجعل) (۱) و (نمكن) بالنون. وقال: (ما كانوا يحذورن) الموصول هو المفعول الثاني على القراءة الأولى، والمفعول الأولى على القراءة الثانية، والمعنى: أن الله يريهم، أو يسرون هم الذي كانوا يحذرون منه ويجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين (٤)

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى (نُري) بنون المتكلم المعظم مع إبراهيم عليه السلام ومـع

ففي قوله تعالى: (و كَذَلِكَ نُري إِبْرَ اهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (٥)

(وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) (٦)

ونجد مقابلة بين أسلوبين فيرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أما فرعون فيريه ذهاب ملكهم وهلاكهم أي: ما كانوا يحذرون.

# - بين أفعل وفعل (والمعني واحد):

وقد يرد تغاير القراءات في المبني لمعنيين متغايرين، ولا يُحمَل على اختــــلاف لهجات العرب فيما بينها، وأكثر ما تردّد من مظاهره أن يتعاقب على الحرف صيغتان أو أكثر من الصيغ التي يغلب عليها اختلاف معانيها؛ تبعا لسنن العرب فـــي كلامــها، وجرياً على سياقها القرآني بملابساته وقراءاته.

١- (نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقَّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) القصيص٣.

٢- القيسي، مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع، ١٧٢/٢.

٣- (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعُفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَتَمَةٌ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ)(القصيص ٥).

٤ - الشوكاني، فتح القدير، ٤/١٥٩، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط:٢، ١٣٨٣هـــــــ١٩٦٤م.

٥- الأنعام ٥٥.

٦- القصص: ٦.

وقد يُحمل تغاير القراءات في المبنى على اختلاف لغات العرب ولهجانها في فيكون معناه - حينئذ واحدا لا يختلف من قراءة إلى أخرى كما يقول د. عبده الراجحي في "اللهجات العربية في القراءات القرآنية":

"وجدنا بعض اللهجات تستعمل الفعل الثلاثي مزيدا بالهمزة حيث تستعمله لهجات أخرى غير مزيد، والمعنى في الوزنين واحد"(١)

قوله تعالى: (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِسِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (٢)

وقرأ أبيّ (ينبت) من نبت ورفع (الزرع) وما عطف عليه (٦) العامة بالياء على معني ينبت الله لكم؛ يقال نبنت الأرض وأنبنت بمعنى (٤) كما قال ابن دريد في الجمهرة: وقالوا أنبت البقل في معنى نبت وأنكر الأصمعي ذلك وقال لا أعرف إلا نبت البقل وأنبت الله نباتا

وكان يطعن في بيت زهير:

رأيتُ ذوي الحاجاتِ حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقلُ ويقول: لا يقول عربي أنبت في معنى نَبت (٥)

وأجازه أبو عبيد، واحتج بقول زهير: حتى إذا أنبت البقـــلُ أي: نَبَـت، وفــي النتزيل العزيز (وَشَجَرَة تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ) (٢) قرأ ابــن كثــير وأبــو عمرو الحضرمي (تُنْبِت)، بالضم في التاء، وكسر الباء؛

١- د. عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، ص ١٧٣، دار المعرفة، القاهرة، ١٩٩٦م.

۲- النحل ۱۱.

٣- البحر المحيط، ١٦/١٥.

خ- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد الخامس، ١٨٣/١٠

٥- الجمهرة ١٩٨/١

٦٠ المؤمنون ٢٠

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر (تُنْبِتُ)، بفتح التاء؛ وقال الفراء: هما لغتان نبَتَتِ الأرضُ وَأَنْبَتَتُ؛ قال ابن سيدة: (١)

أما تُنْبِتُ فذهب كثير من الناس إلى أن معناه تُنْبِتُ الدُّهنَ أي: شجر الدهسن أو حبّ الدهن، وأن الباء فيه زائدة. قال: وهذا عند حذاق أصحابنا على غير وجه الزيادة، وإنما تأويله، والله أعلم تُنْبِتُ ما تُنْبِتُه والدهنُ فيها، كما تقول خسرج زيد بثيابه أي: وشيابه عليه، وركب الأمير بسيفه أي: وسيفه معه. (٢)

كما يشرح القرطبي في قوله تعالى: (وأنبتها نباتا حسنا)<sup>(٦)</sup> لما قال (أنبتها) دل على (نبت)، كما قال امرؤ القيس:

فصير ثنا إلى الحسنى ورُق كلامُنا ورُضنتُ فذلَت صعبةً أي إذلال وإنما مصدر ذَلَت ثُلُّ، ولكنه ردّه على معنى أَذْلَلَت ؛

وكذلك كل ما يرد عليك في هذا الباب (١) وعلق عليه د. طاهر عاشور: "و (نبات) مفعول مطلق لأنبت وهو مصدر (نبت) و إنما أجرى على (أنبت) للتخفيف. (٥)

ومن حيث نبت وأنبت بمعنى واحد فقد أُستخدم في القرآن الكريم (أنبت) المزيد كالثلاثي الازما في قوله تعالى:

(فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُتنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا) (٦)

١- انظر: ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، ٦/٩٨٦، تحقيق: د. مراد كامل، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده، مصر، ط:١، ١٣٩٢هـــ ١٩٧٢م.

۲- ابن منظور، لسان العرب، ١١/١، وانظر: الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى، كتاب معاني الحروف، ص
ص، ٣٩، ٣٩، ٤٠، تحقيق: د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي، مكتبة الطالب الجـــامعي، مكــة المكرمــة، ط:٢،
 ٧٠٤١هــ-١٩٨٦م.

٣- أل عمران ٣٧.

٤ - تفسير القرطبي، المجلد الثاني، ٤/٩٣.

٦- البقرة: ٦١، وانظر أيضا يس ٣٦.

وقد وردت فيه قراءة (نبت) الثلاثي لازما: (فَادُعُ لَنَا رَبِّكَ بَخْرُجُ لِنَا مِمَّا تُتْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا)

وذكر الله سبحانه وتعالى مصدر التلاثي مع الفعل المزيد:

كما في قوله تعالى:

(وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا) (١)

وفي قوله تعالى:

(وَ اللَّهُ أَنْبِنَكُمْ مِنُ الْأَرْضِ نَبَاتًا) (٢)

وقد فسر الراغب الأصفهاني هذه العلاقة بين الثلاثي والمزيد بقوله (٦)

وقوله: (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا) (٤) فقال النحويون: قوله نبات موضوعً مَوْضعَ الإنبات وهو مصدر وقال غيرُهم قوله نباتا حال لا مصدر ونبَّه بذلك أن الإنسان هو من وجه نبات من حيث إن بَدْأَهُ ونَشْأَهُ من التراب وإنه ينمو نموّه وإن كان له وصف زائد على النبات وعلى هذا نبّه بقوله:

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) (٥) وعلى ذلك قوله:

(وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا) (٦)

وقوله (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) الباء للحال لا للتعدية لأن نبت متعد تقديره: تَنبُــتُ حاملــة للدّهنِ أي: تَنبُتُ والدُّهْنُ موجودٌ فيها بالقوة، ويقال: إن بني فلانٍ لنابتة شرً، ونبتت فيهم نابتَةٌ

أي نَشاً فيهم نَشْءٌ صيغارٌ.

هناك فهمان، فهم يفرق بين (نبت) و (أنبت) في المعنى، وفهم يذهب إلى أن الفعلين بمعنى واحد.

١- أل عمران : ٣٧

۲- النوح : ۱۷.

٣- المفردات : ص ٥٠٢

ءً - النوح : ١٧.

٥- غافر : ٢٧

٦- آل عمران: ٣٧

#### نتيجة:

في اللغة ممكن أن الثلاثي مثل المزيد ولكن القراءات تثبت أن الثلاثـــي غـير المزيد في غالب الأمثلة.

قال تعالى: (أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَائِكَةِ قَبِيلًا)(١)

قرأ الجمهور (تسقط) بتاء الخطاب، مضارع أسقط، (السماء) نصبا، ومجاهد بياء الغيبة مضارع سقط، (السماء) رفعا(٢)

أما قراءة المجرد فمن حيث تساوي المعطوفات كما يلي:

(أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَخِيلِ وَعِنب) (٢)

(أو تُستقط السَّمَاء كَمَا زَعَمْت عَلَيْنا كِسفا) (١٠)

(أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء) (٥)

والمزيد بمناسبة قول أصحاب الايكة لشعيب في سورة الشعراء بامر صيغة المزيد (فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنُ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ) (٦)

أو كما قال الله تعالى في سورة سبأ:

(إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسِتِّطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاء) (٧)

و إن مجئ المعطوف (تأتي) متعديا بالباء يرجح أن تكون (تسقط) مضارع (اسقط) المتعدي بالهمزة ؛ لأن التعدية بالباء معادلة للتعدية بالهمزة، فقد جاء قوله تعالى:

(وشجرة تخرج من طور سيناء تَنْبُتُ بالدهن) (٨) متعدبا بالباء

١- الإسراء ٩٢.

٢- البحر المحيط ٧/ ١١٢.

٣- الإسراء: ٩١.

ءً- الإسراء: ٩٢.

٥- الإسراء : ٩٣.

۱۸۷ : الشعراء : ۱۸۷ .

٧- سبأ : ٩

٨- المؤمنون ٢٠.

وقرأ زربن حبيش (تُنْبِتُ) بضم التاء وكسر الباء - (الدهن) بحذف الباء ونصبه (تُنبت الدهنَ) - متعديا بالهمزة.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (تُنبت) من أنبت والباقون من نبت (١) وفي قراءة (أنبت) وجهان، أحدهما: أن (أنبت) بمعنى (نبت) (٢) وأنشد لزهير: رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل والثانى أن مفعوله محذوف: أي تنبت زيتونها وفيه الزيت.

وقرأ ابن مسعود (تخرج الدهن وصبغ الآكلين) وغيره (تخرج بالدهن)، وفي حرف أبي (تثمر بالدهن)، وعن بعضهم (تنبت بالدهان) (٣)

قال ابن هشام: وتسمى باء النقل وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولا، وأكثر ما تُعدِّي الفعل القاصر، تقول في ذهب زيد، ذهبت بزيد وأذهبته. ومنه: (ذهب الله بنورهم) (ئ) وقرئ (أذهب الله نُورَهم) وهي بمعنى القراءة المشهورة، وقول المبرد والسهيلي " إن بين التعدينين فرقا وإنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب مردود بالآية، وأما قوله تعالى: (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) (٥).

فيحتمل أن الفاعل ضمير البرق و لأن الهمزة والباء متعاقبتان لم يجز أقميت فيحتمل أن الفاعل ضمير البرق و لأن الهمزة والباء متعاقبتان لم يجز أقمين بزيد (١)، وأما (تُنبِت بالدُّهن) (١) فيمن ضم أوله وكسر ثالثه، فخرج على زيادة الباء، أو على أنها للمصاحبة، فالظرف حال من الفاعل، أي مصاحبة للدهن، أو المفعول، أي تتبت الثمر مصاحبا للدهن، أو أن أنبت يأتي بمعنى نبت كقول زهير:

۲- الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن ، ۲۸۲/۶، تحقيق: مصطفى عبدالقادر، دار الكتب العلمية،
 بيروت، ط: ۱، ۲، ۱، ۱، ۱۹۸۸ م.

٣- الكشاف: ٣/٩٢.

٤- البقرة: ١٧.

٥- البقرة: ٢٠.

آ- وكذا قال الحريري في درة الغواص: الجمع بينهما ممتنع كما لا يجمع بين حرفي الاستفهام: الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي، ٢٨٢/١، تحقيق: عبدالإلة نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق.

٧- المؤمنون : ٢٠.

رأيتُ ذوي الحاجات حولَ بيوتهم قطيناً لها حتى إذا أنبتَ البقلْ ومن ورودها مع المتعدي قوله تعالى: (دفعُ اللهِ الناسَ بعضهم ببعض)(١) وصككتُ الحجر بالحجر، والأصل دفع بعض الناس بعضا، وصك الحجر الحجر الحجر (٢).

قوله تعالى: (وَ إِذَا تَولَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهِ لَا الْفَسَادَ) (٣)

قرأ الجمهور: (ويهاك) من أهلك عطفا على (لِيُفْسِد) وهذا شبيه بقوله تعلى: (ملائكته ورُسُله وجبريل) (ع) فإن قوله (ليفسد) يشتمل على أنه يُهاكُ الحررتُ والنسل، فخصتهما بالذكر لذلك (1).

وقرئ بضم الكاف أيضا على الاستئناف، أو على إضمار مبتدأ، أي، وهو يُهلكُ وقيل: هو معطوف على معنى سعي؛ لأن التقديد: وإذا تولّى يَسْعَى (٧).

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق، وأبو حيوة وابن محيصن: ويَهلِك من هَلَك ويرفع الكاف، والحرث والنسل على الفاعلية

وقرأ قوم: (ويَهْلَك) من هلك وبفتح اللام، ورفع الكاف ورفع الحرث، وهي لغة شاذة نحو: رَكَنَ، يَرْكَنُ، ونسب هذه القراءة إلى الحسن الزمخشري(^).

١- البقرة: ٢٥١.

٢- ابن هشام، مغني اللبيب، ص ١٣٨، ١٣٩.

٣- البقرة: ٢٠٥.

٤- البحر المحيط ٢/ ٣٣٠.

٥- البقرة: ٩٨.

٦- الدر المصون، ٢/ ٣٥٣.

٧- العكبري، أبو البقاء، النبيان في إعراب القرآن، ١/١٣٦، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط:١، ١٤١٨ هــــ- ١٩٩٧م.

٨- البحر المحيط، ٣٣٠/٢.

ونقل عن ابن مجاهد أن ذلك غلط، لكن ابن جني قد انتصر للقراءة واستشهد عليها بشواهد (۱).

ومن المفيد أن نشير إلى أن (يهلك) بالفتح أشيع من (يهلِك) في لغة المعاصرين وليس لنا أن نحملها على الغلط، وهي بفتح اللام.

ماضيا ومضارعا في حين أن الفعل في القراءة الشاذة مثل (فَرحَ)(٢)

والحرث - الزرع بعينه، وربما سمّي الإصلاح للزرع حرثا، والأول أعلى، لأن في التنزيل: (ويُهلِكَ الحرثُ والنسلُ)<sup>(7)</sup> (والحرثُ والنسلُ)

وإن كانا في الأصل مصدرين فإنهما هنا واقعان موقع المفعول به (أ) و (الحرث) مصدر حرث يحرث وهو هاهنا بمعنى المحروث و (النسل) كذلك بمعنى (المنسول) (٥).

وقال المجاهد: المراد أن الظالم يفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهاك الله المراد أن الظالم يفسد في الأرض والنسل (٢) ويقال: هلكه الله أيضا في معنى أهلكه الله. (٧)

قال العجاج:

ومَهْمَةٍ هالِكِ مِنْ تَعَرَّجا هائلةٍ أهوالله مَنْ أَدْلَجا

يعني مُهْلِك، لغة تميم، كما يقال ليل غاض أي مُغْض , وقال أبو عبيدة، أخبرني رؤبة أنه يقول هَلَكْتني بمعنى أهلكتي، قال: وليست بلغتي أبو عبيدة: تميم تقول هَلَكهه يَهْلِكُه هَلْكًا بمعنى أهْلكه (^)

١- انظر: ابن جني، المحتسب، ١٢١/١.

٢- د. إبر اهيم السامرائي، صفحات من تاريخ العربية، ص ١٨، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، الاردن العدد المزدوج (٢٧-٢٨) السنة التاسعة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

۳- ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن، الاشتقاق، ص٤٤، تحقیق: محمد هارون، دار الجیل، بـــیروت، الطبعــة
 الأولی، ١٤١١هـــ۱٩٩١م

٤- الدر المصون، ٢/٣٥٣.

٥- التبيان في إعراب القرآن، ١٣٦/١.

٦- تفسير القرطبي، المجك الثاني، ٣/ ١٨.

٧- ابن دريد، الجمهرة، ٣/١٧١.

٨- لسان العرب، ١١٧/١٥.

وهَلَكه في لغة تميم بمعنى أهلكه (۱) السياق يقوى قراءة (يُهْلِك) لأن قبلها (لِيُفْسِد) وقال د. عبد الخالق عضيمة: الفعل التلاثي (هلك) جاء لازما في القرآن و (أهلك) متعد بالهمزة، صرح بالمفعول في جميع المواقع (۲)

#### نتيجة:

فهلك وأهلك بمعنى واحد فقط في اللغة ولا نأخذه في القرآن الكريم لأن في القرآن الكريم ورد (هلك) لازما، كما يلي: (إِنْ امْرُوُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولَدٌ) (٢) (حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا) (٤) (هَلَكَ عَنِي سُلُطَانِية) (٥) أما المزيد فورد متعديا: (إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ) (٢) (قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ (٧) (قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ (٧) (وَمَا كَانَ رَبُّكُ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْم) (٨)

٢- دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثاني، ١٣٦/١.

٣- النساء: ١٧٦.

٤- غافر ٣٤.

٥- الحاقة ٢٩.

٦- المائدة : ١٧

٧- الأعراف: ١٢٩

٨- هود : ١١٧.

ما جاء في القرآن الكريم من كون الثلاثي المجرد مجردا والثلاثي المزيد متعديا جاء على ما عليه اللغة العربية عامة. وبعض الأمثلة تأتي في اللغة على فعل وأفعل بمعنى واحد لكن لغة القرآن جاءت على غير ذلك.

قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعِنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الْرَضَاعَةَ) (١) وقرأ الجمهور (أن يتم الرضاعة) بالياء من أتم، ونصب (الرضاعة) وقرأ مجاهد، والحسن، وحُميد، وابن محيصِن، وأبو رجاء(تَتم) بالتاء من تـم، ورفع (الرضاعة) (٢)

وقراءة بصيغة المزيد بمناسبة هذه الصيغة في (يُرضِعن) قبلها وذكر أبو الفرج ابن محمد الجوزي (لمن أراد أن يتم الرضاعة) أي: هذا التقدير بالحولين لمريدي إتمام الرضاعة، وقد نبه ذكر التمام على نفي حكم الرضاع بعد الحولين<sup>(٦)</sup> كما عند الراغب: تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه. (٤)

وقد قرئت آية (النحل ٨١) أيضا بهاتين القرائتين:

(وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْجَبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ اللَّمَرَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسلِمُونَ)(٥)

قرأ ابن محيصن وحميد (تتم) بتائين، (نعمتُه) رفعا على أنها الفاعل الباقون (بُتم) بضم الباء على أن الله هو يتمها. (٦) الثلاثي جاء في القرآن لازما والرباعي الهمزة فيه

١- البقرة: ٢٣٣.

٢- البحر المحيط، ٢/ ٩٩٤.

٥- معجم مفردات القرآن الكريم، ص ٧٢.

٥- النحل: ٨١.

٦- تفسير القرطبي، المجلد الخامس، ١٠/١٠.

للتعدية، وصرح بالمفعول به في جميع المواقع (١) كما قال ابن الحاجب: "و أفعل للتعديـــة غالبا"(٢) ويشرحه الرضى بقوله:

"فإذا فُهِمَ هذا فاعلم أن المعنى الغالب في أفعل تعدية ما كان ثلاثيا، وهي أن يجعل كما كان فاعلا للازم مفعولا لمعنى الجعل فاعل لأصل الحدث على ما كان فمعنى (أذهبت ريدا) جعلت زيدا يذهب، فزيد مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة فاعل للذهاب كما كان في ذَهَبَ زيد،

فإن كان الفعل الثلاثي غير متعد صار بالهمزة متعديا إلى واحد هو مفعول لمعنى الهمزة أي : الجعل والتصيير - كأذهبته، ومنه أعظمته أي جعلته عظيما باعتقادي. بمعنى استعظمته (٦)

وذكر الله سبحانه وتعالى فعل (جعل) لنفسه المعظم خمس مرات ثم قال (كذلك يُتم نعمته) وفيه قراءة (تَتِم نعمتُه) أيضا – فقال:

(وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا)

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُونًا...) (٤)

(وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا)

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْجِبَالِ أَكْنَانًا)

(وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ البِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَ البيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ)

(كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) (٥)

أي: جَعَلُ إِنمام نعمته عليكم لعلكم تُسلِمون.

يقال: تَمَّ اللهُ عليه النعمة وأنمّ عليه النعمة إذا أسبغها. (١)

١- دراسات لأسلوب القرأن الكريم، القسم الثاني، ١/٥٨.

۲- الاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، ۱/۸۳، تحقيق: محمد نور الحسن ، محمد محي الدين عبدالحميد، محمد الزقراف، مطبعة حجازي، القاهرة، الطبعة الأولى، ۱۳۵۸هـــ-۱۹۳۹م.

٣- شرح شافية ابن الحاجب، ١/٦٨.

٤- النحل: ٨٠.

٥- النحل: ٨١.

٦- الزجاج، أبو إسحاق، كتاب فعلتُ وأفعلتُ، ص ١٢.

# (ب) بين فَعَل وفعَل:

الأغلب في (فعل) بتضعيف العين أن يكون للتكثير، فتقول كسر تها وقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسر ته وقطعتهه وقالوا يُجَوِّلُ أي يُكثِر الجولان، ويُطَوِّف أي: يُكثِر التطويف (١) وقد يجيء الشيء على فعَلت فيشرك أفْعَلت ، كما أنهما قد يشتركان في غير هذا؛ وذلك قولك: فرح وفر حته، وإن شئت قلت أفرحت ومثل أفرحت وفر حت وفر حت وفر حد وجل:

(لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً)(٣) وكان أبو عمرو أيضا يفرق بين نزلت وأنزلت(٤)

قيل: ولذلك سمى الكتاب العزيز تنزيلا، لأنه لم يُنزَّل جملةً واحدة، بل ســـورة" سورة وآية آية، وليس نصا فيه، (°)

ألا ترى إلى قوله تعالى: (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) (٢) وقوله: (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاء آيةً) (٧)

قال تعالى: (نَزَلَ بِهِ الرَّوحُ الْأَمِينُ) (^) وقرأ الحرميان (٩)، وأبو عمرو وحفص (نزل) مخففا، و (الدوح الأمد

وقرأ الحرميان<sup>(۱)</sup>، وأبو عمرو وحفص (نرل) مخففا، و(الروح الأمين) مرفوعان، وباقي السبعة: بالتشديد ونصبها. (۱۱)

١- سيبويه، الكتاب ، ٤/ ٦٤، وانظر أيضا: الميداني، كتاب نزهة الطرف في علم الصرف، ص ١٤، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط: ١، ١، ١٤هــ - ١٩٨١م

۲- الکتاب، ٤/ ٥٥، ٥٥

٣٧ - الأنعام: ٣٧

٤- الكتاب ٤/٦٣، وانظر أيضا، محمد عبدالخالق عضيمة، فهارس كتاب سيبويه ودراسية ليه ، ص ٣٩٨، دار الحديث، مصر، ط: ١، ١٣٩٥هـ – ١٩٧٥م.

٥- الاستراباذي، رضي الدين، شرح شافية ابن الحاجب، ٩٣/١.

٦- الفرقان : ٣٢.

٧- الشعراء: ٤.

٨- الشعراء: ١٩٣.

٩- نافع وابن كثير.

١٠- أبو حيان، البحر المحيط، ١٨٨/٨.

قال مكي القيسى (١) قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بالتشديد، ونصب (الروح الأمين) بـ (نزل) وفي (نزل) ضمير الفاعل وهو الله جل ذكره

وقرأ الباقون بالتخفيف، ورفع (الروح الامين) بـ (نزل). وحجة من شدّد أنه عدّى الفعل بالتشديد، وأضمر فيه اسم الله جل ذكره، ونصب به (الروح الأمين) لأن الروح هو جبريل عليه السلام- وجبريل لم يَنزِل بالقرآن حتى نزّله الله به فهو المعنى الصحيح، دليله قوله تعالى:

(فإنّه نزّله على قلبك بإذن الله) (٢)

وحجة من خفّف أنه أضاف الفعل إلى (الروح)، وهو جبريل، لأنه هو النازل به بأمر الله له، ولم يُعَدِّه، فارتفع (الروح) بالفعل وهو الاختيار، لأن الحرميين عليه مع أبي عمرو

وحجة من قرأ بالتشديد قوله: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (٣)

لأن (نزل) مصدره (النتزيل) وهو موجود في الآية قبلها.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نفس الفعل في الآية ١٩٨:

(ولَو ْنَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ)(١)

وبها قال القرطبي: وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد لقوله: (وإنه لتنزيل) وهو مصدر نزل، والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول ليس هذا بمقتر؛ لأن المعنى: وإن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبريل اليك، كما قال تعالى: (قُلْ مَنْ كَانَ عَصَدُوًا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ) أي: يتلوه عليك فيعيه قلبك (٥)

١- القيسى، الكشف : ٢/ ١٥٢.

٢- البقرة : ٩٧.

٣- الشعراء: ١٩٢.

٤- الشعراء: ١٩٨

٥- تفسير القرطبي، المجلد ٧، ١٣٨/ ١٣٨.

### - بين فعل وفعل:

قوله تعالى: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُول حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَريًّا...)(١)

اختلفوا في تشديد الفاء وتخفيفها من قوله عزوجل: (وكفّلها) ومدّ (زكرياء) وقصره ورفعه ونصبه. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (وكفّلها) مفتوحة الفاء خفيفة، و(زكرياء) رفع ممدود – وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: و(كفّلها) مشددا و(زكرياء) نصب، وكان يمدّ (زكرياء) في كل القرآن، وكذلك كل مَن تقدّم ذكرُه، هذه رواية أبي بكر – وروى حفص عن عاصم (وكفّلها) مشددا و (زكريّا) قصسر في كل القرآن. وكان حمزة والكسائي يشددان: (كفلها)، ويقصرُ ان (زكريّا) في كل القرآن.

وحجة من خفف (وكَفَلَها) قوله تعالى: (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيْمَ)(٢)

وزكريّاء مرتفع لأن الكفالة مسندة إليه - فأما من قال (وكفّلها زكريا) فشدد الفاء فإن كفلت يتعدي إلى مفعولين نحو: غرم زيد كفلت يتعدي إلى مفعولين نحو: غرم زيد مالا، غرّمْتُ زيدا مالا.

وفاعل كفلها- فيمن شدد- الضمير العائد إلى ربها من قوله،

(فتقبلها ربُّها بقبول حسن)، (و زكرياء) الذي كان فاعلا قبل تضعيف العين صار مفعو لا ثانيا بعد تضعيف العين. (٣)

ويشرحه المكي القيسى: وحجة من شدد أنه أضاف الفعل إلى الله عيز وجل في قوله (فتقبلها ربّها وأنبتها)، فأخبر عن نفسه بما فعل بها كذلك يجري (كفّلها) على ذلك بخبر عن نفسه بأنه كفلها زكريا أي ألزمه كفالتها، وقدر ذلك عليه، ويستره له، فيكون (زكريا) المفعول الثاني لـ (كفّلها)، لأنه بالتشديد، يتعدي إلى مفعولين، ويقوي التشديد أن في مصحف أبي (وأكفلها) والهمزة كالتشديد في التعدي.

۱- آل عمران : ۳۷.

٢- آل عمران: ٤٤

٣- الفارسي، أبو على، الحجة، ٢/ ٣٥٥، تحقيق: على النجدي ناصف و أخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 القاهرة، ط: ٢، ٣، ٢ ١٤.هـ ١٩٨٣م.

وحجة من خفف أنه أسند الفعل إلى زكريا، فأخبر الله عنه أنه هو الدي تولى كفالتها، والقيام بها، بدلالة قوله (إذ يُلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم) فأخبر عنهم أنهم تنازعوا في كفالتها، وتشاجروا في الدين حتى رموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي. واستهموا بها على كفالة مريم، فخرج قلم زكريا بابن الله وقدرته، فكفلها زكريا، فالفعل مسند إليه، فيجب تخفيف (كفلها) لذلك، وهو الاخيتار، لأن التشديد يرجع إلى التخفيف، لأن الله إذا كفلها زكريا كفلها زكريا بأمر الله له، لأن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته وإرادته فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان فأما مد (زكريا) وقصره فلغتان للعرب مشهورتان (1)

ولكن يذكر د. إبراهيم سامرائي: وليس لنا في العربية المعاصرة إلا القصر (زكريا) (٢)

قال تعالى: (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَلَقُوكُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُمْ رِجُزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ) (٢)

"قرأ ابو عمرو وابن كثير (إذ يَغْشَاكم) بالألف، (النعاس) رفع. ففاعل الفعل النعلس-لأنك تقول (غشيني النعاس يغشاني) وحجتهما: أن الفاعل هو النعاس قوله: (أَمَنَة نُعَاسل يَغْشَى طَائِفَة مِنْكُمْ) (أ) ألا ترى أن النعاس هو الذي يغشى فهو الفاعل، والقصة واحدة فلذلك اختارا هذا الوجه.

وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة: (٥) (إذ يُغَشّيكُم) بضم الياء وتشد الشين (النعاس) نصب. أي الله يُغَشّيكُم النعاس وحجتهم: أن الفعل أتى عقيب ذلك مسندا إلى الله وهو قوله: (ويُنزِّل عليكم من السماء ماء، ليطهِّركم به ويُذهبَ عنكم رجزَ الشيطان)؛ فكان

۱- القيسي، الكشف عن وجود القراءات السبع: ١/١٤، وأبو زرعة الحجة، ص١٦١، تحقيق: سسعيد الأفعاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:٢، ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م، وابن خالوية، الحجة، ص١٠٨، تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط:٢، ١٣٩٧هــ-١٩٧٧م.

٢- د. إبر اهيم السامر ائي، مع المصادر في اللغة والأدب، ٣٣/٣، دار الفكر، عمان، ط: ١، ٣،٢ ١٥-١٩٨٣م.

٣- الأنفال: ١١.

٤- آل عمران : ١٥٤.

٥- عاصم وحمزة والكسائي.

الأولى بما قبله أن يكون خبرا عن الله أنه هو الفاعل له لينتظم الكلام على سياق واحد، وحجة التشديد قوله: (فغشّاها ما غَشَّى) (١)

وقرأ أهل المدينة: (٢) (إذ يُغْشِيكم) بضم الياء وسكون الغين، (النعاس) نصب، أي: يغشيكم الله النعاس- وحجتهم قوله (فأغشيناهم فهم لا يُبْصِيرون) (٣)(٤)

ويوضحه ابن خالويه قائلا: الحجة لمن قرأه بالألف والرفع: أنه جعل الفعل للنعاس، فرفعه، وأخذه من غَشِيّ - يَغْشَى. والكاف والميم في موضع نصب والحجة لمن ضم الياء الأولى ونصب النعاس - وخفف: أنه جعل الفعل لله عزوجل - وعداه إلى مفعولين - وأخذه من أغْشى - يُغْشِي - ومن شدد أخذه من غَشَى - يُغَشَّى ي "(٥) وعنه السمين الحلبي: وأغشى وغشّى لغتان. (٢)

وعند المكي القيسى: الاختيار ضم الياء والتشديد، ونصب (النعاس)، لأن بعده (آمنة منه) فالهاء لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يغشيهم النعاس، ولأن الأكثر عليه (٧)

١- النجم: ٥٤.

۲- نافع.

۳- بس: ۹

<sup>3-</sup> أبو زرعة، الحجة، ص ٣٠٨، ٣٠٩.

٥- ابن خالوية، الحجة ص ١٧٠.

٦- الدر المصون: ٥/٣/٥.

٧- القيسي، الكشف، ١/ ٩٠٠.

تعالى على أنه خالقها ومبدعها ولمورد السؤال أن يقول: المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفا بالعلة كما هو متصف بالفعل، والباري عز وجل وإن كان خالق الأمنة للعبد وكان بها آمنا، فالعبد هو الفاعل اللغوي وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة وحينئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالف، والله الموفق "(١)

حدثنا عبدالرزاق، عن الثوري، في قوله تعالى: (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْكُ مِنْ مَن أَمَنَةً مِنْكُ عن عاصم عن أبي رزين قال: قال عبدالله بن مسعود: النعاس في الصلاة من الشيطان والنعاس في القتال أمنة من الله تعالى"(٢)

ووجود القراءات الثلاث يلائم وجود هذه الصبيغ الثلاث في الآية نفسها فنجد:

(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنُ السَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِــبَ عَنَى عُلَيْكُمْ مِنُ السَّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِــبَ عَنَى عُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ) عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ)

وقراءة (يُغْشِيْكُم) بمناسبة ورود نفس الصيغة في (يُذهِب):

(إِذْ يُغْشِيْكُمُ النَّعَاسَ ... وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَان)

وقراءة (يغشاكم) فبمناسبة صيغة المجرد (ليربط):

(إِذْ يُغْشِيثِكُمُ النُّعَاسَ .... وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ)

قال تعالى: (نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ) (٣) "وقرأ الجمهور: (نزّل) مشددا والكتاب بالنصيب.

وقرأ النخعي والأعمش، وابن أبي عبلة(نَزَل) مخففا و ( الكتاب) بالرفع–

وفي هذه القراءة تحتمل الآية وجهين: أحدهما: أن تكون منقطعة. والثاني: أن تكون متصلة بما قبلها، أي: نزل الكتاب عليك من عنده"(<sup>1</sup>)

۱- ابن المنير ، أحمد بن محمد، كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعـــتزال ۱٤٧،۱٤٦/۲ طبـع مـع الكشاف للزمخشري.

۲- الصنعاني ، أبو بكر عبدالرزاق بن همام، تفسير القرآن العزيز المُسمَى تفسير عبدالرزاق ٢٣٤/١ تحقيق: د.
 عبدالمعطي أمين قلعجي دار الفكر – بيروت، الطبعة الأولى، ٤١١ هـــ ١٩٩١م.

٣- آل عمران: ٣.

٤- البحر المحيط: ٣/٤/، وانظر : تفسير أبي السعود: ١/ ٣٢٤، دار الفكر، بيروت.

"ويشرحه أبو الفتح فيقول: "هذه القراءة تدل على استقلال الجملة التي هي قوله عز اسمه: (الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم) (١) ألا ترى أنه لا ضمير في قوله: (نَرل عليك الكتابُ) يعود على اسم الله تعالى؟ فعلى هذا ينبغي أن تكون جملة مستقلة أيضها في قول من شدد الزاي ونصب الكتاب، فيكون اسم الله مرفوعا بالابتداء، وقوله إله إلا هو) خبر عنه، ويكون (الحي القيوم) صفة له وثناء عليه.

وإن شئت جعلت قوله: ( لا إله إلا هو) ثناء عليه معترضا بين المبتدأ والخـــبر ويكون ( الحي القيوم) خبرين عنه، كحلو حامض.

وإن شئت جعلت : قوله: (لا إله إلا هو) خبرا عنه، و(الحي القيــوم) أيضــا خــبرين، فبكون له ثلاثة أخبار.

وإن شئت أن تخبر عن المبتدأ بعشرة أخبار أو بأكثر من ذلك جاز وحسن، لما يتضمنه كل خبر منها من الفائدة، فكأنه أخبر عنه وأثنى عليه، ثم أخذ يقص الحديث فقال: (نَزَل عليك الكتابُ).

ومن شدد الزاي ونصب (الكتاب) جاز أن يكون على قوله خبرا رابعا، وجاز أن يكون أيضا جميع ما قبل نزل ثناء وإعظاما، ويفرد قوله: (نرن عليك الكتاب) فيجعل خبرا عنه، كقولك: الله سبحانه ، وجل ثناؤه، وتقدست أسماؤه بأمر بالعدل وينهي عن السوء"(٢)

ويضيف إلى ذلك محمد طاهر بن عاشور قائلا: وقوله ( نزل عليك الكتاب) خبر عن اسم الجلالة والخبر هنا مستعمل في الامتتان، أو هو تعريض ونكاية باهل الكتاب: الذين أنكروا ذلك، وجيء بالمسند فعلا لإفادة تقوية الخبر أو للدلالة مع ذلك على الاختصاص: أي الله لا غيره نزل عليك الكتاب إبطالا لقول المشركين إن القرآن من كلام الشيطان، أو من طرائق الكهانة، أو يُعلِّمه بَشَرٌ. (٢) والتضعيف هنا للتعدية

١- أل عمران : ٢.

٢- المحتسب، ١/١٢١، ١٢١.

٣- تفسير التحرير والنتوير، ٣/ ١٤٧.

وليس للتكثير. كما يقول أبو حيان: "إن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير و لا على التنجيم"(١).

ويقول في قوله تعالى: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا)<sup>(۲)</sup> التضعيف هنا للنقل، وليس التضعيف هنا دالا على نزوله منجما في أوقات مختلفة، والتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل أما أن يجعل اللازم متعديا فلا (ونزلنا) قبل التضعيف كان لازما، ولم يكن متعديا، فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلا على أنه للنقل، لا للتكثير، إذ لو كان للتكثير وقد دخل على اللازم بقي لازما، نحو مات المال وموت المال"(۲)

ويقول محمد عبد الخالق عضيمة: (٤)

"وأيضا لو كان التضعيف في (نزل) مقيدا للتنجيم لاحتاج قوله تعالى: (لَوْلَا نُــزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) (٥) إلى تأويل، لأن التضعيف دال علي التنجيم والتكثير، وقوله (جملة واحدة) ينافي ذلك.

وأيضًا فالقراءات بالوجهين في كثير مما جاء يدل على أنهما بمعنى واحد.

وأيضا مجئ (نزل) حيث لا يمكن فيه التكثير والتنجيم إلى على تأويل بعيد جدا يدل على ذلك – قال تعالى (لَو لَا نُزلَ عَلَيْهِ آيةٌ) وقال تعالى: (قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْسَلُرْضِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا) ليس المعنى على أنسهم مَنائِكَةٌ يمشُونَ مُطْمئنينَ لَنَز ّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا) ليس المعنى على أنسهم اقتر حوا تكرير نزول الآية، ولا على أنه على أنه على تكرير نزول ملك رسول على تقدير كون ملائكة في الأرض، وإنما المعنى – والله أعلم – مطلق الإنزال.

١- الدر المصون، ٣/ ٢١.

٢- البقرة : ٢٣.

٣- البحر المحيط، ١٦٧/١ ، ١٦٨.

٤- دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثاني، ١٩/١، ٣٠٠، ٣١٠.

٥- الفرقان : ٣٢

٦- الأنعام: ٣٧

٧- الإسراء: ٩٥.



قال تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ)(١)

"وقرأ الحرميان (٢) وأبو عمرو بتشديد القاف، وقسرا الإخوان (٦) وأبو بكر بتخفيفها، وابن ذكوان بألف بين العين والقاف، وقرأ الأعمش (بما عقدت الإيمان) جعل الفعل للأيمان فالتشديد إما للتكثير بالنسبة إلى الجمع، وأما لكونه بمعنى المجرد نحو قدر، والتخفيف هو الأصل، وبالألف بمعنى المجرد نحو: جاوزت الشيء وجزته، وقاطعة وقطعته، أي هجرته "(٤)

ويقول المكي في الكشف: "(عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف، وقرأ ابن ذكوان بألف بعد العين مخففا، وقرأ الباقون مشددا، من غير ألف.

وحجة من شدد أنه أراد تكثير الفعل على معنى: عقد بعد عقد، أو يكون أراد تكثير العاقدين للأيمان، بدلالة قوله: (ولكن يؤاخذكم) فخاطب جماعة، أو يكون شدد لوقوع لفظ الأيمان بالجمع بعده، فكأنه عَقْدُ يمين بعد عَقْد يمين، فالتشديد يدل على كثرة الأيمان. ولو كان بعده اليمين بالتوحيد لكان حجة للتخفيف.

وحجة من خفّه أنه أراد به عَقد مرة واحدة ، لأن من حلف مرة واحدة لزمه البر أو الكفارة، وليست الكفارة لا تلزم إلا من كرر الأيمان فيحتاج ضرورة إلى التشديد، والتشديد للتكثير، وتكرير الأيمان يوهمان الكفارة لا تلزم إلا من كرر اليمين، وإذا لزمت الكفارة في اليمين الواحدة كانت في الأيمان المكررة على شيء بعينه ألىزم و آكد، فالتخفيف فيه إلزام الكفارة، وإن لم يكرر، وفيه رفع للإشكال فالتشديد فيه إلى زام

١- المائدة: ٨٩.

۲- نافع وابن کثیر.

٣- حمزة بن حبيب وأبو الحسن الكسائي.

أبو الحيان، البحر المحيط، ١٩٥٠/٤.

الحالفين الكفارة على عددهم، وفيه إيهام ترك الكفارة عمن لم يكرر اليمين، فالقراءتان حسنتان، وكان التشديد أحب إلى، لأن أكثر القراء عليه، وعليه أهل الحرمين.

وحجة من قرأ بألف جعل (فاعل) يراد به المرة الواحدة فعل الواحد كعافاه الله، فيكون في المعنى بمنزلة قراءة من خفف بغير ألف، ويجوز أن يراد به اثنان فاكثر، على باب فاعلين، فتكون اليمين من كل واحد من الحالفين المتعاهدين، فالمعنى على هذا القول أن تكون اليمين من كل واحد للآخر ، على أمر عقدوه، وعلى القراءة الأولى أن تكون اليمين من واحد على فعل يفعله، أو على ترك فعل. (١)

ويذكر الشنقيطي "والتضعيف والمفاعلة معناهما مجرد الفعل بدليل قراءة (عقدتم) بلا أُلف، ولا تضعيف، والقراءات يبين بعضها بعضها "(٢)

وقد قُرئ في سورة النساء قوله تعالى : (والذين عَقَدَت أيمانُكم) (٦)

هذه القراءات الثلاثة؛ فقرأ الكوفيون: (عَقَدَتُ) والباقون: (عاقَدَتُ) بــــألف، روي عن حمزة التشديد في (عَقَدت). (٤)

فصار في هذه ثلاث قراءات في المشهور وفيها أيضا ثلاث قراءات، إلا أنها اتفاق غريب فإن حمزة من أصحاب التخفيف في هذه السورة، وقد روى عنه التثقيل في النساء"(٥)

وهذا مثال لتداخل المعنى بين أكثر من صيغة، ومثال أيضاعلى أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فكون "الأيمان" فاعلا هنا يشهد له ما في آية سورة النساء.

١- القيسي، الكشف ١/١٧٤.

٢- الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ١٢٠/٢، طبعة: أحمد بن عبدالعزيز.

٣٣: النساء: ٣٣

٤- الدر المصون ٣/٢٦٩.

٥- نفس المصدر ٤/٥٠٤.

## (ج) بين فعل وفاعل:

المعنى الغالب على (فاعل) الدلالة على المشاركة قال سيبويه: اعلى أنك إذا قلت: فاعَلْتُه، فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعَلْتُه ومثل ذلك ضاربته، وفارقته، وكارمتُه، وعازّني وعازّزتُه، وخاصمني وخاصمتُه. فإذا كنت أنست فعلت قلت، كارمَنى فكرمتُه.

وقد تجيء فاعلت لا تريد بها عَملَ انتين، ناولتُه وعاقبتُه، وعافاه الله، وسلفرت، وظاهرت عليه، وناعمتُه، بنوه على فاعلت كما بنوه على أفعلت.

ونحو ذلك: ضاعفت وضَعَقْتُ، مثل: ناعمتُ ونَعَمتُ، فجاءوا به وتقول: تعاطَينا وتعطَّنا فتعاطينا من اثنين وتعطّينا بمنزلة غلّقتُ الأبواب، أراد أن يكثرُ العمل. (١)

وأكثر ما تجيء هذه الأبواب الثلاثة (أي: أفعل، فعل، فاعل) متعديا (١)

كما في قوله تعالى:

(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّانَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ) (٦)

وقرأ أبو المتوكل وأبو نهشل، وابن السميفع: (كالم الله) بالألف (على وزن فاعَل) ونصب الجلالة من المكالمة، وهي صدور الكلام من اثنين، ومنه قيل: كليم الله أي مكالمه فعيل بمعنى مفاعل: كجليس وخليط. (٤)

والجمهور على رفع الجلالة على أنه فاعل والمفعول محذوف وهو عائد الموصول أي: من كلّمه الله  $(^{\circ})$ ، قال الزمخشري: منهم من فضله الله بأن كلّمه من غير سفير وهو موسى  $(^{7})$  و (مِن) للتبعيض وهي التي تسد بعض مسدها  $(^{7})$ 

۱ - الکتاب، ٤/ ۲۸.

٢- شرح شافية ابن الحاجب، ١/٩٩.

٣- البقرة: ٢٥٣.

البحر المحيط ٢/ ٢٠٠٠.

٥- الدر المصون، ٢/٥٣٦.

٦- الكشاف، ١/ ٢٨٣.

السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ٣٤/٢، تحقيق: محمد بدر الدين النعساني طبع محمد أمين الخانجي الكتبي وشركاه بمصر، الطبعة الأولى، ١٣٢٧هـ.

وحجة من قرأ بالتشديد ورود هذه الصيغة قبلها وبعدها: (فضلَّننا) و (أيَّدُنناه) في نفس الآية. (د) بين افتعل وأفعل:

قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَنْنَاهُمْ مِنْ شَيْء كُلُّ امْرئ بمَا كَسنبَ رَهِينٌ)(١)

وقرأ أبو عمرو: (وأتبعناهم)؛ وباقي السبعة: (وَاتَّبَعَتْهم)؛

وأبو عمرو: (وَذُرِيَّاتِهِمْ) جمعا نصبا؛ وابن عامر: جمعا رفعا؛ وباقي السبعة: مفردا<sup>(۲)</sup>. وقال القرطبي: قرأ العامة (واتبعتهم) بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء وقرأ أبو عمرو (وأتبعناهم) بقطع الألف وإسكان التاء والعين ونون؛ اعتبارا بقوله: (ألْحقنا بهم)، ليكون الكلم على نسق واحد. (٢)

بل إني أرى أن (اتبعتهم) يعطي معنى أكثر لأن المراد أن الذرية أيضا تؤمسن بقال تبعث فلانا إذا تلويته و اتبعته و (أنبعته) إذ لَحقته و الأصل واحد، غير أنهم فرقوا بين القفو واللَّحُوق فغيروا البناء أدنى تغيير، قال الله تعالى: (فَأَتْبَعَ سَبَباً) (أ) و (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً) مناه فهذا معناه على هذه القراءة اللَّحوق، (أ) ومن أهل العربية من يجعل المعنى فيهما واحدا (الله كما قال ابن دريد: وفي القرآن (مُتَبعون) (المنه فلحقون: والله أعلم وأتبع القوم: سَبَقُوه فلحقتهم. والله على المعنى وأتبع القوم: سَبقُوه فلحقتهم. يقال: تَبعتهم فَأَتْبعتهم أي تلوتهم فلحقتهم. (١٠)

١- الطور : ٢١.

٢- البحر المحيط، ٩/ ٥٧١، وانظر الداني، عثمان بن سعيد التيسير في القراءات السبعة، ق: ١٥٩، (مخطوطة)
 ٢٩، مكتوبة سنة ١٣٣٢هـ

٣- تفسير القرطبي، المجلد ٩، ١١/٢٦

٤- الكهف: ٥٨

٥- الكهف ٨٩.

٣- وفي لسان العرب، (تبع): وفي التنزيل في صفة ذي القرنين(ثم أُتُبعَ سببا) بتشديد التاء، ومعناها تُبعَ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقرؤها بتشديد التاء وهي قراءة أهل المدينة، وكان الكسائي يقرؤها (ثم أتبع سببا) بقطع الألف، أي: لَحِقَ وأَدْرَكَ؛ قال أبو عبيد: وقراءة أبي عمرو أحب إليَّ من قول الكسائي.

٧- ابن فارس، مغجم مقاييس اللغة، ٢٦٣/١.

٨- الشعراء: ٥٢، الدخان ٢٣.

٩- ابن دريد، الاشتقاق، ص٣٣٤.

١٠- الزمخشري، أساس البلاغة، ٧٥/١.

وقد ذكر الزمخشري<sup>(۱)</sup>: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقرّبهم عينه (۲)، ثم تلا هذه الآية.

فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم وبمزاوجة الحور العين وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم.

قال ابن العربي: القراءتان لمعنيين: أما إذا كان (اتبعتهم) على أن يكون الفعل للذرية فيقتضي أن تكون الذرية مستقلة بنفسها تعقل للإيمان وتتلفظ به، وأما إذا كان الفعل واقعا بهم من الله عز وجل بغير واسطة نسبة إليهم فيكون ذلك لمن كان من الصغر في حد لا يعقل الإسلام ولكن جعل الله له حكم أبيه لفضله في الدنيا من العصمة والحرمة (٢)

وقال يعقوب: (واتبَعَتُهُم ذُرِيتُهم بإيمانٍ) تمام، وليس كذلك لأن قوله: (ألْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّاتِهِمْ) خبر المبتدأ الذي هو (والَّذينَ آمَنُوا) فلا يتم الوقف دونه ولا يكفي (١)

## (هـ) بين فَعل وافعوعل:

قال تعالى: (أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْتَخُفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) (٥)

و (يَتْتُونَ) مضارع ثنى قراءة الجمهور - وقرأ سعيد بن جبير: (يُثنــون) بضم اللياء مضارع أثنى (صدورهم) بالنصب - قال صاحب اللومح (٢): ولا يعرف الاثناء في هذا الباب إلا أن يراد به وجدتها مثنية مثل: أحمدته وأمجدته (٧)

١- الزمخشري، الكشاف، ٤/٤.

۲- الحاكم، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، ١٩/٢، متحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت، ١١١١هـ؛ والبيهقي، أحمد بن الحسين، سنن البيهقي الكبيرى، ٢٦٨/١٠، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.

۳- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبدالله، (۲۸ غهـ - ۳ ع ۵هـ) أحكام القرآن، ۱۷۳۱/۶، تحقيق: علـي محمـد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.

الداني، عثمان بن سعيد، المكتفي في الوقف و الابتداء في كتاب الله عز وجل، ص ٥٤٠، ٥٤١، تحقيق : د.
 بوسف عبدالرحمن المرعشلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ١،٤٠٤هــ ١٩٨٤م.

٥- هود : ٥.

٦- هو عبدالرحمن بن أحمد أبو الفضل الرازي، المقري المتوفي سنة ٤٥٤.

٧- البحر المحيط: ٦/ ١٢٢

وقال أبو البقاء: ماضيه أثنى، ولا يعرف في اللغة إلا أن يقال معناه: عرضوها للإثناء، كما يقال: ابعت الفرس إذا عرضته للبيع<sup>(۱)</sup>

قرأ ابن عباس وعلي بن الحسين وابناه زيد ومحمد وابنه جعفر ومجاهد وابن يعمر وعبد الرحمن بن أبزى وأبو الأسود: (تَثْتُونَى) مضارع (اثْتُونَى) على وزن افْعَوْعَل من التُنْي كاحُلُولْى من الحلاوه وهو بناء مبالغة، (صدورهم) بالرفع على الفاعلية. (٢)

قال أبو الفتح: وهذا من أبنية المبالغة لتكرير العين، كقولك: أعشب البلد، فإذا كثر فيه ذلك قيل: اعشوشب، واخلو لقت السماء للمطر: إذا قويت أمارة ذلك، واغدودن الشعر: إذا طال واسترخى. وقال حُميد بن ثور:

فلما مضى عامين بعد انفصاله عن الضرع واحلولي دماثا يرودُها فهذا أقوى معنى من استحلى (٣)

وروى عن ابن عباس (يَثُنُونُ) ووزنه (يَفْعَوْعِلُ) من (الشِّنُ) وهو ماييس وهَ شَ من العشب، وتكرير العين فيه أيضا للمبالغة، و (صدورهم) رفع فاعل بالفعل، والمعنى لأن قلوبهم انقادت لهم للاستخفاء من الله تعالى. فأما تشديد النون فلأنه كان في الاصل (يَثْنَونِنُ) فأدغم، لأن إظهار ذلك شاذ. (٤)

وقال أبو حيان: يريد مطاوعة نفوسهم للشيء كما ينتنى الهش من النبات. أو أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم. (٥)

وقال الزمخشري: (يتنون صدورهم) يزورون عن الحق وينحرفون عنه، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره، ومن أزور عنه وانحرف ثنى عنه صدره (٦)

وليس في القرآن لفظ على (افعو على) إلا في قراءة ابن عباس: (ألا إنهم تتنوني صدور هم) $^{(\vee)(\wedge)}$ .

١- العكبري: التبيان في إعراب القرآن، ٢٣/٢.

٢- السمين الحلبي، الدر المصون ، ٦/٥/٦.

٣- ابن جني، المحتسب، ١/٣١٩.

الزجاج، إعراب القرآن، ٣/ ٨٧١، تحقيق: إبراهيم الأبياري، مطبوعـات إسماعيليان، إيران، قـم، ط:١،
 ١٤٠٦هـــ.

٥- البحر المحيط، ٦/٢٢/.

۲- الکشاف، ۲/۸۰۲.

٧- هود ٥.

٨- محمد بــن حسن بـن عقيـل، إعجـاز القـران الكريـم بيـن الإمـام السـيوطي والعلمـاء، ص٥٥٥،
 دار الأندلس الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٤٧هـ،١٩٩٧م.

### المبحث الثاني

# المشاركة في الفعل

يمكن أن تكون الصور السابقة للتراوح بين الفاعلية والمفعولية صورا لفظية أما التراوح بين هذين المعنيين هنا فأمر مرجعه إلى معنى الفعل ودلالته، فصيغة الفعل تبقى كما هي، لكن معنى "المشاركة" فيه أهله لكي يرفع الاسم بعده على الفاعلية أو ينصب على المفعولية.

الأفعال المتعدية إلى المفعول على ثلاثة أضرب: منها ما يجوز فيه أن يكون الفاعل لـ مفعولا به ومنها ما يجوز أن يكون المفعول به فاعلا له ، نحو: أكرم بشُـر بكرا، وشتم زيد عمرا، وضرب عبدالله زيدا.

ومنها ما لايكون فيه المفعول به فاعلا له، نحو: دَقَقُت الثوب، وأكلتُ الخبزَ، وسرقت در هماً، وأعطيتُ دينارا، وأمكنني الغوصُ.

ومنها ما يكون إسناده إلى الفاعل في المعنى كإسناده إلى المفعول به، وذلك نحو: أصنبت ، ونِلْت ، ونِلْت ، ونِلْت خير ، وأصنبت خير ، وأصنبت خير ، وأصنبت خير ، وأصنبت خير ، واقينى زيد، ولقيت زيدا، تلقانى زيد وتلقيته، قال:

إذا أنت لم تُعرض عن الجهل والغني أصبت حليما أو أصابك جاهل وقال: (وقد بلغني الكِبرُ) (١)

(وقد بَلَغْتُ من الكِبَر عِنيًّا) (T)(T)

وذكر ابن خالويه: ما تلقاك فقد تلقيتُه وما نالك فقد نِلْتَه. وهذا يسميه النحويون: (المشاركة في الفعل)<sup>(٤)</sup> فمن هذه الأفعال ما وردت في القرآن الكريم:

۱- آل عمران: ۶۰

۲- مریم: ۸.

٤- ابن خالوية، الحجة، ص ٧٥

قال تعالى: (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)(١)
"قرا ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات) وقرأ الباقون برفع (آدم) ونصب (كلمات)
بكسر التاء"(٢)

"قرأ ابن كثير (فتلقى آدم) نصب، و (كلمات) رفع، جعل الفعل للكلمات لأنها تلقت آدم عليه السلام وحجته أن العرب تقول (تلقيت زيدا) و (تلقاني زيد) والمعنى واحد لأن من لقيته فقد لقيك، وما نالك فقد نلته. وقرأ الباقون: (فتلقى آدم من ربه كلمات) آدم رفيع بفعله لأنه تلقي من ربه الكلمات أي أخذها منه وحفظها وفهمها، والعرب تقول: (تلقيت هذا من فلان) المعنى: إن فهمي قبلها منه وحجتهم ما روى في التفسير في تأويل قوله: (فتلقى آدم من ربه كلمات) أي: قبلها (آدم) القابل فالكلمات مقبولة "(أ) وعند الراغب الأصفهاني، " (لقي) اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معا

وقد يُعبَّرُ به عن كل واحد منهما- ويقال ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر وبالبصر وبالبصرة (٥)

ويشرحه ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: " (فتلقى آدمُ من ربه كلماتٍ) أي : قبلها وأخذها، كأن الله أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من عنده

ففعل ذلك آدم (فتاب عليه). وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان يتلقى الوحي من جبريل، أي يتقبّله ويأخذه". (٦)

وعند القيسى في الكشف: "وعلة من نصب (آدم) ورفع (الكلمات) أنه جعل (الكلمات) استنفذت (آدم) بتوفيق الله له، لقوله إياها، والدعاء بها، فتاب الله عليه، فكانت هي

١- البقرة: ٣٧

٢- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر- ٢/١١/، و أبو حيان، البحر المحيط، ٢٦٧/١.

٣- انظر: القيسى، العمدة في غريب القرأن، ص ٧٣، تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلي، مؤسسة الرسالة، ط: ١،١،١،١هـ - ١٩٨١م

أبو زرعة، حجة القراءات، ص ص ٩٠، ٩٥، والهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ٢٧٧/١، تحقيق:
 د. فهمي حَسَن النِمْر، د. فؤاد على مخيمر، دار الثقافة، الدوحة.

٥- الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٤٧٣.

٦- ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم، تفسير غريب القرآن، ص ٤٦، ٤٧، تحقيق: السيد محمد صقر، مكتبة التوحيد والسنة - محلة جنجي خلف سوق قصمة خواني بشاور، ١٣٩٨-١٣٩٨م.

التي انقذته، ويسرت له التوبة من الله فهي الفاعلة، وهو المستنقذ بها، و كان الأصل أن يقال على هذه القراءة: فتلقّت آدم من ربه كلمات لكن لما كان بُعد ما بين المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث وهو أصل يجري في كل القرآن، إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة. وقبل: إنما ذُكِّر، لأنه محمول على المعنى، لأن الكلام والكلمات غير حقيقي، إذ لا ذكر لها من لفظها، وبذلك قرأ ابن عباس ومجاهدو أهل مكة.

وعلة من قرأ برفع (آدم) ونصب (الكلمات) أنه جعل (آدم) هـو الـذي تلقّـى الكلمات، لأنه هو الذي قبِلَها ودعا بها، وعَمِلَ بها، فتاب الله عليه, فهو الفاعل لقبولـه الكلمات، وفي تقديم (آدم) على (الكلمات) تقوية أنه الفاعل"(١)

وعند أبي علي الفارسي: "ومن حجة من رفع أن عليه الأكثر، ومما يشهد للرفع قوله: (إذ تَلَقُّونَه بِأَلْسِنَتِكُمْ) (٢) فأسند الفعل إلى المخاطبين، والمفعول به كلام يُتلقَّى كما أن الذي تلقاه آدم كلام متلقّي، فكما أسند الفعل إلى المخاطبين فجُعِل التلقِّي لهم، كذلك يلزم أن يُسند الفعل إلى آدم، فيجعل التلقي له دون الكلمات. ومن ذلك قول القائل في يلزم أن يُسند الفعل إلى تقيتُها عن عمِّي تلقَّاها عن أبي هريرة، فجعل الكلام مفعولا به، وأسند الفعل إلى الأخذ له دون الكلام، فكذلك ينبغي أن يكون في الآية". (٢)

قال تعالى: (وَإِذِ ابْنَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَنَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَعَلَى الْمَالِيقِينَ وَاللَّالِمِينَ ( عَلَيْ الطَّالِمِينَ ) ( عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

"الجمهور على نصب (الظالمين) مفعولا و (عهدي) فاعل، أي: لا يصل عهدي إلى الظالمين فيدركم، وقرأ قتادة والأعمش وأبو رجاء: (والظالمون) بالفاعلية، و (عهدي) مفعول به، والقراءتان ظاهرتان، إذ الفعلُ يصحّ نسبتُه إلى كل منهما فإنَّ مَنْ نالَكَ فقد نلتُنه، والنَّيْلُ: الإدراك وهو العطاءُ أيضا، نال بنال نيلا فهو نائل". (٥)

١- القيسى، الكشف، ١/٢٣٧.

٢- النور : ١٥.

٣- الفارسي، الحجة، ٢/٣.

٤- البقرة: ١٢٤.

٥- الدر المصون، ١٠٤/، ١٠٤.

ويقول أبو علي الفارسي: "وفي حرف عبدالله - فيما قبل - (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، فَلِمَن رفع أن يقول (ولَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو ً نَبْلًا) (١)، فأسند الفعل إليهم، ولم يقل: ولا ينالُهم من عدو نيلٌ.

والنيل يكون مصدرا كالبيع، ويكون الشيء الذي ينال مثل الخلق والصيد، وضرب الأمير وقوله:

# نِفْرِجَةُ القلبِ قليلُ النيل

يجوز أن يكون المعنى: قليلُ ما يُنال، كما يقال: قليل الكسب، ويكون قليل النيل قليلَ ما يُنيل، وكلاهما ذم وقال: (لَنْ تَنَالُوا الْبرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)(٢)

وحجة من قرأ بالنصب قوله: (لَا يَنَالُهُمْ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ)<sup>(٣)</sup> ولم يقل: لا ينالون الله برحمة، كما قال: (وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُورَى مِنْكُمْ)<sup>(٤)</sup>

فلما أسند الفعل إلى التقوى دون اسم الله سبحانه كذلك كان يمكن لا ينالون الله برحمة، أي مرحوما به يرجمون عباده به كأن المعنى في: (لَنْ يَنَالَ اللّه لُحُومُها) لن ينال قربة الله وثواب الله قربة لحومها ودمائها أو ثوابها، لأن ذلك ليس بقربة على حد ما يتقربون به ويتسكون، فلا يقبله و لا يثيب عليه من حيث كان معصية، ولكن يَقْبَل من ذلك ملكان عن تقوى الله وطاعته، دون ما كان من المعاصي التي قد كرهها ونهى عنها وكأن المراد بينال معنى القبول كما قال: (ألم يعلموا أن الله هُو يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَاده ويسلمنظ المعنى التي تكفّرها المعنى التي تكفّرها المعنى التي تكفّرها التوبة، وأخذ الصدقات هو الجزاء عليها والإثابة من أجلها. (أ)

١- التوبة: ١٢٠.

۲- آل عمران: ۹۲

٣- الأعراف: ٩٤

٤- المحج: ٢٧

٥- التوبة : ١٠٤

آ- الفارسي ، الحجة ٢/٣٤، ٣٥.

وعند القرطبي "والنّيل لا يتعلق بالبارئ تعالى، ولكنه عُبِّر عنه تعبيرا مجازيا عن القبول، المعنى: لن يصل اليه- وقال ابن عباس: لن يصعد اليه- ابن عبسى: لن يقبيل لحومها ولادماءها، ولكن يصل اليه التقوى منكم "(١)

وعند الراغب الأصفهاني" (٢) وحقيقة النّوال ما ينالُه الإنسانُ من الصّلةِ وتحقيقُه ليـــس ذلك مما تتالُ منه مرادا، وقال تعالى: " (لَنْ يَنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا ولَا دِمَاؤُهَا ولَكِــنْ يَنَالُــهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (٣)

من الواضح أن القرآن يفسر بعضه بعضا؛ فقد وردت آيات أخرى تشهد مرة للفاعلية ومرة أخرى للمفعولية.

(لا ينال) أي: لا يصيب والمعنى: لاينال ما عاهدت اليك من النبوة والامامة من كان ظالما من ذريتك وولدك (٤)

قال تعالى: (أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ)(٥)

"و الجمهور على نصب (يعقوب) ورفع (الموت)، وقرئ بالعكس والمعنيان متقاربان "( $^{(7)}$ ) وحضور الموت كناية عن حضور أسبابه ومقدماته،  $^{(7)}$  قال الشاعر:

وقل لهم بادروا بالعُذر والتمسوا قولا يُبَرِّ نُكم إني أنا الموتُ أي: أنا سببه، والمشهور نصب (يعقوب) ورفع (الموت) قدّم المفعول اهتماما وقرأ بعضهم بالعكس وقُرئ (حضر) بكسر الضاد

١- تفسير القرطبي، المجلد ٦، ١٢/ ٧٠.

٢- المفردات ص ٥٣٢

٣- الحج : ٢٧

الخازن، علي بن محمد، تفسير الخازن، ١/٢٨، محمد أمين دمج وشركاه، بيروت، لبنان.

٥- البقرة: ١٣٣.

٢ - العكبري، التبيان، ١٠٠/١.

انظر أيضاً: القاسمي محمد جمال الدين، محاسن التأويل، ٢٦٦/٢، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

قالوا: والمضارع يَحْضُر بالضم شاذ ، وكأنه من التداخل"(١) وذكر د. إبر اهيم أنيـــس: ولا نكاد نعثر في القرآن الكريم على مفعول تقدم فاعله دون أن نعرف للآية وجها آخر من القراءات، إلا في بضع آيات فيها الفاعل كلمة (الموت) مثل:

(أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ)(٢) (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) (٦) (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) (٤) (مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) (٥)

فما السر في مثل هذا ياترى؟ أيكون، والله أعلم نفورا من التعجيل بذكر كلمة كريهـــة على النفس البشرية، أو أنه كانت هناك قراءات لم نُرُولنا أو لم نعثر عليها، قرئت فيها كلمة (الموت) منصوبة ويكون المعنى حينئذ مشــاهدة المـوت ومعاينـه علاماتـه وأمار اته؟(٦)

ولكن نجد قراءة (الموت) منصوبة في قراءة آية (إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَ) (٢) لأن الموت ليست كريهة للأنبياء عليهم السلام كا نعرف عن محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حين قدم اختار بين الحياة والموت فاختار الموت بقوله العظيم (اللهم الرفيق الأعلى)

ومثله قوله تعالى: (وكلَّمَ اللهُ موسى تكليما) (١)

١- الدر المصون ٢/ ١٢٩

٢- البقرة: ١٣٣.

٣- البقرة: ١٨٠.

٤- الأنعام: ٢١.

٥- المنافقون: ١٠.

٣- د. إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص ٢٤٣، ٢٤٦، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، الطبعة السابعة السابعة

٧- البقرة: ١٣٣.

٨- النساء: ١٦٤.

(وكلم الله موسى) برفع الجلالة ونصب (موسى)، وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرى على القلب.(١)

ويشهد أبو الفتح لهذه القراءة قوله جل وعز حكاية عن موسى (رَبِّ أَرِنِي أَنظُر ْ إِلَيْكَ) وغيره من الآي فيها كلامه لله تعالى (٢)

والكلام اسم عام يقع على القليل والكثير، وذكر السيرافي أنه مصدر، والصحيــح أنــه اسم للمصدر والمصدر التكليم. (٢)

وشرحه الآلوسي: (تكليما) مصدر مؤكد رافع لا حتمال المجاز على ما ذكره غير واحد، ونظر فيه الشهاب بأنه مؤكد للفعل فيرفع المجاز عنه، وأما رفعه المجاز عن الإسناد بأن يكون المكلم رسله من الملائكة كما يقال: قال الخليفة كذا إذا قاله وزير فلا، مع أنه أكد الفعل، والمراد به معنى مجازي كقول هند بنت النعمان في زوجها روح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان:

بكي الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف فأكدت (عجج) مع أنه مجاز لأن الثياب لا تعج وما نقل عن الفراء من أن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر، فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام لا يفي بالمقصود إذ نهاية ما فيه رفع المجاز عن الفعل في هذه المادة، ولا تعرض له لرفع المجاز عن الإسناد فللخصم أن يقول: التكليم حقيقة إلا أن إساده إلى الله تعالى مجاز ولا تقوم الآية حجة عليه إلا بنفي ذلك الاحتمال، نعم إنها ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنة. (٤)

كما قال أحمد بن يحيى في قوله تعالى: (وكلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) لو جاءت كلّم الله موسى مجردة لاحتمل ما قلنا وما قالوا يعني المعتزلة، فلما جاء تكليما، خرج الشك

۱- الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ۲۷/٦ تحقيق، محمد حسين العرب- دار الفكر.

٢- ابن جني، المحتسب، ١/٤٠٢.

٣- الخفاجي، أبو محمد عبدالله بن سنان، سر الفصاحة، ص ٣٦، دار الكتب بيروت، ط: ١، ١، ١، ١هـ - ١٩٨٢م

٤- الألوسي، روح المعاني ٦٧/٦.

الذي كان يدخل في الكلام، وخرج الاحتمال للشيئين والعرب تقول إذا وُكِد الكلام لم الذي كان يكون التوكيد لغواً والتوكيد بالمصدر دخل لإخراج الشك. (١)

وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. (٢) وقال ثعلب: لـو لا التاكيد بالمصدر لجاز أن يكون كما تقول: (كلمتُ لك فلانا) أي: أرسلت إليه أو كتبتُ له رُقُعَةً(٢).

قال نعالى: (سر ابِيلُهُمْ مِنْ قَطِر انِ و تَغْشَى و جُوهَهُمُ النَّار)(؟)

وقرأ الجمهور: "(و تَغْشَى و جُوهَهُمْ) بالنصب، وقرئ بالرفع، فالأول على نحو قوله: (و اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) فهي على حقيقة الغشيان، والثانية على التجور، وجعل ورود الوجه على النار غشيانا وخص الوجوه هنا وفي قوله: (أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِ بِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٢) و (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى و جُوهِ بِهِمْ) (٧) لأن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه كالقلب في باطنه، ولذلك قال: (الَّتِي تَطَّيعُ عَلَى الْلَّفُدَةِ) (٩) (٩)

١- ابن منظور ، لسان العرب، ١٢/١٤.

٣- الدر المصنون ١٦١/٤.

٤- إبراهيم:•٥

٥- الليل: ٢٤

٦- الزمر: ٢٤

٧- القمر: ٤٨

٨- الهمزة: ٧

٩- أبو حيان البحر المحيط ٦/٩٥٤

### المبحث الثالث

## التبادل بين حروف المضارعة

المضارع ما يتعاقب في صدره وأوله الزوائد الأربع فرقا بينه وبين الماضي، وهي الهمزة للمتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا والنون للمتكلم إذا كان معه غيره سواء كان مذكرا أو مؤنثا مثنى أو مجموعا، وتجيء للواحد المعظم مجازا لعده كالجماعة، والتاء للمخاطب مطلقا سواء كان مؤنثا أو مذكرا أو مفردا أو مثني أو مجموعا، ولغائب المؤنث والمؤنث والمؤنث والمؤنث والمؤنث والمؤنث والمؤنث والمؤنث. (١)

وقد ورد في القراءات التبادل بين حروف المضارعة على الوجهين التاليين:

١- التبادل بين الياء والتاء.

أ- التاء بدل من الياء

ب- الياء بدل من الناء

٢- التبادل بين التاء والنون

أ- النون بدل من التاء

#### ١ التبادل بين الياء والتاء:

#### أ \_ التاء بدل من الياء:

قال تعالى: (إِذْ قَالَ الْحَوَارِبُونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَنْ يُنَلَ عَلَيْنَا مَائدَةً...)(٢)

يقول أبو زرعة: (٦) "قرأ الكسائي: هل (تستطيع) بالتاء (ربك) نصب (٤) أي: (هل تَقُدر يقول أبو زرعة) تقول: يا عيسى أن تسئل ربك) لأنهم كانوا مؤمنين. وكانت عائشة (رضي الله عنها) تقول:

١- الرضى، شرح الكافية، ٢/٢٦، ٢٢٧.

٢- المائدة: ١١٢.

٣- أبو زرعة، الحجة . ص ٢٤١.

انظر: النيسابوري، أبو بكر أحمد بن الحسين – الغاية في القراءات العشر – ص ١٥٠ تحقيق: محمد غيدات الجنباز، طبع بشركة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٠٥هـ – ١٩٨٥م.

كان القوم أعلم بالله من أن يقولوا: (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ) إنما قالوا (هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَكَ) والله وحجته قوله قبلها: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَها)، والله تعالى سماهم حواريين، ولم يكن الله ليسميهم بذلك وهم برسالة رسوله كفرة قال أهل البصرة: المعنى: (هل تستطيع سؤال ربك) فحذف السؤال، وألقى إعرابه على ما بعده فنصبه كما قال: (واسأل القرية)(١) أي: أهل القرية.

وقرأ الباقون: (هل يستطيع) بالياء، (ربّك)، أي: هل يستجيب لك ربّك إن سالته ذلك؟ كما يقول القائل لآخر: أنستطيع أن تسعى معنا في كذا؟ وهو يعلم أنه على ذلك قادر ولكن يريد السعي معنا فيه.. وإنما أرادوا بذلك أن يأتيهم بآية يستدلون بها على صيدقه. وحجته قول عيسى لهم: (اتّقُوا اللّه إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) استعظاما لما قالوه فقالوا: (نريدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها...)(٢)

ويقول السمين الحلبي: "جمهور المُعربين يقدّرون: هل تستطيعُ ســـؤالَ ربـك، وقــال الفارسي: وقد يمكن أنْ يُسْتغنى عن تقدير (سؤال) على أن يكون المعنى: هل تســتطيع أن يُنزل ربُّك بدعائك، فيُرد المعنى - ولا بد - إلى مقدّر يدل عليه ما ذُكِر من اللفــظ قال الشيخ: "وما قاله غير ظاهر لأن فعلَه تعالى وإن كان مسببا عن الدعاء فهو غــير مقدور لعيسى".

وأختار أبو عبيد هذه القراءة قال: لأن القراءة الأخرى تُشبه أن يكون الحواريون شاكّين، وهذه لا تُوهِم ذلك. قلت: هذا بناء من الناس على أنهم كانوا مؤمنين، وهذا هو الحق"(")

وقراءة (يستطيع) بالياء يناسب (يُنزَل) بالياء الذي بعده أما (تستطيع) بالتاء فيناسب المنادي الذي قبله (يا عيسى بن مريم).

وذكر القرطبي "قيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وإنما هو كقولك للرجل هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت

۱- يوسف: ۲۸.

٢- المائدة: ١١٣

٣- الدر المصنون، ٤/٩٩٪.

أنه يستطيع؛ فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبنى إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم (رب أربي كيف تُحي الموتتى)(١) على ما تقدم، وقد كان إبراهيم علم لذلك علم خبر ونظر، ولكن أراد المعاينة التي لا بدخلها ريب ولا شبهة؛ لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: (وتَطْمئن قُلُوبُنا) كما قال إبراهيم: (ولكن أيطُمئن قُلُوبُنا) كما قال إبراهيم: (ولكن

قال تعالى: (لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِر ْ لَنَا...)(٦)

قرأ ذلك حمزة والكسائي بالناء في الفعلين على الخطاب لله جل ذكره. وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء. وبنصب (ربنا) على النداء، وهو أيضا أبلغ في الدعاء والخضوع. وقرأ الباقون بالياء في الفعلين على الخبر عن غائب، وفيه معنى الإقرار بالعبودية وقرأوا (ربنا) بالرفع، لأنه الفاعل، ولو لا أن الجماعة على الياء والرفع لاخترت القراءة بالناء والنصب، لما ذكرت من صحة معناه في الاستكانة والتضرع، (أ) وبأن قبله (قالوا) ثم ذكر قولهم بصبغة الخطاب (لنين لم ترحمننا ربّنا وتغفر أنا لنكونن من ألخاسرين).

ب ـ الياء بدل من التاء:

قال تعالى: (و كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) (٥)

"قرأ العربيان (٦) وابن كثير وحفص (ولتستبين) بالتاء (سبيل) بالرفع.

١- البقرة: ٢٦٢.

٢- تفسير القرطبي، المجلد، ٣، ٦/٤/٦، ٣٦٥

٣- الأعراف: ١٤٩.

٤- الكشف، ١/٧٧٤.

٥- الأنعام : ٥٥.

٦- ابن عامر وأبو عمرو.

وقرأ الأخوان<sup>(1)</sup> وأبو بكر (ويستبين) بالياء (سبيل) بالرفع فاستبان هنا لازمـــة، أي: لتظهر سبيل المجرمين، وقرا نافع (ولتستبين) بتاء الخطاب (سبيل) بالنصب، فاسـتبان هنا متعدية فقيل: هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل: له ظــاهرا والمـراد أمته لأنه صلى الله عليه وسلم كان استبانها وخص (سبيلُ المُجْرِمِينَ) لأنه يلــزم مـن استبانتها استبانة سبيل المؤمنين أو يكون على حذف معطوف لدلالــة المعنــى عليـه، التقدير: سبيل المجرمين والمؤمنين "(٢)

ويقول المكي القيسي في الكشف: قوله (ولتستبين سبيل) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء، ورفع (السبيل) حملوه على تذكير السبيل، إذ قد اضافوا الفعل إليه فرفعوه به و (السبيل) تُذكر وتُؤنث قال الله تعالى ذكره: (و إن يرو اسبيل الرسيل الرشد لها يتنجذوه) (٦) فذكر، ومثله الثاني بعده. (٤) وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث (السبيل)، إذ قد أسند الفعل اليه فرفع به وقد قال الله تعالى: (قل هذه سبيلي) (٥) فأنث.

فأما من قرأ بالتاء ونصب (السبيل)، وهو نافع، فإنه جعل الفعل خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفاعل، و(السبيل) مفعول به، والاختيار التاء ورفع (السبيل) فهو أبين في المعنى، وعليه أكثر القراء" (٦)

كما قال النحاس: والسبيل يُذكر ويؤنث والتأنيث أكثر. (٧)

ويقول السمين الحلبي: "وهـــذه القـراءات دائـرة علـى تذكـير (السـبيل) وتأنيثـه وتعدي (استبان) ولغة الحجـاز التأنيث. التأنيث.

١- حمزة بن حبيب والكسائي.

٢- أبو حيان، البحر المحيط، ٤/ ٥٢٩.

٣- الأعراف: ١٤٦.

٤- أي: (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا) - الأعراف ١٤٦.

٥- يوسف: ١٠٨.

<sup>7-</sup> الكشف، ١/ ٤٣٤.

٧- النحاس أبو جعفر، إعراب القرآن، ١/ ١٥٤، تحقيق: د. زهير غازي، زاهد، عالم الكتب.

وأما (استبان) فيكون متعديا نحو: (استَبَنْتُ الشيءَ) ويكون لازما، نحو: (استبان الصبحُ) بمعنى بان (١)

وقد وردت قراءة النصب بتاء الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (ولتستبين) (سبيل) بالنصب.

وورد في سورة الأنعام أسلوب الخطاب بـــ (قل) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أي سورة الأنعام (قــل) فـي ٤٤ آية - مثل:

(قُلُ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ)(٢)

(قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...)(٦)

(قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.....)(١)

(قُلُ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفْلَا تَتَفَكَّرُونَ) (٥)

(وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) (١)

(قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) (٧)

وهكذا إلى آخر السورة.

أما في السور الطويلة مثل البقرة وآل عمران وردت أسلوب (قل) بعشرين مرة تقريبا فقط.

فبمناسبة أسلوب الخطاب قرئ هذه الآية في القراءة السبعية بتاء الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: (ولتستبين سبيل المجرمين)

١- الدر المصون: ١٥٥/.

٢- الأنعام: ١١.

٣- الأنعام: ١٢.

 <sup>3-</sup> الأنعام: ١٢.

٥- الأنعام: ٥٠.

٦- الأنعام: ٥٥.

٧- الأنعام: ٥٦.

#### ٢ ـ التبادل بين التاء والنون:

أ ـ النون بدل من التاء:

قال تعالى: (هُنَالكَ تَبُلُو كُلُّ نَفْس مَا أَسْلُفَتْ) (١)

روى عن عاصم: (نبلوا) بنون وباء أي: تختبر و (كلَّ نفس) بالنصب و (ما أُسُلَفُتُ) بدل من (كل نفس)، أو منصوب على إسقاط الخافض أي: ما أسلفت أو يكون (نبلوا) من البلاء وهو العذاب أي: نصيب كل نفس عاصية بالبلاء بسبب ما أسلفت من العمل المسيء.

وعن الحسن (تبلوا): تتسلم (٢) و (تبلوا) مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عليي اليواو و (كل ) فاعل مرفوع. (٦)

وقرأ حمزة والكسائي (تتلوا) أي تقرأ كل نفس كتابها الذي كتب عليها وقيل: (تتلوا) تتبع؛ أي تتبع كل نفس ما قدمت في الدنيا؛ قاله السدي. ومنه قول الشاعر:

إن المُريبَ يتبع المُ المُريبَ الدِّيبِ المُريبَ الدِّيبِ اللهِ الدِّيبِ اللهِ الدِّيبِ اللهِ الدِّيبِ اللهِ المُ

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُركَاؤُكُمْ)(٥)

۱- یونس : ۳۰

٢- أبو حيان البحر المحيط: ٦/ ٥١.

٣- محمود الصافي، الجدول في إعراب القرأن وصرفه، المجلد السادس ، ١١٧/١١، دار الرشيد، دمشق، ط:٢،
 ١٩٠٤هـــ-١٩٨٨م.

<sup>3-</sup> تفسير القرطبي، المجلد الرابع، ٨/٤٣٤، وانظر: الهروي، أبو عبيد أحمد بـــن محمــد (ت٢٠١هـــ) كتــاب الغريبين، ٢٦١/١، تحقيق: محمود محمد الطناحي، لجنة إحياء التراث الاسلامي، مصر، ١٣٩٠هــ ١٩٧٠م

٥- يونس : ٢٨.

## المبحث الرابع

# أ ـ اختلاف الحركة الإعرابية

إن التراوح بين الفاعلية والمفعولية في القراءات القرآنية كان سببه:

- اختلاف صيغة الفعل مرة.
- اختلاف حرف المضارعة مرة أخرى.

وهنا سيكون التراوح بين الفاعلية والمفعولية أمرا سببه الحركة الإعرابية (الضمة -للفاعلية، الفتحة - للمفعولية) وسوف نرى أن صيغة الفعل ستبقى على ما هي عليها.

أي أن اللغة العربية كانت عندها وسائل كثيرة لتحديد المعانى من نحو:

- اختلاف الصيغة الفعلية.
- اختلاف معنى حرف المضارعة.
  - اختلاف الحركة الإعرابية.

فهي - إذن - لغة غنية بوسائل التعبير فيها وقد ظهر هذا جليا في قراءات القرآن الكريم، كما يلي:

قال تعالى: (فَالصَّالحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ للُّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)(١)

قال أبو حيان (٢): "قرأ الجمهور: برفع الجلالة فالظاهر أن تكون (ما) مصدرية، والتقدير: بحفظ الله إياهن – قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد – ويحتمل هذا الحفظ وجوها، أي: يحفظ أي: بتوفيقه إياهن لحفظ الغيب، أو لحفظه إياهن حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر رسوله، فقال: (استوصوا بالنساء خيرا)(٢)، أو بحفظهن حين

١- النساء: ٤٣.

٢- البحر المحيط، ٣/٥٢٦.

٣- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ١٩٨٧/٥، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثنير البمامة بيروت، ٢٠٤ اهد؛ والترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ٣٧/٣٤، تحقيق: أحمد محمد شكر و آخرون، دار إحياء التراث العربي بيروت؛ والقزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجهة، ١٩٥١، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر بيروت؛ وابن أبي شبية، عبدالله بن محمد، مصنف ابن أبي شهية، ١٩٧/، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد الرياض، ٢٠٤١هـ.

وعدهن الثواب العظيم على حفظ الغيب وأوعدهن العذاب الشديد على الخيانة.

وجوزوا أن تكون (ما) بمعنى الذي ، والعائد على (ما) محذوف والتقدير: بما حفظه الله لهن من مهور أزاجهن، والنفقة عليهن، قاله الزجاج"(١)

وأجاز أبو البقاء أن تكون (ما) نكرة موصوفة والعائد محذوف.

وقرئ: (بما حفظ الله) بنصب اسم الله، و (ما) على هذه القراءة بمعنى الدي، أو نكرة، والمضاف محذوف، والتقدير: بما حفظ أمر الله"(٢) كما يقول ابن خالوية: "ومعناه والله أعلم على حذف المضاف، أي: حَفِظ دبن الله. (٦)

وقال أبو الفتح: (ئ) هو على حذف المضاف أي بما حفظ دين الله وشريعة الله، وعهود الله، ومثله: (إِنْ تَنصرُ وا اللَّه يَنصرُ كُمْ) (ه)، أي: دين الله وعهود الله وأولياء الله، وحذف المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة، وأستغفر الله. وربما حذف ت العرب المضاف بعد المضاف مكررا؛ أنسا بالحال ودلالة على موضوع الكلام، كقول عن وجل: (فَقَبَضنتُ قَبْضنةُ مِنْ أَثَر الرّسول) (أ) أي: من أثر حافر فرس الرسول".

ويؤكد ذلك السمين الحلبي حين يقول: "و لا بد من حذف مضاف تقديره: بما حفظ دينَ الله أو أمْرَ الله، لأن الذات المقدسة لا يحفظها أحد.

ويجوز أن تكون (ما) مصدرية، والمعنى: بما حفظن الله في امتثال أمره، وسلغ عود الضمير مفردا على جمع الإناث لأنهن في معنى الجنس، كأنه قبل: ممن صلّـــح، فعاد الضمير مفردا بهذا الاعتبار، ورد الناس هذا الوجه بعدم مطابقة الضمير لما يعود عليه وهذا جوابه مثل قول الشاعر:

### فإن الحوادث أودي بها

١- البحر المحيط، ٣/ ٢٢٥.

٢- التبيان، ١/٤٧٢.

٣- ابن خالوية، ليس في كلام العرب، ص ١٤٧، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، مكة المكرمة، الطبعة الثانيـــة،
 ١٣٩٩هــ - ١٩٧٩م

٤- المحتسب ١٨٨/١

٥- محمد: ٧

٦- طه : ۹٦.

أي: أو - دَيْنَ، وينبغي أن يقال: الأصلُ بما حَفِظَتِ الله، الحوادث أو دَت؛ لأنها يجوز أن يعود الضمير على جمع الإناث كعوده الواحدة منهن.

تقول: النساء قامت إلا أنه شذ حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث (1) "ويقول أبو حيان: "وهذا كله توجيه شذوذ أدّي إليه قول من قال في هذه القراءة: إن (ما) مصدرية ولا حاجة إلى هذا القول، بل ينزه القرآن عنه "( $^{(1)}$ )

وهذا ما قاله الفرآء في معاني القرآن: "وبعضهم يقرأ (بما حفظ الله) فنصبه على أن يجعل الفعل واقعا كأنك قلت: حافظات للغيب بالذي يحفظ الله؛ كما تقول: بما أرضي الله، فتجعل الفعل لما، فيكون في مذهب مصدر، ولست أشتهيه؛ لأنه ليس بفعل لفاعل معروف، وإنما هو كالمصدر (٣)

قال تعالى: (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (٤)

"وقرأ الجمهور (صدقهم) بالرفع فاعل (ينفع)، وقرئ بالنصب، وخرج على أنه مفعول له أي: لصدقهم، أو على إسقاط حرف الجر أي بصدقهم أو مصدر مؤكد أي: الذين يصدقون صدقهم أو مفعول به أي يصدقون الصدق كما تقول: صدقته القتال، والمني: يحققون الصدق "(٥)

ويشرحه السمين الحلبي فيقول: قوله (صدقهم) مرفوع بالفاعلية ، وهذه قراءة العامة، وقرئ شاذا بنصبه وفيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه منصوب على المفعول من أجله أي: ينفعهم لأجل صدقهم، ذكر ذلك أبو البقاء، وتبعه الشيخ (أبو حيان) وهذا لا يجوز لأنه فات شرط من شروط النصب، وهو اتحاد الفاعل، فإن فاعل النفع غير فاعل الصدق، وليس لقائل أن يقول: " يُنصب

١- الدر المصون، ١/٢٢٦.

٢- أبو حيان، البحر المحيط، ٣/ ٦٢٥.

٣- الفرأء، معاني القرآن، ٢٦٥/١.

٤- المائدة: ١١٩.

٥- أبو حيان، البحر المحيط، ٤٢٢/٤.

بالصادقين فكأنه قيل: الذين يَصندُقون لأجل صدقهم فيلزم اتحاد الفاعل" لأنه يؤدي إلى أن الشيء علة لنفسه، وللقول فيه مجال،

الثاني: على إسقاط حرف الجرأي "بصدقهم، وهذا قد عرفت ما فيه أيضام من أن حذف الحرف لا يطرد.

الثالث: أنه منصوب على المفعول به، والناصب له اسم الفاعل في (الصادقين) أي: الذين صندقوا صدقهم، مبالغة نحو: (صندقت القتال) كأنك و عَدْت القتال فلم تكذيبه، وقد يقوي هذا نصبه على المفعول له، والعامل فيه اسم الفاعل قبله.

الرابع: أنه مصدر مؤكد كأنه قيل: الذين يصدن قون الصدق كما تقول: (صدق الصدق). وعلى هذه الأوجه كلها ففاعل (ينفع) ضمير يعود على الله تعالى (١)

قال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (٢)

"قوله: (أَغْفَلْنا قلبَه) العامة على إسناد الفعل لـ (نا) و (قلبه) مفعول به " وقر أعمرو بـن عبيد وعمرو بن فائد وموسى الأسواري بفتح اللام ورفع (قلبه) أسندوا الإغفال إلـى القلب"(")

ويقول العكبري: الجمهور على إسكان اللام، و (قلبه) بالنصب، أي: أغفلناه عقوبة" له، أو جدناه غافلا.

ويُقرأ بفتح اللام، و (قلبه) بالرفع، وفيه وجهان: أحدهما: وجدنا قلبُـه مُعرِضيـن عنـه والثاني: أهمل أمرنا عن تَذَكَّرنا"(٤)

١- الدر المصون، ١٤/٥٢، ٥٢٢.

٢- الكوف: ٢٨.

٣- الدر المصون ٧/٢٧٤، أبو حيان، البحر المحيط، ١٦٨/٧.

ة - العكبري، النبيان، ٢/٢٤١.

قال أبو الفتح: يقال: أغفلتُ الرجل: وجدته غافلا كقول عمرو بن معديكرب: والله يا بني سُلَيم لقد قاتلناكم فما أَجْبَنَاكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وهاجيناكم فما أفْحَمْنَاكم، أي الم نجدكم جُبناء، والابخلاء، والا مُفْحَمين - وكقول الاعشى:

أَثْوَى وقَصِّرَ ليلةً لِيُكِلِي وَدَا فَمَضَى وأَخْلَفَ من قُتَيْلَةً مَوعِدَا

أي: صادفه مُخْلِفًا - وقال رؤبة:

وأَهْيَجَ الخَلْصَاءَ مِن ذات البُرَقُ

أي: صادفها هائجة النبت- وقال الآخر:

فأتْلَفْنَا المَنَايَا وأَتْلَفُوا

أي: صادفناها مُتْلِفَةً.

فإن قيل: فكيف يجوز أن يجد الله غافلا على الله فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف صار كأن الله سبحانه غافل عنه، وعلى هذا وقع النفي عن هذا الموضع، فقال: (وَمَا للله بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ) (أ) أي: لا تظنوا الله غافلا عنكم وقال تعالى: (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (1)

وقال تعالى: (وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ)<sup>(٣)</sup> ونحو هذا في القرآن كثير، فأنه قال: ولا تُطِعُ من ظَنَنا غافلين عنه"<sup>(٤)</sup>

وحكي الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها، أي وجدتها عامرة، ودخلت بلدة فأخربتها، أي وجدتها خرابا، ونحو ذلك . أو يكون ما قاله الخصم: أن معنى أغفلنا قلبه: منعنا وصددنا، نعوذ بالله من ذلك فلو كان الأمر على ما ذهبوا إليه منه لوجب أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو، وأن يقال: ولا تطع، أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه. وذلك أنه كان يكون على هذا الأول علة للثاني، والثاني مسببا عن الأول، ومطاوعا له: كقولك: أعطيته فأخذ، وسألته فبذل، لما كان الأخذ مسببا عن العطية، والبذل مسببا عن

١- وردت في الآية ٧٤ من سورة البقرة وفي مواطن أخرى من القرآن المجيد(يعملون) بالياء وهي في (البقسرة ١٤٤) و(الأنعام ١٣٢).

٢- الجائبة ٢٩.

٣- ق: ٤.

٤- ابن جني، المحتسب، ٢٨/٢.

السؤال، وهذا من مواضع الفاء لا الواو؛ ألا ترى أنك إنما تقول: جذبته فانجذب، ولا تقول: وانجذب إذا جعلت الثاني مسببا عن الأول، وتقول: كسرته فانكسر، واستخبرته فأخبر، كلّه بالفاء، فمجئ قوله تعالى: (واتبع هواه) بالواو دليل على أن الثاني ليس مسببا عن الأول، على ما يعتقده المخالف. وإذا لم (يكن عليه) كان معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي صادفناه غافلا؛ على ما مضى وإذا صودف غافلا فقد غفل لا محالة فكأنه – والله أعلم ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطانا، أي لا تطع من فعل كذا، وفعل كذا،

وقد سئل أبو العباس ثعلب عن قوله تعالى (أغفلنا قلبه عن ذكرنا) فقال: جعلناه غافلا، فقال: ويكون في الكلام: أغفلته، سميته غافلا: ووجدته غافلا قلت: الغفل: الشيء الفارغ، والأرض الغفل: التي لا علامة بها، والكتاب الغفل: الذي لاشكل عليه، فأغفلناه: تركناه غافلا عن الذكر فارغا منه فهو إبقاء له على العدم الأصلي لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر، فبقى غافلا، فالغفلة وصفه، والإغفال فعل الله فيه بمشيئته، وعدم مشيئته لتذكره فكل منهما مقتض لغفلته فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر، وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر،

وفي هذه الآية الكريم مقابلة بين المؤمنين والكافرين فقال الله تعالى:

(وَ اصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...

مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ...)

المفعول الله سبحانه وتعالى في كلا الحالتين) لأن الفعل من الإنسان رغم أن الله تعالى هو الذي يهدي قلبه أو يطبع عليه

نا قلبه

ابن جني، الخصائص، ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتـــب المصريــة،
 مصر.

۲- تفسیر ابن قیم ص ۳۶۹، ۳۵۰.

أغفَلْنا قلبه فاعل مفعول أغفَلْنا قلبه مفعول مفعول مفعول مفعول فاعل أغفَلْنا قلبه مفعول مفعول الفيصل هو حركة اللام وكون (نا) مرة فاعلا ومرة أخرى مفعولا.

قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) (١) قرأ الجمهور (الدين) بالنصب وعند العكبري "(الدين) منصوب بمخلص و (مخلصا) حال "(٢)

وقرأ ابن أبي عبلة: بالرفع فاعلا بمخلصا ، والراجع لذي الحال محذوف على رأي البصريين، أي: الدين منك، أو يكون أل عوضا من الضمير أي: دينك (و أَخْلُصُوا دينَهُمْ الزمخشري: " وحق من رفعه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام، كقوله تعالى: (و أَخْلُصُوا دينَهُمْ لِلّهِ) (أ) حتى يطابق قوله: (ألا للّه الدّينُ الْخَالِصُ) (أ) والخالص والمخلص واحد، إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الاسناد المجازي، كقولهم. شعر شاعر، وأما من جعل مخلصا حالا من العابد و (له الدين) مبتدأ وخبر فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك: لله الدين، ألا لله الدين الخالص (٢)

وممن ذهب إلى أن (له الدبن) مستأنف مبتدأ وخبر الفرآء $^{(\vee)}$ 

### ب \_ التميز المحول من الفاعل:

الأسماء التي تتنصب بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل، والمفعول هو فاعل فيي المعنى وذلك قولك: قد تفقأ زيد شحما، وتصبب عرقا،

١- الزمر: ٢.

٢- التبيان، ٢/ ٣٦٣.

٣- البحر المحيط، ٩/١٨٢

<sup>3-</sup> النساء: ٢٤١.

٥- الزمر: ٣.

٦- الكشاف، ٣/٦٨٣.

۷- التبيان، ۲/۳۲۳.

وطبت بذلك نفسا، وامتلأ الإناء ماء، وضقت به ذرعا ، فالماء هو الذي ملل الإناء، والنفس هي التي طابت، والعَرَق هو الذي تصبب، فلفظه لفظ المفعول وهو في المعنى فاعل"(١)

ويقول ابن هشام: أقسام التمييز المبين لجهة النسبة أربعة، منها:

أن يكون محوّلا عن الفاعل، كقول الله عزوجل:

(وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (٢) أصله: واشتعل شيبُ الرأس، (٦)

وقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا) (١)

أصله: فإن طابت أنفستهن لكم عن شيء منه، فحُول الإسناد فيهما عن المضاف – وهو الشيب في الآية الأولى، والأنفُسُ في الآية الثانية – إلى المضاف إليه – وهو السرأس، وضمير النسوة – فأرتفعت الرأس، وجي بدل الهاء والنون بنون النسوة، ثم جيء بذلك المضاف الي حُول عنه الإسناد فضلة وتمييزا وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة، لأن التمييز إنما يطلب فيه بيان الجنس، وذلك بتأدى بالمفرد. (٥)

بوجد في تراكيب اللغة أسماء منصوبة لفظا لكنها من حيث المعنى عدها النحويون فاعلا معنويا، كما في التمييز المنصوب بعد أفعل التفضيل في نحو: (أنا أكُ شُرُ مِنْكَ مَالًا) (أ) أو فيما سماه النحويون التمييز المحول عن الفاعل نحو: (والشّتعَل الرّأسُ شَيْبًا) ()، إن الاشتعال للنار، ولم يوضع في أصل اللغة للشيب. (^)

۱- ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل، الأصول في النحو، ٢٢٢/١، تحقيق: د عبد الحيـــن الفتلــي مؤسســة الرسالة، بيروت، ط: ٣، ٢٠٨١هــ ١٩٨٨م.

٢- مريم: ؛

٣- انظر: حاشية الصبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ٢/ ١٩٥، دار إحياء الكتب العربية، مصر.

<sup>3-</sup> النساء: 3.

٥- شرح شذور الذهب، ص ٢٥٧.

<sup>7-</sup> الكهف 37.

٧- مريم ٤.

۸- الرماني والخطابي و عبدالقاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص١٧٥، تحقيق : محمد خلف الله،
 د. محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط ٣.

وقال الباقلاني: وإن قدر في اشتعل أن لا يكون الرأس فاعلا له، ويكون شيبا منصوبا عنه على التمييز لم يتصور أن يكون مستعارا. (١)

ويشرح أ. د محمود شرف الدين علاقة التمييز بالفاعل بفكرة عن تقديم التميير على عامله فيقول: " وجوز المازني والكسائي والمبرد تقديم التمييز على عامله إذا كان عامله فعليا؛ لأن الفعل قوى في العمل ومنعه الباقون، لأنه في الأصل فاعل الفعل المذكور، كما في:

طاب زید أبا

أو فاعل الفعل المذكور إذا جعلته لازما نحو:

(وفجرنا الأرض عيونا) (٢)

أي: تفجرت عيونها أو فاعل ذلك الفعل إذا جعلته متعديا نحو:

امتلاً الإناء ماء

أي: ملأه الماء والفاعل لا يتقدم على الفعل ، فكذا ما هو بمعناه.

وليست العلة بمرضية؛ إذ ربما يخرج الشيء عن أصله ولا يراعي ذلك الأصل، كمفعول ما لم يسم فاعله ، كان له لما كان منصوبا أن يتقدم على الفعل، فلما قام مقام الفاعل لزمه الرفع، وكونه بعد الفعل، فأي مانع أن يكون الفاعل أيضا إذ صار على صورة المفعول حكم المفعول من جواز التقديم؟

والرأيان السابقان متفقان على أن التمييز من حيث المعنى فاعل للفعل على صورته القائمة فعلا، أو على صورته المحوله من التعدية إلى اللزوم أو من اللزوم إلى التعدية (٦).

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْـأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو الْعَبْرِينَ عَالَى اللهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (أَ) وَلَوِ اقْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (أَ)

١- الباقلاني، محمد بن الطيب، إعجاز القرآن، ص ١٨٥، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف مصر ١٩٥٤.

٢- القمر: ١٢.

٣- د. محمود عبد السلام شرف الدين، الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة، ص٢٦٥.

٤- آل عمران : ٩١

يقول الزمخشري: (ذهبا) نصب على التمييز، وقرأ الأعمش (ذهب) بالرفع ردًا على (ملء) كما يقال: عندي عشرون نفسا رجال (() يعني بالرد البدل ويكون بدل نكرة من معرفة. لأن: ملء الأرض معرفة، ولذلك ضبط الحُذّاق قوله الله المداد ملى المداد ما الكونه السموات والأرض، بالرفع على الصفة للحمد، واستضعفوا نصبه على الحال لكونه معرفة (())

قال تعالى: (سَاءَ مَتَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظُلِمُونَ) (٢)

وقوله: (ساء مثلا القوم)" يقال: ساء الشيء قبع، فهو لازم، وساء يسوء مساءة فهو متعد؛ أي قبع متناهم وتقديره: ساء مثلاً مثل القوم؛ فحذف المضاف، ونصب (مثلا) على التمييز قال الأخفش: فجعل المثل القوم مجازا. والقوم مرفوع بالابتداء أو على إضمار مبتدأ. التقدير: ساء المثل مثلا هو مثل القوم. وقدره أبو على: ساء مثلاً مثل القوم وقرأ عاصم الجُحْدري والأعمش (ساء مثل القوم) رفع مثلا بساء "(1)

ويشرحه السمين الحلبي بشرح وافي فيقول: " (ساء) بمعنى بئس فاعلها مضمر فيها، و(مثلا) تمييز مفسر له، لأن فاعل هذا الباب إذا كان ضميرا يفسر بما بعده ويُست تَغنَى عن تثنيته وجمعه وتأنيثه بتثنية التمييز وجمعه وتأنيثه عند البصريين وإن (ساء) أصلُها التعدي لمفعول، والمخصوص بالذم لا يكون إلا من جنس التمييز، والتمييز مفسلل للفاعل فهو هو، فلزم أن يصدُق الفاعل والتمييز والمخصوص على شهيء واحد إذا عرف هذا فقوله (القوم) عير صادق على التمييز والفاعل، فلا جَرَمَ أنه لابد من تقدير محذوف: إما من التمييز، وإما من المخصوص، فالأول يقدر: ساء أصحاب متسل، أو أهل مثل القوم، والثاني يقدر: ساء مثلا مثل القوم، والثاني يقدر: ساء مثلا مثل القوم، ثم حذف المضاف في التقديريين وأقيم المضاف اليه مقامه، وهذه الجملة تأكيد للتي قبلها.

١- الكشاف، ١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط، ٣/٢٥٥، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي، المجلد ٤، ٧/ ٢٢٤.

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بن عمر: (ساء مثلُ القوم) برفع (مثل) مضافل للقوم، والجحدري روى عنه كذلك، وروى عنه كسرُ الميم وسكون الثاء ورفع السلام وجر القوم وهذه القراءة المنسوبة لهؤلاء الجماعة تحتمل وجهين، أحدهما: أن تكون (ساء) للتعجب مبنية تقديرا على فعُل بضم العين كقولهم لقضوا الرجل، و(مثل القوم) فاعل بها، والتقدير: ما أسوأ مثل القوم، والموصول على هذا في محل جر نعتًا لقوم. والثاني: أنها بمعنى بنس، ومثل القوم فاعل، والموصول على هذا في محل رفع لأنه المخصوص بالذم، وعلى هذا فلا بد من حذف مضاف ليتصادق الفاعل والمخصوص على شيء واحد، والتقدير: ساء مثل القوم مثل الذين "(۱).

قراءة الرفع دليل على أن(مثلا) في القراءة الأولى فاعل معنوي فالقراءة تفسير القواءة ثم قال: "وقدر الشيخ تمييزا في هذه القراءة وفيه نظر ، إذ لا يحتاج إلى تمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا الجمع بينهما ضرورة كقوله:

تَزَوُّدُ مثلَ زاد أبيك فينا فنعمَ الزَّادُ زادُ أبيك زادا

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والتفصيل: فإن كان مغايرا للفظ ومفيدا فائدة جديدة جاز نحو: نعم الرجل شجاعا زيد، وعليه قوله:

تخبَّرَه فلم يَعْدِل ســـواه فنعم المرء من رجل تهامي (٢)

قال تعالى: (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا)(٢)

وعن ابن محيص والحسن (كبرت كلمة) بالرفع على الفاعلية، والجمهور بالنصب على التمييز، وهو أبلغ. ومعنى الكلام بها التعجب، أي: ما أكبرها كلمة<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) الدر المصون، ٥١٨،٥١٩، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون، ٥/٩/٥

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٥.

<sup>(</sup>٤) البنا، أحمد بن محمد، إتحاف فضيلاء البشر، ٢١٠٠/٢.

قال القيسي في مشكل إعراب القرآن: "(كلمة) نصب على التفسير، وفي (كَبرُت) ضمير فاعل تقديره: كبرت مقالتهم: (اتخذ الله ولدا) (١)

ومن رفع (كلمة) جعل (كبرت) بمعنى: عظمت ولم يضمر فيه شيئا، وصار فعلا للكلمة، فارتفعت به. و (تخرج من أفواههم) نعت لـ(الكلمة) (٢)

وقال أبو الفتح: " قرأ (كَبُرَتْ كلمةً) رفعا يحيى بن يعمرو الحسن وابن محيص وابــن أبي إسحاق والثقفي والأعرج- بخلاف- وعمرو بن عبيد.

أُخلَص الفعل (لكلمة) هذه الظاهرة، فرفعها، وسمَّى قولهم، (اتّخذ الله ولدا) كما سهوا القصيدة وإن كانت مائة بيت (كلمة) وهذا كوضعهم الاسم الواحد على جنسه، كقولهم: أهلك الناس الدرهم والدينار، وذهب الناس بالشاة والبعير، ولله فصاحة الحجاج، وكثرة قوله على منبره: يأيها الرجل وكلَّكم ذلك الرجل! ألا تره لما أشفق أن يُظن به أنه يريد رجلا بعينه قال: وكلَّكم ذلك الرجل؟ (٢)

وقال السمين الحلبي<sup>(٤)</sup>: "قوله (كبرُرت كلمةً) في فاعل (كبرت) وجهان: أحدهما، أنهم مضمر عائد على مقالتهم المفهومة من قوله (قالوا: اتخذ الله) أي: كبر مقالهم، و (كلمةً) نصب على التمييز، ومعنى الكلام على التعجب،

أي: ما أكبرها كلمة و (تَخْرُجُ) الجملة صفة لـ (كلمة) - ودلّ استعظامها لأن بعض ما يهجس بالخاطر لا يَجْسُر الإنسانُ على إظهاره باللفظ أما الكلمة لفظ دل على معنى (٥) - ويوضحه د. تمام حسان بقوله: " الكلمات وحدات لغوية لا أصواتية، هكذا اعتبرها الجميع (٢)

<sup>(</sup>١) الكهف : ٤.

<sup>(</sup>٢) القيسي، مشكل إعراب القرآن، ٢/ ٣٦، تحقيق: باسين محمد السواس، انتشارات نور، إيران، ١٣٦٢هـ.

<sup>(</sup>٣) المحتسب ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون، ٤/٠٤٤.

<sup>(</sup>٥) د. إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص ٣٨، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الرابعة، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٦) د. تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص ٢٢٨، مكتبة الانجلوا المصرية، ١٩٩٠م.

والثاني: أن الفاعل مضمر مفسر بالنكرة بعده المنصوبة على التمييز، ومعناها الذم كربئس رجلا) فعلي هذا: المخصوص بالذم محذوف تقديره: كبرت هي الكلمة كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاء.

وقرأ العامة (كلمة) بالنصب، وفيها وجهان: النصب على التمييز، كما تقدم والثاني: النصب على التمييز، كما تقدم والثاني: النصب على الحال كمسا أن (مقتا) في قوله (كبر مقتا عند الله) (١) حال. (٢) من الواضح أننا في نحو:

ساء مثلا

كيرت كلمة

حين نعتبر الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بالتمييز بعده، يعد التمييز فاعلا معنويا، وهذا هو مسوغ رفعه في نحو:

ساء مثل

فكأننا حين نرفع نترجم المعنى أي الفاعل المعنوي إلى الفاعل لفظي.

<sup>(</sup>۱) الصف ٣ مقتا: أي بغضا، بلغة قريش: لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ، أبو عبيد القاسم ابن السلم، ص ٢٧٨، تحقيق: د. عبدالحميد، مطبوعات جامعة الكويت: ٤٠٤ ١هـ - ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢) الزجاج، إعراب القرآن، ١/٤٢٩.

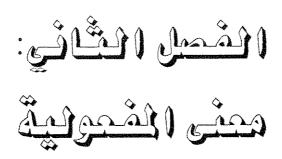

المبحث الأول: إقامة المفعول به مقام الفاعل معالفعل الماض

المبحث الثاني: إقامة المفعول به مقام الفاعل معالفعل المضارع

المبحث الثالث: إقامة المفعول الأول مقام الفاعل معالفعل الماض

المبحث الرابع: إقامة المفعول الأول مقام الفاعل مع الفعل الفعل المضارع

## المبحث الأول

# إقامة المفعول به مقام الفاعل معالفعل الماض

المفعولية هنا يراد بها المفعولية لفظا ومعنى إن نصب الاسم، والمفعولية معنى إن رفع ما كان منصوبا مع المحافظة على معنى المفعولية.

#### قراءة حفص على البناء للمعلوم:

قال تعالى: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُونَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَّانِ خَيْرٌ أَمْ مَــنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُف هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَــا يَـهدِي الْقَوْمَ الظَّالمينَ)(١)

"قرأ نافع وابن عامر (أسس بنيانه)مبنيا للمفعول في الموضعين وقرا باقي السبعة وجماعة ذلك مبنيا للفاعل وبنصب (بنيان) وقرأ عمارة بائ عائذ الأولى على بناء الفعل للمفعول، والثانية على بنائه للفاعل أبو زرعة: (٦)

وحجة من قرأ الفعل على ما لم يسم فاعله قوله قبلها: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُورَى) فالوا وإنما كان يحسن تسمية الفاعل لو كان للفاعل ذكر وقد تقدمه (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُورَى) على توك فأما إذا لم يكن للفاعل ذكر وقد تقدمه (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُورَى) على توك تسمية الفاعل، فترك التسمية أيضا في هذا أقرب وأولى على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد الذي بنيانه على تقوى من الله وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

١- براءة: ١٠٩

۲- البحر المحيط: ٥٠٥/٥، وانظر أيضا: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القسراءات ص ٣١٨،
 تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط: ٣، ١٩٨٨م.

٣- الحجة، ص ٢٣٢،

٤- براءة ١٠٨

وحجة من قرأ: (أسس) بفتح الهمزة ونصب (بنيانه) الحرفين: أن صدر هذه القصة هو مبني على تسمية الفاعل وهو قوله: (والذين اتخذوا مسجدا) (١) فجعل الاتخاذ لهم، فكذلك التأسيس يجعل لهم ليكون الكلم واحدا- ثم قال بعد ذلك: (لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوْا رِيبَةً) (٢) والذين بنوا ريبة هم الذين أسسوا فلذلك آثروا تسمية الفاعل.

وقال النحاس: (٣) " قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عمرو وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي (أفمن أسس بنيانه) بفتح الهمزة ونصب البنيان وهو اختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ به وأن الفاعل سمي فيه" "والاستفهام معناه التقرير (مَنْ) بمعنى الذي مبتدأ، وخبره: (خير) (٤)

واضح مما سبق أن السياق يرجح مرة قراءة البناء للمعلوم، ومرة أخرى قراءة البناء للمجهول والمعنى على الرفع والنصب واحد وهو المفعولية"

قال تعالى: (أُولْنَكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (أ) قرأ الجمهور (كتب) مبنياللفاعل، (في قلوبهم الايمان) نصبا، أي: كتب الله وأبو حيوة والمفضل عن عاصم: (كتب) مبنيا للمفعول و (الإيمان) رفع (أ) (كتب في قلوبهم التصديق؛ يعني من لم يبوال (كتب في قلوبهم التصديق؛ يعني من لم يبوال من حاد الله وقيل: كتب: أثبت؛ قاله الربيع بن أنس وقيل: جعل؛ كقوله من حاد الله وقيل: مع الشّاهدين) أي: اجعلنا، وقوله : (فساكتبها للذيان تعالى: (فاكتُبنا مع الشّاهدين) (الله عليه المعلنا، وقوله : (فساكتبها للذيان

۱- براءة ۱۰۷

۲- براءة: ۱۱۰

٣- (عراب القرآن: ٢/ ٢٣٦

٤- د، وهبة الزحيلي، التفسير المنير، ١١/٣٩، دار الفكر المعاصر، بسيروت، الطبعة الأولسي،
 ١١٤١هــ ١٩٩١م.

٥- المجادلة: ٢٢.

<sup>7-</sup> البحر المحيط، ١٣١/١٠

٧- أل عمران: ٥٣.

يتقون) (۱) وقيل: كَتَبَ – أي جمع، ومنه الكَتِيْبة؛ أي: لم يكونوا ممن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض وقراءة العامة بفتح الكاف من (كتب) ونصب النون من (الإيمان) بمعنى كتب الله وهو الأجود لقوله تعالى: (وأيدهم بروح منه) وقرأ أبو العالية وزر بن حُبيش والمفضل عن عاصم (كُتِب) على ما لم يسم فاعله (الإيمان) برفع النون (۲)

و قراءة المعلوم يناسب القول قبله (كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) (٢)

فالجمهور للفاعل والسياق يرجّح قراءتهم.

وورد الفعل (كَتَبَ) مبنيا مومسدا إلى الله تعالى في أمور الرحمة في القرآن الكريم، مثل:

(كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٤) (فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) (٥)

وفي أمور الخير والنصر للإسلام مثل:

(و لَو لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا) (٦)

وقرئ مبنيا للمجهول في الأمور التي قد تثقل على النفس البشرية، مثل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٧)

(فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولَّوْ اللَّا فَلِيلًا مِنْهُمْ) (^).

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) (١)

١- الأعراف: ١٥٦

٣- المجادلة : ٢١

١٢ : الأنعام: ١٢.

٥- الأنعام: ٥٥.

٦- الحشر: ٣.

٧- البقرة ١٨٣.

٨- البقرة: ٢٤٦.

٩- البقرة ١٨٠.

أما الأمور التي قد تكرهها النفس البشرية وتكون هي محبوبة ومفيدة مين جانب آخر فوردت أحكامها بقراءتين: المعلوم والمجهول، مثلا في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)(١) لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)(١)

لأن القتال قد يثقل على النفس البشرية كما قال الراغب الاصفهاني أي التُكُر هُوننَهُ من حيث الطبع ثم بَيَّنَ ذلك بقوله: (و عَسى أَنْ تَكْر َهُوا شَيْئًا و هُو خَيْرٌ لَكُمْ) (٢) ففي الحقيقة هو (خير).

ووردت القراءتان (المعلوم والمجهول) في سورة النساء:

(قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْ عَبُونَ أَنْ تَتكِحُوهُنَّ (٢)

لأن المهر قد يكون ثقيلا للرجال إعطاؤه أما أخذها للنساء فأمر محبوب.

لذا رويت القراءتان في هذه الآية الكريمة (كَتَبَ) و (كُنِبَ).

والكتاب: الفرض والحكم والقدر (أ) فالآيات التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى بقضاءه الممضي فقد وردت بقراءة واحدة فقط أي: قراءة المعلوم، فقال تعالى:

(وَ اَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (٥) (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ فَوِيِّ عَزِيزٌ) (٦) وقوله (قُلُ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) (٧)

۱- البقرة: ۲۱۱: قرأ الجمهور (كتب) مبنيا للفعول وقرأ قوم (كتب) مبنيا للفاعل وبنصب بالقتال) البحر المحيط ۳۷۹/۲.

٢- معجم مفردات ألفاظ القرآن . ص ٢٤٤٠.

٣- النساء: ١٢٧.

<sup>3-</sup> الجوهري، إسماعيل بن حماد ، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ٢٠٨/١، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، طبيع على لفناً السيد حسن عباس الشربنلي، المملكة العربية السعودية. ط: ٢، ٢٠٤هـ - ١٩٨٢م.

٥- البقرة: ١٨٧

ī - المجادلة : ٣١.

٧- براءة: ٥١.

يعني ما قدره وقضاه وذكر (لنا) ولم يَقُلُ علينا تنبيها أن كل ما يصيبنا نَعُدّه نعمةً لنا ولا نعدتُه نقمةً علينا.

وقوله (يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبِ اللَّهُ لَكُمْ)(١)

و إنما قال لكم ولم يقل عليكم لأن دخولهم إياها يعود عليهم بنفع عاجل و آجل فيكون ذلك لهم لا عليهم. وذلك كقولك لمن يرى تأذيا بشيء لا يعرف نفع مأله: هذا الكلام لك لا عليك. (٢)

أما القراءتان(كتب) و (كتب) فقد وردت بصيغة المعلوم والمجهول في الآيــة التالية:

(أُولْنَكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَلِّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) (٦)

فأسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى لأن الهداية من الله تعالى فقط ولكنن الله جل ذكره يعطي الهداية لمن يريده ويطلبه ويجتهد له.

فذكر صيغة المجهول (كُتب) ثم طلبوا واجتهدوا للخير وأيدهم الله بروح منه حتى نصروا فقال: (رضي الله عنهم ورضوا عنه).

قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَـدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (٤)

وقرأ الجمهور: (وقد أخذ) مبنيا للفاعل، (ميثاقكم) بالنصب، وأبوعمرو: مبنيا للمفعول، (ميثاقكم) على البناء للفاعل وهو الله عز وجل. (١)

١ – المائدة : ٢١

٢- الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٤٤١.

٣- المجادلة: ٢٢.

٤ - الحديد: ٨.

٥- البحر المحيط: ١٠٢/١.

<sup>7-</sup> الكشاف، ٤/٢٢.

وحجتهم أنه قرب من ذكر الله في قوله (لتؤمنوا بربكم) فأجروا الفعل إلى الله، أي: وقد أخذ ربكم ميثاقكم أما حجة قراءة على ما لم يسم فاعله إجماع الجميع على قوله: (أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهُمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ) (١)(٢)

قال تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَكَ السَّمْعَ وَهُـوَ شَهِيدٌ) (٢)

وقرأ الجمهور: (أو ألقى السمع) مبنيا للفاعل، و (السمع) نصب به، أي: أو أصغى سمعه مفكرا فيه، وقرأ السلمي، وطلحة، والسيدي، وأبو البرهثيم، (أو ألقى) مبنيا للمفعول، (السمع) رفع به، أي: السمع منه، أي: من الذي له قلب. وقيل: المعنى أو لمن ألقى غيره السمع وفتح له أذنه ولم يحضر ذهنه، أي: الملقي والفاتح والملقي له والمفتوح أذنه حاضر الذهبن متفطن "(٤)

قراءة الجمهور تتفق مع السياق (كان له قلب)
"(أَلقَى السمعَ) أي استمع القرآن - تقول العرب: ألق إلي سمعك أي استمع"(٥)

قال تعالى: (و كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُركَاؤُهُمْ لِيُردُوهُمْ و لَيَنْبِهُمْ و لَو شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَر هُمْ و مَا يَفْتَرُونَ) (٢) لِيُردُوهُمْ و لَيَنْبِهِمْ دينَهُمْ و لَو شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَر هُمْ و مَا يَفْتَرُونَ) (٢) وفي هذه الآية قراءات كثيرة، والمتواتر منه تنتان، الأولى: قررأ العامة (زيَّنَ) مبنيا للفاعل و (قتل) نصب على المفعولية و (أو لادِهم) خفض بالإضافة و (شركاؤهم) رفع على الفاعلية و هي قراءة واضحة المعنى

١- الأعراف: ١٦٩.

٢- أبو زرعة، الحجة ٢٩٨.

٣- ق: ٧٣.

٤- البحر المحيط، ٩/٣١٥.

٥- تفسير القرطبي، المجلد ٩، ٢٣/١٧.

آ- الأنبعام: ١٣٧.

والتركيب. وقرأ ابن عامر: (رُين) مبنيا للمفعول (قتل) رفعا على ما ليم فاعله، (أو لادهم) نصبا على المفعول بالمصدر، (شركائهم) خفضا على إضافة المصدر إليه فاعلا وهذه القراءة متواترة صحيحة، وقد تجررًا كثير من الناس على قارئها بما لا ينبغي، وهو أعلى القراء السبعة سندا وأقدمهم هجرة. (أكما قال مكي القيسى في الكشف: "قرأ ابن عامر (زين) بضم الزاي على ما لم يسم فاعله (قتل) بالرفع، على أنه مفعول ليم يسم فاعله، (أو لادهم) بالنصب أعمل فيه القتل، (شركائهم) بالخفض على أضافة القتل إليهم، لأنهم الفاعلون، فأضاف الفعل إلى فاعله، على ما يجب في الاصل لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه، فقدم المفعول، وتركه منصوبا على حاله، إذ كان متأخرا في المعنى، وأخر المضاف، وتركه مخفوضا على حاله، إذ كان متأخرا في المعنى، وهذه القراءة فيها ضعف، مخفوضا على حاله، إذ كان متقدما بعد القتل، وهذه القراءة فيها ضعف، للتقريق بين المضاف والمضاف إليه لأنه إنما يجوز مثل هذا التقريق في الشعر، وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظروف، لا تساعهم في الظروف،

وقرأ الباقون بفتح الزاي على ما يسمى فاعله، ونصبوا (قتل) بسر (زين)، وخفضوا (الأولاد) لإضافة (قتل) إليهم، أضافوه إلى المفعول، ورفعوا (الشركاء) بفعلهم (التربين)، فهو الأصل، والمصدر يضاف إلى المفعول به، أو إلى الفاعل، وأصله أن يضاف إلى الفاعل، لأنه هو أحدته، ولأنه لا يُستغني عنه، ويُستغني عن المفعول، وإنما جاز أن يضاف إلى المفعول كما جاز أن يضاف إلى المفعول كما جاز أن يقوم المفعول مقال الفاعل، ولا يحسن أن يرتفع (الشركاء) بالقتل، لأنه يبقي (زين) بغير فاعل، و (الشركاء) ليسوا قاتلين، إنما هم مزينون. إنما القاتلون المشركون، زين لهم شركاؤهم الذيب

۱۱- الدر المصون، ١٦١٥، ١٦٢، ١٦٢، وانظر: الأصبهاني، أبو بكر أحمد بن الحسين بـــن مــهران، المبسوط في القراءات العشر، ص ١٧٥، تحقيق: سبيع حمــزة حــاكمي، دار القبلــة للثقافــة الإسلامية جدة، ط: ٢، ٨٠٤ هــ - ١٩٨٨م، ابن قتيبة، تأويل مشكل القــرأن ص ٢٠٧، ٢٠٨، ، شرحه: السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت ، ط: ٣ ، ١٤٠١هــ - ١٩٨١م.

يعبدونهم قتلهم أو لادهم، فالمعنى: قتلهم أو لادهم، ثم حذف المضاف إليه، وهو الفاعل، وأقيم (أو لاد)وهم المفعول بهم، مقام الفاعل، كما قال تعالى: (لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ) (١) أي: من دعائه الخير، فالهاء فاعلة (الدعاء)، فحدفت وأقيم (الخبر) مقامها، فخفض بالإضافة، فهذه القراءة هي الاختيار، لصحة الإعراب فيها ولأن عليها الجماعة"(٢)

وأشار القرطبي إلى هذه القضية بالتقصيل قائلا: (٦)

وذكر المهدوي قراءة ابن عامر هذه على التفرقة بين المضاف والمضلف الله، ومثله قول الشاعر:

فَرَجَجُتُها بمـــزَجّة زَجّ القلوص أبي مزادة يريد: زَجّ أبي مزادة القلوص وأنشد:

تمرّ على ما تستمر وقد شفت غلائل عبدُ القيس منها صدورها يريد: شفت عبدُ القيس غلائل صدروها. وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية؛ وهي زلّة عالم، وإذا زلّ العالم لم يجز اتباعه، ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك يجب أن يُرد من زلّ منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف عليه بالظرف؛ لأنه لا يفصل. كما قال:

كما خُطَّ الكتاب بكفِّ يوما يَهودِيِّ يُقارِبُ أو يُزيلُ

وقال آخر: كأنَّ أصواتً من إيغالهم بنا وقال آخر:

أو اخر الميس أصوات الفراريج

لما رأت ساتيد ما استعبرت أ

لله درر اليوم من أامها

١- فصلت : ٩ ٤

٢- الكشف، ١/ ٤٥٤.

٣- تفسير القرطبي، المجلد الرابع، ١/٧ ٩٣-٩٠.

وقال القشيري: وقال قوم هذا قبيح، وهذا محال، لأنه إذا تبتت القراءة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفصيح لا القبيح.

وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي مصحف عثمان (شركائهم) بالباء (الله وهذا يدل على قراءة ابن عامر وأضيف القتل فري هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زينوا ذلك ودعوا البه؛ فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصل، لكنه فرق بين المضاف والمضاف البيه، وقدم المفعول وتركه منصوبا على حاله؛ إذ كان متقدما بعد القتل، والتقدير: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أو لادهم.

وقال السمين الحلبي<sup>(۲)</sup>، وهذه الأقوال جميعا لا ينبغي أن يلتفت إليها لأنها طعن في المتواتر، وإن كانت صادرة عن أئمة أكابر، وأيضا فقد انتصلها من يقابلهم، وأورد من لسان العرب نظمه ونثره ما يشهد لصحة هذه القراءة لغة. قال أبو بكر ابن الأنباري: هذه القراءة صحيحة، وإذا كانت العرب قد فَصلَتُ بين المتضايفين بالجملة في قولهم: "هو غلام إن شاء الله أخيك" يريدون: هو غلام أخيك فإن يُفصل بالمفرد أسهل" انتهى وسمع الكسائي قول بعضهم: إن شاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها أي: صوت ربها والله، ففصل بالقسم وهو في قوة الجملة، وقرأ بعض السلف: (فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ) (٢) بنصب (وعدَه) وخفض (رسله)، وفي

<sup>1-</sup> المواضع التي اختلفت فيها المصاحف: من قال في المقنع: وفيها أي: الأنعام في مصاحف أهل الشام (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركائهم) بالياء ، وفي سائر المصاحف (شركاؤهم) بالواو: علامة خراز، دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القران، ص ٤٤٤، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، وأنظر أيضا: د محمد سالم محيسن، الفتح الربائي في علاقة القراءات بالرسم العثمائي، ص ٨٧، إدارة الثقافية والنشر، بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ١٥٤ هـ ١٩٩٤م.

٢- الدر المصون ، ٥/١٦٦، ١٦٧

٣- إبراهيم: ٧٤.

الحديث عنه عليه السلام: (هل أنتم تاركو لي صلحبي (١)، تاركوا لي المرأتي) أي: تاركوا صاحبي لي، تاركوا امرأتي لي"

#### قراءة حفص على البناء للمجهول:

قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُ مُ قَال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (٢)

وقرأ ابن عباس و (حرم) مبنيا للفاعل و (صيد) بالنصب (<sup>۱)</sup> و الجمهور على و (وحرم) مبنيا للمفعول، (صيد) رفعا على قيامه مقام الفاعل. (<sup>٤)</sup>

فخرج الكلام مخرج بيان اختلاف حكم صيد البر والبحر على المحرم وأيضا فان الصيد اسم مصدر وهو اسم للاصطياد وان كان قد يقع على المصيد ألا ترى أنك تقول صدت صيدا وإذا كان ذلك مصدرا كان اسما للاصطياد الذي هو فعل الصائد ولا دلالة فيه إذا أريد به ذلك على اباحة الأكل وإن كان قد يعبر به عن المصيد إلا أن ذلك مجاز لأنه تسمية للمفعول باسم الفعل وتسمية الشيء باسم غيره إنما هو استعارة. (٥)

قال إمام راغب الاصفهاني: "الحرام الممنوع منه إما بتسخير الهي وإما بمنع قهري وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع..."(٦)

فباستقرآء الآيات (حرم) في القرآن الكريم نلاحظ أن المنع بتسخير إلهي وردت بقراءة المعلوم فقط أي: مسند إلى ضمير الله جل ذكره، في قوله تعالى: (و َحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ) (٧)

وهكذا المنع الشرعي أيضا وردت بقراءة المعلوم فقط، مثل:

١- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ١٣٣٩/٣.

٢- المائدة: ٢٩

٣- البحر المحيط: ٣٢١/٤.

٤- الدر المصنون : ٢٠/٤.

٥- الجصناص ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت ٣٧٠هـ)، أحكام القرآن، ٢/٤٧٩، دار الفكر.

٦- المفردات: ص ١١٣.

٧- القصيص: ١٢.

(قُلُ إِنَّمَا حَرََّمَ رَبِّي الْفُوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) (١) (قُلُ تَعَالُو النَّلُ مَا حَرََّمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا). (٢) (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (٣)

وقال تعالى في آية النحل (١١٥) خطابا للمؤمنين.

(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ولَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ) (') أما المنغ القهري فوردت بقراءتين أي: المعلوم (حَرَّمَ) و المجهول (حُرِّمَ) لكي لا يُنسب القهر إلى الله تأدبا، فنجد في القرآن الكريم صيغة المجهول (حُرِّمَ) في ثلاث آيات ووردت لكلها قراءة المعلوم (حَرَّمَ) وهي:

(وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) (٥)

لأن هذا التحريم كان من جانب الله تعالى عقابا عليهم، وهكذا في آية النور: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٢) كان عقابا للزاني أو الزانية. أما في قوله تعالى:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيَدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) (١)

فقد وردت القراءتان في التحريم الذي من جانب الله من جهة الابتلاء.

وهكذا في الآية الكريمة في الأنعام (١١٩).

(وَمَا لَكُمْ أَلًا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصِّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) (^)

وردت قراءة المجهول أيضا عقابا على المشركين.

١- الأعراف: ٣٣.

٢- الأنعام: ١٥١.

٣- البقرة: ٢٧٥

<sup>3-</sup> النحل: ١١٥.

٣ - النور: ٣

٧- المائدة: ٩٦.

٨- االأنعام: ١١٩

قال تعالى: (زين للّذين كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنْ الَّذِيبِنَ آمَنُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنْ الَّذِيبِنَ النَّفِوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (1) "وعن ابن محيصن (زين) مبنيا للفاعل (الحياة) بالنصب ، مفعول والفاعل الله تعالى "(٢) وقراءة الجمهور (زين) على بناء الفعل للمفعول، ولا يحتاج إلى إثبات علامة تأنيث للفصل، ولكون المؤنث غير حقيقي التأنيث، وقرأ البن أبي عبلة: (زينت) بالتاء وتوجيهها ظاهر، لأن المسلد اليه للفعل مؤنث، وحذف الفاعل لفهم المعنى، وهو الله تعالى، يؤيد ذلك قراءة مجاهد، وحميد بن قيس، وأبي حيوة (زين) على البناء للفاعل، وفاعله ضمير يعود على الله تعالى، إنّ قبله (فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ). (1)

المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها الميهم فلا يريدون غيرها أو الله تعالى يخلق الشهوات فيهم والأن جميع الكائنات منه ويدل عليه قراءة من قرأ (زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)(1)

قال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً الْمُسَوَّمَةِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً الْمُسَوَّمَةِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْمَرْتِ وَالْعَرْثِ فَالْمَالِينَ اللهُ الْمُسَوَّمَةِ وَالْمَانِينَ وَالْقَلْمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قرا الجمهور (زين) مبنيا للمفعول. والفاعل محذوف، فقيل: هو الله تعالى، قاله عمر، لأنه قال حين نزلت: الآن يا رب حين زينت ها، فنزلت (قُلُ أنبئكم)<sup>(٦)</sup>، ومعنى التزيين: خَلْقُها وإنشاء الجبلة على الميل إليه: وهذا

١- البقرة: ٢١٢

٢- البناً، أحمد بن محمد (ت ١٧٠٥هـ) التحاف فضيلاء البشر ١/٢٥٥.

٣- البحر المحيط ٣٥٣/٢.

٤- النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود، تفسير النسفي، ١/٥٠١، دار نشــر الكتـب الإسلامية لاهور - باكستان

٥- آل عمران : ١٤.

٦- أل عمران: ١٥.

كقوله: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ (١). فزيّنها تعالى للابتلاء، ويدل عليه قراءة (زيَّن للناس حُبُّ)، مبنيا للفاعل، وهو الضمير العائد على الله في قوله: (وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصِرْهِ مَنْ يَشَاءُ)(٢).

و هکذا

(زُيِّنَ لَهُمْ سُوعُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (٢) قرأ الجمهور مبنيل للمفعول و الأولى أن يكون المنسوب إليه التزيين الشيطان، لأن ما أخبب به عنهم سيق في المبالغة في معرض الذم، وقرأ زيد بن علي (زيَّانَ لَهُمْ سُوءَ) بفتح الزاي والباء والهمزة والأولى أن يكون: زين لهم ذلك الفعل سوء أعمالهم (١)

وقد نسب الله تعالى (التزيين ) في القرآن الكريم في:

- (١) مواضع إلى نفسه.
- (٢) وفي مواضع إلى الشيطان.
- (٣) وفي مواضع ذكره غير مسمي فاعلهُ. (٥)

فممًا نسبه إلى نفسه فبقراءة المعلوم:

في الإيمان: (<u>وَزَيَّنَهُ</u> فِي <u>قُلُوبِكُمْ) <sup>(٦)</sup> </u>

وفي الكفر: (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ) (٧) (زَيَّنًا لكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) (٨)

وفي زينة السماء (وزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيا بِمَصابِيحَ) (٩)

١- الكيف: ٧.

٢- أل عمران: ١٣.

٣- براءة : ٣٧.

٤- البحر المحيط: ٥/٨/٤.

٥- المفردات : ص ٣٢٣

٦- الحجرات: ٧.

٧- النمل: ٤.

٨- الأنعام : ١٠٨.

٩- فصلت : ١٢، والملك: ٥.

(إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكُواكِبِ) (١)

ومما نسبه إلى الشيطان:

(وَ إِذْ زَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (٢)

(فَلُولَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَيِّ فَلُوبُهُمْ وَزَيَّينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (٣)

(تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (٤) (وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّسِيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (٥)

(وَعَادًا وَتَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ) (٢)

فقد وردت الآيات بقراءة المعلوم فقط والمسند إليه الشيطان اسم طاهر والمفعول في هذه الآيات (أعمالهم)

وفي المواضع ذكره غير مسمي فاعله، فقد وردت فيه قراءتين، المجهول والمعلوم في الأمور التي تحتمل الأمرين الخير والشر؛ كما في قوله تعالى: (رُبِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَات) (٢)

(زُيِّنَ لَهُمُ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ) (^) (زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) (٩)

١- الصافات: ٦.

٢- الأنفال ٨٤.

٣- الأنسعام: ٣٤.

٤- النحل: ٦٣.

٥- النمل: ٢٤.

٦- العنكبوت: ٣٨.

٧- أل عمران: ١٤.

٨- التوبة: ٣٧.

٩- البقرة: ٢١٢.

أضاف التزيين إليه سبحانه خلقا ومشيئة، وحذف فاعله تارة، ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة، وهذا التزيين منه سبحانه حسن، إذ هو ابتلاء واختبار للعبد، كما قال تعالى:

(إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةُ لَهَا لِنَبْلُو َهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) (١) وهو من الشيطان قبيح (٢) لأن تزيين هذه الشهوات في ذاته قد يوافق وجه الإباحة والطاعة فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا إذا جعلها وسائل للحرام. (٣) فالأمور ذكرت في هذه الآيات مختلطة أنواعها بحلل منها والحرام، فالنتائج حسب ما يستخدمها الإنسان كما نجد نهاية هذه الآيات أحيانا بذكر خير من الله تعالى:

(وَاللَّهُ يَرِرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (١٠)

وأحيانا بجزاء الشركما في قوله تعالى:

(وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (٥)

(وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد) (١)

(فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ) (٧)

قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُلَو خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (^) خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (^) وقرأ الجمهور: (كُتِبَ) مبنيا للمفعول ، وقرأ قوم: (كتب) مبنيلا اللهاعل، وبنصب (القتال)، والفاعل ضمير في (كتب) يعود على اسم الله تعلى الله وركتِب) يعنى: فرض (٢)

١- الكيف: ٧.

۲- تفسیر ابن قیم، ص ۲۳۷، ۲۳۸.

٣- ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ٣/١٨٠.

٤- البقرة: ٢١٢.

٥- براءة: ٣٧.

٦- الرعد: ٣٣.

٧- فاطر: ٨.

٨- البقرة: ٣١٦.

قال بعض العلماء: إن هذه الآية تقتضي وجوب القتال على الكل فرض عين لا كفاية. أما الوجوب فمستفاد من لفظ الإيجاب، ويكفي العمل به موة و احدة و أما العموم فلأن قوله (عليكم) لا يمنع من الوجوب على الموجودين و على من سيوجد كما في قوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) و (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ)

قراءة المجهول يناسب ما قبله: (زين للذين كفروا)<sup>(٤)</sup>أما قراءة المعلوم كما قال الله تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ...وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ...). ثم قرئ: (كَتَبَ)<sup>(٥)</sup> بأن آخر الآية تقول: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)<sup>(٢)</sup>

قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسْ الْكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...)(٧)

وقرأ الجمهور: (أُحِلَّ) مبنيا للمفعول، وحذف الفاعل العلم به، وقرئ (أُحَلَّ) مبنيا للفاعل، نصب: (الرفث) به ، فأما أن يكون من باب الإضمار لدلالة المعنى عليه، إذ معلوم للمؤمنين أن الذي يحل ويحرم هو

١- البحر المحيط: ٢/٣٧٩.

٧- ابن أبو حاتم ، محمد بن ادريس الرازي، تقسير القرآن العظيم - ٣/ ١٠٠٥ تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م وانظر أيضا: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ٢٣٣/١، تحقيق: د. عبدالجليل عبده شبالي، المطابع الأميرية - القاهرة مصر - ١٣٩٤هـ - ١٣٩٤م، وابن العربي، أحكام القرآن (/١٦) والتبصرة، ابن الجويني، ١٨٠/٢، تحقيق: د.مصطفى عبدالواحد، عيسى البابي الطبي وشركاءه مصر.

۳- النيسابوري الحسن بن محمد ، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ۲۲۱/۲، تحقيــــق: إبراهيــم
 عطوه عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر، ط: ۱، ۱۳۸۱هــ - ۱۹٦۲م.

٤- البقرة: ٢١٢.

٥- البقرة: ٢١٦.

٦- البقرة: ٢١٦.

٧- البقرة: ١٨٧.

الله، وأما أن يكون من باب الالتفات، وهو الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب لأن قبله: (فَلْيَسُتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي) (١)(٢)

قال تعالى: (قَالَ قَدْ أُجِيبَتُ دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَـبِيلَ الَّذِينَ لَـا يَعْلَمُونَ) (٢)

وقرأ ابن السميقع: قد (أجبتُ دعوتكما) خبرا عن الله تعالى، ونصب دعوة (أ) والجمهور على رفع (دعوة) والفعل مبنى للمفعول.

ومثله قوله تعالى: (الركتَابٌ أُحكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَ مِنْ لَــدُنْ حَكِيــمٍ خَبِيرٍ) (٥)

وقال الزمخشري، وقرى (أَحْكَمْتُ آياتَه ثُم فَصلَّلْتُ) أي: أحكمتها أنا، ثم فصلتها. (٢)

ومثله قوله تعالى: (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبلِ كَبْفَ خُلِقَتْ - وَ إِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ - وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)(٢) وفعت - وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)(٢) قال أبو الفتح: قرأ (إلى الإبل كيف خَلَقْتُ وإلى السماء كيف رَفَعْتُ - وإلى الجبال كيف نصبتُ - وإلى الأرض كيف سَلطَحْتُ) بفتح أوائل هذه الجبال كيف نصبتُ وإلى الأرض كيف سلطَحْتُ) بفتح أوائل هذه الحروف كلها، وضم التاء - علي بن أبي طالب عليه السلام - والمفعول هنا محذوف لدلالة المعنى عليه، أي: كيف خلقتُ ها، ورفعتها ونصبتُ ها، وسطحتُها؟ وحذف المفعول به أقوى دليل على قوة عربية الناطق به. (^)

١- النقرة: ١٨٦.

٢- البحر المحيط: ٢١١/٢.

۳- يونس: ۸۹

ة - البحر المحيط: ٦/١٠١

٥- هود: ١.

۲- الكشاف: ۲/۸۰۲.

٧- الغاشية: ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠.

٨- ابن جني، المحتسب، ٢/٢٥٦.

### المبحث الثاني

# إقامة المفعول به مقام الفاعل معالفعلالمضارع

قراءة حفص على البناء للمعلوم:

قال تعالى: (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا) (١)

"قرأ الكوفيون ونافع بالنون، ونصب (الجبال)، وكسر الياء وقرأ الباقون بالتاء، وفتح الياء، ورفع (الجبال).

وحجة من قرأ بالنون أنه بناه على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، إذ هو فاعل كل الأفاعيل ومُدبّرها ومُحدثُها، وانتصبت الجبال بوقوع الفعل عليها، لأن الفعل مبني للفاعل ، وقوى ذلك أنه محمول على ما بعده من الإخبار في قوله: (و حَشَر ْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِر ) فجرى صدر الكلام على آخره، لتطابق الكلام، وهو الاختيار.

وحجة من قرأ بالتاء أنه بني الفعل للمفعول، فرفع الجبال لقيام همقام الفاعل، فهو مفعول لم يسم فاعله، ويقوى ذلك قوله: (وسيبرت الجبال) (٢)

وقوله: (وَإِذَا اللَّجِبَالُ سُئِرَتُ) (١)(٤)

وقرأ أبيّ سيرت الجبال (وترَى الْأَرْضَ بَارِزَةً) أي منكشفة ظهاهرة لذهاب الجبال والظراب والشجر والعمارة، أو ترى أهل الأرض بارزين من بطنها وقرأ عيسى (وتُرَى الْأَرْضُ) مبنيا للمفعول. (٥)

١- الكهف: ٧٤.

٧- النباء: ١٠.

٣- النكوير: ٣.

<sup>3 -</sup> الكشف: ٢/ 3 ٢.

٥- البحر المحيط: ١٨٧/٧.

قال تعالى: (أُولْئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ فَي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُو عَدُونَ) (١)

قوله (نتقبل) - و (نتجاوز) قرأ ذلك حفص وحمزة و الكسائي بالنون فيهما ورفع وهي مفتوحة، وبنصب (أحسن)، وقرأ الباقون بياء مضمومة فيهما ورفع (أحسن)، وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالتقبل والمجازاة - وحسن ذلك ، لأن قبله إخبارا عن الله جل ذكره عن نفسه في قوله (ووصينا الإنسان) (٢) ونصب (أحسن) بوقوع (يتقبل) عليه وحجة من قرأ بالياء، وهو الأكثر عليه، أنه بني الفعل للمفعول، فأقام (أحسن) مقام الفاعل فرفعه، والفاعل في القراءتين هو الله جل ذكره (٢) كما قال (إنّما يَنْقَبّلُ اللّهُ مِنْ الْمُتّقِينَ). (١)

يتقبل لا يتعدي إلا بـ (من)، فلم عدى ها هنا بـ (عن)؟

الجواب: أنه ضمن (يتقبل) معنى يؤخذ، وضمن أخذ معنى رضي، لأن من أخذ الشيء فقد رضيه، ورضي يتعدي بـ(عن) (٥)

كما قال تعالى: (فَتَقَبَّلُهَا رَبَّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ) (١) بقراءة المعلوم فقط فــوردت صيغة المعلوم مسند إلى نفسه المكرم عند قبول الأعمال الحسنة، أما عند عدم قبول الأعمال السيئة وردت صيغة المجهول كما قى قوله تعالى:

(قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبِّلَ مِنْكُمْ) (٧)

فالآية الكريمة التي وردت فيها القراءتان المعلوم والمجهول:

(أُولْلَكَ الَّذِينَ نَنَقَبُّكُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وِنَتَجاوَزُ عَنْ سَبِّئَاتِهِمْ)

١- الاحقاف: ١٦.

٢- الإحقاف: ١٥.

٣- المائدة: ٢٧.

٤- الكثيف: ٢/ ٢٧٢.

٥- فوائد في مشكل القرآن ص ٢٣٢، ٢٣٣.

٦- آل عمران: ٣٧.

٧- التوبة: ٥٣.

فبسبب اختلاط الأعمال الصالحة والسيئة كما قال: (ونتجاوز عن سيئاتهم) وورود صيغة المعلوم والمجهول حين ذكر العمل الصالح مع العمل السيء. مذكور في قوله تعالى أيضا:

(إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ بِيَتَقَبِّلُ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ)(١)

قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنُهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) (٢)

وقرأ الجمهور (نجزي كل) مبنيا للفاعل، ونصب (كل)، وأبو عمرو، وأبسو حاتم عن نافع: بالياء مبنيا للمفعول (كل) بالرفع. (٢)

وقال أبو زرعة في حجته: قرأ أبو عمرو (كذلك يُجزَي) بضم الياء وفتر الزاي، (كل) رفع على ما لم يسم فاعله، وحجته أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره على لفظ ما لم يسم فاعله، من ذلك: (الْيَوْمُ تُجُوْرَى كُلُّ نَفْس)(؛)

ويقوي الياء قوله (ولَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا) وقوله (لَا يُقْضَلَى عَلَيْهِمْ) وقوله (لَا يُقْضَلَى عَلَيْهِمْ) وقرأ الباقون: (نَجزي) بالنون (كل) نصب أي: نحن نجزي كل كفور. ويقوي النون قوله بعدها: (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ) (٥)(١)

قال تعالى: (أَيَحْسَبُ الْإنسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ) (٧)

١- المائدة: ٢٧.

۲- فاطر: ۳۱.

٣- البحر المحيط: ٩/٣٦.

٤ - غافر : ١٧.

٥- فاطر: ٣٧.

٦- أبو زرعة، الحجة ص ٥٩٣.

٧- القبامة: ٣.

وقرأ الجمهور: (نجمع) بنون، (عظامه) نصبيا؛ وقتادة: بالتاء مبنيا للمفعول، (عظامه) رفعا، والمعنى: بعد تفرقها واختلاطها بالتراب وتطيير الرياح إياها في أقاصي الأرض. (١)

وعند القرطبي: وذكر العظام والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام قالب الخلق. (٢)

قال تعالى: (فَيُومْمَوْدٍ لَا يُعَدّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ – ولَا يُوبِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ) (٢) قرأ الجمهور: (لا يعذب، ولا يوثق) مبنيين للفاعل، والضمير في (عذابه)، و (وثاقه) عائد على الله تعالى، أي لا يكل عذابه ولا وثاقه إلى أحد لأن الأمر لله وحده في ذلك؛ أو هو من الشدة في حيز لم يعذب قط أحد في الدنيا مثله، والأول أوضح لقوله (لا يعدنب ولا يوثق) ولا يطلق على الماضي إلا بمجاز بعيد، بل موضوع، إلا إذا دخلت على المضارع أن يكون مستقبلا، ويجوز أن يكون الضمير قبلها عائدا على الكافر، أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه. وقيل إلى الله، أي لا يعذب أحد في يومئذ، وهو ظوف الدنيا عذاب الله للكافر، ويضعف هذا عمل لا يعذب في يومئذ، وهو ظوف مستقبل.

وقرأ ابن سيرين وابن ابي إسحاق وسوار القاضي وأبو حيوة وابسن أبي عبلة وأبو بحرية وسلام والكسائي ويعقوب وسهل وخارجة عن أبسي عمرو: بفتح الذال والثاء مبنيين للمفعول، فيجوز أن يكون الضمير فيهما مضافا للمفعول وهو الأظهر، أي لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه، أو يحمل أحد عذاب الإنسان لقوله تعلى (ولاً ترر وازرة وزر أخرى)، (ع) وعذاب وضع موضع تعذيب، وفي اقتياس مثل هذا خلاف، وهوأن يعمل ما وضع لغير المصدر، كالعطاء

١- البحر المحيط: ٢٠٤٤/١٠.

٢- تفسير القرطبي: المجلد العاشر: ٩٢/١٩.

٣- الفجر : ٢٥.

الأنعام: ۱۹۲، الاسراء: ۱۰، الزمر ٧

والثواب والعذاب والكلام، فالبصريون لا يجيزونه ويقيسونه. وقررا أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنهم: وثاقه بكسر الواو، والجمهور: بفتحها، والمعذب هو الكافر على العموم"(١)

واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتح الذال والثاء، وتكون الهاء ضمير الكافر؛ لأن ذلك معروف: أنه لا يعذب أحد كعذاب الله. وقد روى أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفتح الذال والثاء، وروى أن أبا عمرو رجع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة؛ أي لا يعذب أحد أحددا مثل يعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاء للكافر، والمراد بـ (أحد) الملائكة الذيان يتولون تعذيب أهل النار. (٢)

# قال تعالى: (ولَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) (٦)

وقرأ الجمهور: (ولا يسأل) مبنيا للفاعل، أي: لا يسأله نصرة ولا منفعة لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده وقال قتادة: لا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة وقيل: لا يسأله أن يحمل عنه من أوزاره شيئا ليأسه عن ذلك. وقيل: شفاعة وقيل: حميما منصوب على إسقاط عن، أي: عن حميم، لشغله بما هو فيه.

وقرأ أبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي: بخلف عن ثلاثتهم مبنيا للمفعول أي: لا يسأل إحضاره كل من المؤمن والكافر له سيما يعرف بها. وقيل: عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها"(٤)

وعند أبي زرعة: قرأ البرجمي عن أبي بكر: (ولَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) بضم اللياء أي: لا يقال لحميم أبن حميمك أي لا يطالب قريبا بأن يحضر قريبه

١- البحر المحيط: ١٠/ ٢٧٤.

٢- تفسير القرطبي: المجلد العاشر: ٥٧/٢٠.

۳- المعارج: ۱۰.

١٠- البحر المحيط: ١٠/٤٧٢.

كما يفعل أهل الدنيا بان يؤخذ الجار بالجار والحميم بالحميم. لأنه لا جور هناك. أعلم أنك إذا بنيت الفعل الفاعل قلت: سألت زيدا عن حميمه، فيان بنيت الفعل المفعول به قلت: سئل زيد عن حميمه وقد يحذف الجار فيصل الفعل إلى الاسم الذي كان مجرورا قبل حذف الجار فينتصب الاسم فعلى هذا انتصاب قوله (حميما).

وقرأ الباقون: (و لا يسأل) بفتح الياء لأنهم في شغل في أنفسهم عن أن يلقي قريب قريبه فكيف أن يسأل؟ ألم تسمع قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَكَهُ أَن يلقي قريب قريبه فكيف أن يسأل؟ ألم تسمع قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَكَهُ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ ) (١) قال أبو عبيد: والشاهد عليها قوله: (يوم يفر المرء من أخيه) (٢) فكيف يسألهم عن شيء وهو يفر منهم. (٦)

#### قراءة حفص على البناء للمجهول:

قال تعالى: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) (؛)

قرأ عاصم وحمزة بياء مضمومة، رفع المساكن وقرأ الباقون بناء مفتوحة، ونصب (المساكن).

وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على الخطاب للنبي عليه السلام، فهو فاعل (ترى) وانتصب (المساكن) بوقوع الفعل عليها، لأن (ترى) من رؤية العين تتعدى إلى مفعول واحد، والتقدير: لا ترى شيئا إلا مساكنهم، لا أحد فيها، و(المساكن) بدل من (شيء) المقدر المضمر.

وحجة من قرأ بالياء أنه بني الفعل للمفعول، وهو (المساكن)، فهو فعل ما لم يسم فاعله، فارتفعت (المساكن) لقيامها مقام الفاعل، والتقديبو: لا

١- الحج: ٢.

۲- عبس : ۳٤.

٣- أبو زرعة، الحجة ص ٧٢٢.

٤- الأحقاف : ٢٥.

يُرى شيء إلى مساكنهم، فلذلك ذُكِّر الفعل، لأنه محمول على شيء المضمر فالمساكن أيضا بدل من (شيء) المقدر المضمر، والتاء الاختيار، لأن الأكثر عليه. (١)

قال تعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) (٢)

قرا نافع بالنون ونصب (الأعداء) على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه ردّه على قوله: (وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمنُوا)<sup>(7)</sup> فعطف مخبرا عن نفسه، وهو هو، فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله، ونصب (الأعداء) بوقوع الفعل عليهم، وهو (نحشر) وقرأ الباقون بياء مضمومة، على لفظ الغيبة، على ما لم يسم فاعله ورفع (الأعداء) لقيامهم مقام الفاعل، فحمل الكلام على المعني، لأن غيرهم من الملائكة يحشرهم، كما قال (احشروا الذين ظلموا) (أ) ويقوى ذلك أن بعده فعلا لم يسم فاعله أيضا، وهو قوله (فهم يوزعون)، فجرى الفعلان على سنن واحد، فذلك أليق وهو الاخيتار، لأن عليه الجماعة. (٥)

قال تعالى: (وَاتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَعَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) (٦)

وقرأ سفيان: (ولا يقبل) بفتح الياء ونصب (شفاعة) على البناء للفاعل، وفي ذلك التفات وخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب لأن قبله: (اذكروا نعمني) و (إني فضلتكم)، و بناؤه للمفعول أبلغ لأنه في اللفظ أعم، وإن كان يعلم أن الذي لا يقبل هو الله تعالى. (٧)

١- الكثنف : ٢/ ٤٧٢.

۲- فصلت : ۱۹.

۳- فصلت: ۱۸

غ- الصافات: ٢٢.

٥- الكشف: ٢/٨٤٢.

٢- البقرة: ٨٤.

٧- البحر المحيط: ١/ ٢٠٨.

وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقُبِلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولُلِكَ هُمْ الضَّالُّونَ) (١) وَأُولُلِكَ هُمْ الضَّالُّونَ) (١) وقرأ عكرمة: (لن نقبل) بالنون، و (توبتهم) بالنصب. (٢) وهناك آيات غير هذه. (٦)

قال تعالى: (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى فَال تعالى: (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى فَا إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)(؛)

وقرأ الجمهور: (يقضي إليك) مبنيا للمفعول (وحيه) مرفوع به، وقرأ عبدالله والجمدري والحسن وأبو حيوة ويعقوب وسلام والزعفراني وابسن مقسم (نقضي) بنون العظمة مفتوح الياء (وحيه) بالنصب، وقرأ الأعمش كذلك إلا أنه سكن الياء من يقضي – قال صاحب اللوامح: وذلك على لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفا انتهى. (٥)

۱- آل عمران: ۹۰.

٢- البحر المحيط: ٣/ ٥٥٧.

٣- مثل: أل عمران ٩١ وبراءة ٥٤

٤- طه ١١٤

٥- البحر المحيط: ٧/٣٨٧.

## المبحث الثالث

# إقامة المفعول الأول مقام الفاعل معالفعل الماض

قراءة حفص على البناء للمعلوم:

قال تعالى: (وَعَلَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِنُونِي

وقرأ اليماني ويزيد اليزيدي: (وعُلِّم آدم) مبنيا للمفعول، وحذف الفاعل للعلم به والتضعيف في علم للتعدية، وإذ كان قبل التضعيف يتعدى لواحد، فعدى به إلى اثنين وليست التعدية بالتضعيف مقيسة، إنما يقتصر فيه على مورد السماع، سواء كان الفعل قبل التضعيف لازما أم كان متعديا، نحو: علم المتعدية إلى واحد، وأما إن كان متعديا إلى اثنين، فلا يحفظ في شيء منه التعدية بالتضعيف إلى ثلاث، وقد وهم القاسم بن على الحريري في زعمه في شرح الملحة له أن علم تكون منقولة من علم التي تتعدى إلى اثنين فتصير بالتضعيف متعدية إلى ثلاثة، ولا يحفظ ذلك مسن كلمهم وقد ذهب بعض النحويين إلى اقتياس التعدية بالتضعيف قال الإمام أبو الحسين بن أبى الربيع في (كتاب التلخيص) من تأليفه: الظاهر مسن مذهب سيبويه أن النقل بالتضعيف سماع في المتعدي واللازم. (٢)

و(علم) هذه متعدية إلى اثنين، وكانت قبل التضعيف متعدية لواحد لأنها عرفانية، فتعدّت بالتضعيف لآخر، وفر قوا بين (علم) العرفانية والبينية في التعدية، فإذا أرادوا أن يُعدّوا العرفانية عدّوها بالتضعيف، وإذا أرادوا أن يُعدّوا اليقينية عدّوها بالهمزة، ذكر ذلك أبو علي الشلوبين وفاعل (علم) يعود على الباري تعالى، و(آدم) مفعوله.

وآدم وإن كان مفعولا لفظا فهو فاعل معنى، و (الأسماء) مفعول ثان، و المسألة من باب أعطى وكسا.

١- البقرة: ٣١.

٢- البحر المحيط: ١/ ٢٣٤.

وقرىء: (علم) مبنيا للمفعول، و(أدم) رفعا لقيامه مقام الفاعل. (١) وقرىء: (علم) إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. (٢)

#### قراءة حفص على البناء للمجهول:

قال تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (٢)

١- الدر المصون, ١/٦٢٧

۲- البيضاوي، أنوار التتزيل وأسرار التأويل، ١/٢٤، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر. الطبعة الثانية، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م.

٣- يونس : ٢٧.

٤- البحر المحيط: ٢/٢٤، ٨٤

٥- الأنعام : ١٥٥.

جملة، بل الظاهرُ تقديره باسم الفاعل فيكون من قبيل الوصف بالمفرد، والتقدير: قطعا كائنا من الليل مظلما)، قلت: المحذور تقديم غير الصريح على الصريح ولو كان مقدرا بمفرد. و(قطعا) منصوب بالأغشيت مفعولا ثانيا. (١)

١- الرر المصون: ٦/ ١٨٨.

## المبحث الرابع

# إقامة المفعول الأول مقام الفاعل معالفعل المضارع

قراءة حفص على البناء للمعلوم:

قال تعالى: (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا)(١)

وقرأ أبي (وترى الأرض بارزة) أي منكشفة ظاهرة لذهاب الجبال والظراب والشجر والعمارة، أو ترى أهل الأرض بارزين من بطنها وقرأ عيسى (وترى الارض) مبنيا للمفعول. (1)

قوله (وترزى الأرضُ بارزةٌ)، (بارزة) حال، إذ الرؤيةُ بَصريةٌ وقرأ عيسى (وترى الأرضُ) مبنيا للمفعول، و(الأرض) قائمة مقام الفاعل. (٢)

ومثله قوله تعالى: (وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيدِ ضُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)(٤) وقرى (ترى أعينَهم) على البناء لما لم يسم فاعله.(٤)

و (ترى) بصرية فيكون قوله (تفيض من الدمع) جملة في محل نصب على الحال. وقرى شاذا (ترى) بالبناء للمفعول، (أعينهم) رفعا، وأسند الفيض إلى الأعين مبالغة وإن كان الفائض إنما هو دمعها لا هي، كقول امرئ القيس:

ففاضتُ دموعُ العينِ مني صبابة على النَّحر حتى بَلَ دَمعيَ مَحْمِلي والمراد المبالغة في وصفهم بالبكاء، أو يكون المعنى أن أعين هم تمتليء حتى تفيض، لأن الفيض ناشيءٌ عن الامتلاء كقوله:

قوارِصُ تأتيني وتحتقرونها وقد يَمُلا الماءُ الإناءَ فَيَفْعُمُ (١)

١- الكهف، ٧٤.

٢- البحر المحيط: ١٨٧/٧.

٣- الدر المصنون ٧/٧، ٥

٤ - المائدة : ٨٣.

٥- البحر المحيط: ٤/ ٣٤٦.

(يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلً هَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلً هَا وَتَرَى النَّاسِ سَكَارَى وَمَا هُمْ بسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) (٢)

وقرأ الجمهور (وترى) بالتاء مفتوحة خطاب المفرد وزيد بن علي بضم التاء وكسر الراء أي: وترى الزلزلة أو الساعة. وقرأ الزعفراني وعباس في اختياره بضم التاء وفتح الراء، ورفع (النساس) وأنبث على تاويل الجماعة.

وقرأ أبو هريرة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو نهيك كذلك إلا أنهم نصبوا (الناس) عدي (ترى) إلى مفاعيل ثلاثة أحدها الضمير المستكن في (ترى) وهو ضمير المخاطب مفعول لم يسم فاعله، والثاني والثالث (الناس سكارى) أثبت أنهم (سكارى) على طريق التشبيه ثم نهى عنهم الحقيقة وهى السكر من الخمر، وذلك لما هم فيه من الحيرة وتخليط العقل. (ال

وقال الفراء: وقد ذكر أن بعض القراء قرأ (وترى الناس) وهو وجه جيد يريد: مثل قولك رئيت أنك قائم ورئيتك قائما فتجعل (سكارى) في موضع نصب لأن (ترى) تحتاج إلى شيئين تنصبهما كما يحتاج الظن. (أ) وقال العكبري: (وترى الناس) الجمهور على الخطاب وتسمية الفاعل ويقرأ بضم التاء أي وترى أنت أيها المخاطب، أو يا محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ كذلك إلا أنه برفع (الناس)، والتأنيث على معنى الجماعة ويقرأ بالياء؛ أي ويرى الناس؛ أي يبصرون. (أ)

(وترى الناس سكارى) أي من هولها ومما يدركهم من الخوف والفزع، (وما هم بسكارى) من الخمر، وقال أهل المعاني؛ وترى الناس كأنهم

١- الرر المصون: ٤/ ٢٩٤.

٢- الحج: ٢

٣- البحر المحيط ٧/٢٨٤.

٤ - وصححه محقق الكتاب في الهامش ، كذا وكأن الصواب: أريت ، وكذا قوله بعد: رئيتك قائما
 كأن الصواب : أرتيك قائما

٥- الفراء، معاني القرآن، ٢/ ٢١٥.

۲- التبیان، ۲/ ۲۱۲.

سكارى بدّل عليه قراءة أبي زُرعة هَرِم بن عمرو بن جرير بن عبدالله (وتُرى الناس) بضم التاء؛ أي تظن ويخيّل إليك) (١)

وقال الزمخشري: قرىء (وترى) بالضم من أريتك قائما أو رؤيتك قائما و والناس) منصوب ومرفوع والنصب ظاهر، ومن رفع جعل الناس اسم ترى وأنثه على تأويل الجماعة.

فإن قلت: لم قيل أو لا ترون؟ ثم قيل ترى على الإفراد؟ قلت: لأن الرؤية أو لا علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعا رائين لها، وهي معلقة أخيرا بكون الناس على حال السكر فلا بد أن يجعل كلل واحد منهم رائيا لسائرهم.

قال (وقوله - وترى الناس سكارى وما هم بسكارى - أثبت لهم أو لا السكر المجازي ثم نفى عنهم السكر الحقيقي) قال أحمد: والعلماء يقول ون من أدلة المجاز صدق نقبضه، كقولك زيد حمار إذا وصفته بالبلادة، شم يصدق أن تقول وما هو بحمار فتنفي عنه الحقيقة، فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر المجازي نفي الحقيقي أبلغ نفى مؤكد بالباء والسر في تأكيده التنبيه. على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المعهود في شيء وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله، والاستدراك بقوله - ولكن عناب الله شديد - راجع إلى قوله - وما هم بسكارى - وكأنه تعليل لإثبات السكر المجازي كأنه قبل: إذا لم يكونوا سكارى من الخمر وهو السكر المعهود فما هذا السكر الغريب وما سببه؟ فقال: سببه شدة عذاب الله تعالى. (١)

قال تعالى: (و كُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا) (٣)

١- تفسير القرطبي - المجلد السادس، ١٢/٥.

٧- الكشاف، ٣/ ٤، ٥.

٣- الإسراء: ١٣.

وقرأ الجمهور ومنهم أبو جعفر: (ونخرج) بنون مضارع أخررج (كتابا) بالنصب وعن أبي جعفر أيضا (ويخرج) بالياء مبنيا للمفعول (كتابا) أي: ويخرج الطائر كتابا وعنه أيضا (كتاب) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله وقرأ الحسن وابن محيص ومجاهد: ويخرج بفتح الياء وضم الراء أي: طائره كتابا إلا الحسن فقرأ: كتاب على أنه فاعل (يخرج). وقرأ فرقة: ويخرج بضم الياء وكسر الراء أي: ويحرج الله. (۱)

#### قراءة حفص على البناء للمجهول:

قال تعالى: (والوالدَاتَ يُرْضِعْنَ أولَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِهمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسُوتَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكلَفُ نَفْسٌ إِلَّا و سُعْهَا)(١) وقراءة الجمهور (لا تكلّف نفسٌ) مبني للمفعول، والفاعل ههو الله تعالى، وحذف للعلم به، وقرأ أبو رجاء: (لا تكلف)، بفتح التاء، أي: لا تتكلف، وارتفع نفس على الفاعلية، وحذفت إحدى التاءين على الخلاف الذي بيننا وبين بعض الكوفيين، وتكلف تفعل.

وروى أبو الأشهب عن أبي رجاء أنه قرأ: لا نكلف نفسا بالنون، مسندا الفعل إلى ضمير الله تعالى، و (نفسا) بالنصب مفعول. (")

قوله: (لا تكلف نفس) الجمهور على (تكلف) مبنيا للمفعول، (نفس) قائم مقلم الفاعل، وهو الله تعالى، (وُستُعَها) مفعول ثان، وهو استثناء مفرغ، لأن (كلَف) يتعدي لاتتين، قال أبو البقاء: ولو رُفع الوُستُعُ هنا لم يَجُزُ، لأنه ليس ببدل.

وقرأ أبو رجاء: (لا تَكلَّفُ نفسٌ) بفتح التاء والأصل (تتكلف) فحُذِفَتُ إحدى التاءين تخفيفا إما الأولى أو الثانية على خلاف فتكون (نفس) فاعلا، و (وسعَها) مفعول به، استثناء مفرغا أيضا. وروى أبو الأشهب عن أبيي رجاء أيضا: (لا يُكلِّف نفسا) بإسناد الفعل إلى ضمير الله تعالى، فتكون (نفسا) و (وسعَها) مفعولين (ن).

١- البحر المحيط: ٢٢/٧.

٢- البقرة: ٢٣٣.

٣- البحر المحيط: ٢/ ٥٠١، ٥٠٠.

٤- الدر المصون: ٢/ ٢٦٤.

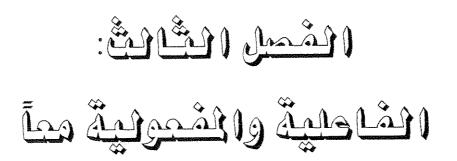

المبحث الأول: تداخل القراءات بين الصيغ الثلاثية مع البناء للمعلوم والمجهول

المبحث الثاني: تداخل القراءات بين الثلاثي والمزيد مع البناء للمعلوم والمجهول

المبحث الثالث: تداخل القراءات بين الصيغ المزيدة مع البناء للمعلوم والمجهول

## المبحث الأول

# تداخل القراءات بين الصيغ الثلاثية مع البناء للمعلوم والجهول

#### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (قَالَ مَوْعِدُكُمْ بَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ بُحْشَرَ النَّاسُ ضَحْي)(١).

"وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو عمران الحوفي وأبو نهيك وعمرو بن فائد (وأن تحشر) بتاء الخطاب أي يا فرعون وروي عنهم بالياء علي الغيبة، و(الناس) نصب في كلتا القراءتين.

قال صاحب اللوامح (وأن يحشر) الحاشر (الناس ضحى) فحذف الفاعل للعلم به انتهى. وحذف الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين. وقال غيره (وأن يحشر) القوم قال ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيبة، إما على العادة التي تخاطب بها الملوك أو خاطب القوم لقوله (موعدكم) وجعل (يحشر) لفرعون ويجوز أن يكون (وأن يحشر) في موضع رفع عطفاً على (يوم الزينة) وأن يكون في موضع جر عطفاً على (الزينة) (۱).

وعن الجدري أيضاً (وأن نَحْشُر) بالنون. و(أن يَحْشُر الناس) على معنى وأن يحشر الله الناس ونحوه (٢).

قال تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشْهَدُوا خَلْقَ هُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)(٤).

"وقرأ الجمهور (ستكتب) بالتاء من فوق مبيناً للمفعول (شهادتهم) بالرفع مفرداً؛ والزبيري كذلك، إلا أنه بالياء؛ والحسن كذلك، إلا أنه بالتاء، وجمع (شهادتهم)؛ وابن عباس، وزيد بن علي، وأبو جعفر، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة، والجحدري،

۱- طه: ۵۹.

Y - Ilyac Ilyac,  $V/V \approx T$ .

٣- تفسير القرطبي، المجلد السادس، ٢١٤/١١.

<sup>3-</sup> الزخرف: ١٩.

والأعرج: بالنون مبنياً للفاعل (شهادتهم) على الإفراد. وقرأ فرقة (سيكتب) بالياء مبنيا للفاعل، أي: الله؛ (شهادتهم) بفتح التاء. والمعنى: أنه ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنوثتهم "(١).

قال تعالى: (الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثِّلُهَا فِي الْبِلَادِ)(٢).

"وقرأ الجمهور: (لم يخلق) مبنياً للمفعول، (مثلها) رفع؛

وابن الزبير: مبنياً للفاعل، (مثلها) نصبا، وعنه: (نخلق) بالنون والضمير في (مثلها) عائد المدينة التي هي ذات العماد في البلاد، أي: في بلاد الدنيا، أو عائد على القبيلة، أي في عظم أجسام وقوة (٢).

قال تعالى: (أمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ O سِنَهُوْمُ الْجَمْعُ ويَولُونَ الدَّبُرَ) (أ). "وقرأ الجمهور: (أم يقولون) بياء الغيبة التفاتا، وكذا ما بعده للغائب. وقررأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهشيم: بتاء الخطاب للكفار، اتباعاً لما تقدم مسن خطابهم. وقرأوا (ستهزم الجمع) بفتح التاء وكسر الزاي وفتسح العيسن، خطاباً للرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو حيوة أيضاً ويعقوب: بالنون مفتوحة وكسر الزاي وفتح العين والجمهور: بالياء مبنياً للمفعول، وضم العين، وعن أبي حيوة وابن أبي عبلة أيضاً: بفتح الياء مبنياً للفاعل ونصب العين: أي: سيهزم الله الجمع. والجمهور: (ويُولُونَ) بياء الغيبة؛ وأبو حيوة داود بن أبي سالم، عن أبي عمرو: بالاعلان والدبر: هنا السم جنس" (أ).

١- البحر المحيط، ٣٦٥/٩.

٢- الفجر ٨.

٣- البحر المحيط، ١٠/٢٧٤.

<sup>3-</sup> القمر ٤٤، ٥٥.

٥- البحر المحيط، ١٠/٧٤.

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (يَوْمَ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلُقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)(١).

"وقرأ الجمهور (نطوى) بنون العظمة. وفرقة منهم شيبة بن نصاح (يطوي) بياء أي الله، وأبو جعفر وفرقة بالتاء مضمومة وفتح الواو و (السماء) رفعاً "(٢).

قال تعالى: (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ)(٦).

"وقرأ الجمهور: (تعرف) بتاء الخطاب، للرسول صلى الله عليه وسلم، أو للناظر. (نضرة النعيم) نصبا، وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب والزعفراني: (تعرف) مبنياً للمفعول، (نصرة) رفعاً؛ وزيد بن عليّ: كذلك إلا أنه قرأ: (يعرف) بالياء، إذ تأنيث نضرة مجازي"(؛).

١- الأنبياء ٤٠١.

٢- البحر المحيط، ٧١/٧٤.

٣- المطففين ٢٤.

٤- البحر المحيط، ١٠/١٣٤.

## المبحث الثاني

# تداخل القراءات بين الثلاثي والمزيد مع البناء للمعلوم والمجهول

#### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَـــا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلكَ نَجْزي الْمُجْرِمِينَ)(١).

"وقرأ أبو عمرو (لا تفتح) بتاء التأنيث والتخفيف، وقرأ الأخوان بالياء والتخفيف، وقرأ باقي السبعة بالتاء من أعلى والتشديد. وقرأ أبو حيوة وأبو البرهيشم بالتاء من أعلى مفتوحة والتشديد"(٢).

وعند الزمخشري: وقرئ (لا تفتح) بالتشديد و (لا يفتح) بالياء و (لا تفتح) بالتاء و وعند الزمخشري: وقرئ (لا تفتح) بالتشديد و البناء للفاعل، ونصب الأبواب على أن الفعل للآيات، وبالياء على أن الفعل لله عزوجل (٢).

قال العكبري: "(لا تُفتَّح) يُقرأ بالتاء؛ ويجوز في التاء الثانية التخفيف والتشديد للتكثير. ويقرأ بالياء، لأن تأنيث الأبواب غير حقيقي، وللفصل أيضاً "(٤).

قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمِّ الدِّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ)(٥).

"وقرأ الجمهور (يسمع) بفتح الياء والميم (الصم) رفع به (الدعاء) نصب.

وقرأ ابن عامر وابن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص بالتاء من فوق مضمومة وكسر المجاء الله الدعاء) بنصبهما والفاعل ضمير المخاطب وهو

١- الأعراف ٤٠.

٢- البحر المحيط، ٥١/٥.

۳- الكشاف ۲/۸۷.

٤- التبيان للعكبري، ١/٢٣٤.

فعن المحقق: قرأ أبو عمرو بالتأنيث والتخفيف (لا نُفتَحُ) ووافقه ابن محيصن وقرأ السيزيدي (لا تُفتَحُ) و(أبواب) بالنصب فخالف أبا عمرو والأعمش بالتذكير والتخفيصف (لا يفتح) بخلف عن المطوعي في التذكير. وقرأ الباقون بتاء التأنيث والتشديد وكلهم ضم حرف المضارعة (لا تُفتَحُ) إلا المسن فإنه فتحه (لا تُفتَحُ) كاليزيدي وإلا المطوعي فإنه فتح مع التذكير فقط ومسن فتحسه نصب (أبواب) على المفعولية.

٥- الأنبياء ٥٤.

الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ كذلك إلا أنه بالياء من تحت أي (و لا يسمع) الرسول وعنه أيضاً (و لا يسمع) مبنياً للمفعول (الصم) رفع به ذكره ابن خالويه. وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو (يسمع) بضم الياء وكسر الميم (الصم) نصباً (الدعاء) رفعاً بيسمع، أسند الفعل إلى الدعاء اتساعاً والمفعول الثاني محذوف، كأنه قبل: و لا يسمع النداء الصم شيئاً (الدعاء).

"وقال القيسي: قرأه ابن عامر بتاء مضمومة، وكسر الميم، ونصب (الصم) على الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتقدم لفظ الخطاب له في قوله: (إنما أنذركم بالوحي) فلما أضيف الفعل إلى النبي في (أنذركم) أضيف إليه في (تسمع) ونصب (الصم) بتعدي الفعل إليهم، فجري الكلام الآخر على سنن أوله بإضافة الفعل إلى النبي فيهما. وجعل الفعل رباعيا من (أسمع) فتعدى إلى مفعولين (الصم) و(الدعاء). وقرأ الباقون (ولا يسمع) بياء مفتوحة، وفتح الميم، ورفع (الصم)، وأضافوا الفعل إلى (الصم) فارتفعوا بفعلهم، لأنه نفي السمع عنهم، كما تقول: لا يقوم زيد، فترفعه لنفيك القيام عنه، وتعديه إلى مفعول، لأنه ثلاثمي، والمفعول (الدعاء)، ورفع هذا النوع، إنما هو على سبيل الإخبار عنهم، كما تخبر عن الفاعل، وفيه اختلاف، لأنهم لم يفعلوا شيئاً، فليسوا بفاعلين على الحقيقة، وفي هذه القراءة معنى الذم لهم والتقريع لهم لتركهم استماع ما يجب لهم استماعه والقبول الم، والياء الاختيار، لأن الجماعة على ذلك"(٢).

"وشرح القرطبي: (ولَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُعَاء) أي: من أصم الله قلبه، وختـم علـى سمعه، وجعل على بصره غشاوة عن فهم الآيات وسماع الحق. وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي ومحمد بن السَّمَيقع. (ولا يُسْمَع) بياء مضمومة وفتح الميم على ما لم يسم فاعله؛ (الصم) رفعا أي إن الله لا يسمعهم.

وقرأ ابن عامر والسلمي أيضاً، وأبو حيوة ويحيى بن الحرث: (ولا تُسْمِعُ) بتاء مضمومة وكسر الميم. (الصتمَّ) نصبا؛ أي: إنك يا محمد (ولَا تُسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاء)؛ فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذه القراءة بعض أهل اللغة، وقال:

١- البحر التحيط، ٧/٤٣٤.

٢- الكثن ، ٢/١١١.

وكان يجب أن يقول: إذا ما تنذرهم. قال: النحاس: وذلك جائز؛ لأنه فـــد عـرف المعنى"(١).

قال تعالى: (و يَو م تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمُلَائِكَةُ تَنزيلًا) (٢).

"وقرأ الجمهور: و(نُزل) ماضياً مشدداً مبنيا للمفعول، وابن مسعود وأبو رجاء (ونزل) ماضياً مبنياً للفاعل. وعنه أيضاً و(أنزل) مبنياً للفاعل وجاء مصدره (تنزيلا) وقياسه إنزالاً إلا أنه لما كان معنى أنزل ونزل واحداً جاز مجيء مصدر أحدها للآخر كما قال الشاعر:

## حيّ تطويت انطواء الخصب

كأنه قال: حتى انطويت. وقرأ الأعمش وعبدالله في نقل ابن عطية (أنزل) ماضياً رباعياً مبنياً للمفعول مضارعه ينزل. وقرأ جناح بن حبيش والخفاف عين أبي عمرو (ونزل) ثلاثياً مخففاً مبنياً للفاعل، وهارون عن أبي عمرو (ونزل) بالتاء من فوق مضارع نزل مشدداً مبنياً للفاعل، وأبو معاذ وخارجة عن أبي عمرو (ونزل الملائكة) بضم النون وشد الزاي، أسقط النون من ونينزل وفي بعض المصاحف (ونزل) بالنون مضارع نزل مشددا مبنيا للفاعل. ونسبها ابن عطية لابن كثير وحده قال: وهي قراءة أهل مكة ورويت عن أبي عمرو. وعين أبي النضاً (وننزلت) وقرأ أبي (ونزلت) ماضياً مشدداً مبنيا للمفعول بتاء التأنيث.

وقال صاحب اللوامح عن الخفاف عن أبي عمرو: (ونُزل) مخففاً مبنياً للمفعول (الملائكة) رفعاً، فإن صحت القراءة فإنه حذف منها المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وتقديره: ونزل نزول الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه إلى (الملائكة) بمعنى نزول نازل الملائكة لأن المصدر يكون بمعنى الاسم، وهذا مما يجئ على مذهب سيبويه في ترتبب اللازم للمفعول به لأن الفعل بدل على مصدره انتهى. وقال أبو الفتح: وهذا غير معروف لأن (نزل) لا يتعدى إلى مفعول فيبني هنا

١- تفسير القرطبي، المجلد السادس، ١١/٢٩٢.

٢- الفرقان ٢٥.

للملائكة، ووجهه أن يكون مثل زكم الرجل وجن فإنه لا يقال إلا أزكمه الله وأجنه. وهذا باب سماع لا قياس انتهى (١).

وشرح د. محمد سالم محيسن هذه القراءات قائلاً: (ونُزل) من قوله تعالى (ونُسزلُ الملائكةُ تنزيلاً).

كتبت في مصحف أهل مكة (وننزل) بنونين، وفي بقية المصاحف و (نزل) بنون واحدة.

وقد قرأ (ابن كثير) و(نُنزل) بنونين: الأولى مضمومة، والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي، ورفع اللام، على أنه مضارع (أنزل) الرباعي مسند إلى ضمير العظمة لأن قبله قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلُنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ)(٢).

فجرى الكلام على نسق واحد، وفاعل (ننزل) ضمير مستتر تقديره (نحن) و (الملائكة) بالنصب مفعول به، وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف المكي.

وقرأ الباقون (و نُزل) بنون واحدة مضمومة مع تشديد الزاي، وفتح اللام، على أنه فعل ماضي مبني للمجهول، و (الملائكة) بالرفع نائب فاعل. وهذه القراءة موافقة لرسم بقية المصاحف.

من هذا يتبين أن كلمة (ونُزل) كتبت برسمين مختلفين في المصاحف العثمانية ليتفق رسم كل مصحف مع القراءة التي يقرأ بها، إذ لو كتبت المصاحف كلها برسم واحد لما كان هناك ما يدل على إحدى القراءنين"(٣).

قال تعالى: (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ)(؛).

"وقرأ الجمهور: (يخرج) مبنياً للفاعل؛ ونافع وأبو عمرو وأهــل المدينـة: مبنيـاً للمفعول؛ والجعفي عن أبي عمرو: بالياء مضمومة وكسر الراء، أي: يخـرج الله؛

١- البحر المحيط، ١٠٠٠/٨.

٢- الفرقان ٢٠.

٣- د. محمد سالم محيسن، الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثمـــاني، ص١٠٢، ١٠٤، إدارة النقافة والنشر، جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية ١٤١٥هـــ-١٩٦٤م.

<sup>3-</sup> الرحمن ٢٢.

وعنه وعن أبي عمرو، وعن ابن مقسم: بالنون. و (اللؤلؤ والمرجان) نصب في هاتين القراءتين "(١).

وفي القراءات التي فيها قرئ يخرج من خرج ويخرج بفتح الزاء من أخرج وعلى الوجهين فاللؤلؤ والمرجان مرفوعان ويخرج بكسر الراء بمعنى يخرج الله ونخرج بالنون المضمومة والراء المكسورة وعلى القراءتين ينصب اللؤلسؤ والمرجان، اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره وقيل المرجان هو الحجر الأحمر (٢).

"وقال القيسي: قرأه نافع وأبو عمرو بضم الياء، وفتح الراء، حملاً الكلم على معناه، لأن (اللؤلؤ والمرجان) لا يخرجان منهما بأنفسهما من غير مُخرج لهما، إنما يخرجهما مخرج لهما، فحمل الكلام على ما لم يسم فاعله، فللواحق (اللؤلو) لقيامه مقام الفاعل و (المرجان) عطف عليه، وقرأ الباقون بفتح الياء، وضم الراء، أضافوا الفعل إلى (اللؤلؤ والمرجان) على الاتساع، لأنه إذا أخرج فقد خرج، وضم الياء أحب إلى لصحة معناه، و لأنه لا اتساع فيه"(").

قال تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)( أَ).

"وقرأ الحسن، والأعرج، والأعمش (يَفرُق) بفتح الياء وضم الراء، (كل) بالنصب، أي يفرق الله. وقرأ زيد بن علي، فيما ذكر الزمخشري: (نفرق) بالنون (كل) بالنصب؛ وفيما ذكر أبو على الأهوازي: عينه بفتح الياء وكسر الراء، ونصب (كل) ورفع (حكيم)، على أنه الفاعل بيفرق.

وقرأ الحسن وزائدة عن الأعمش بالتشديد مبنياً للمفعول، ومعنى يفرق: يفصل من غيره ويلخص. ووصف أمر بحكيم، أي أمر ذي حكمة؛ وقد أبهم تعالى هذا الأمر "(٥). وقرئ (نُفَرِّقُ) بالتشديد (١).

١- البحر المحيط، ٢٠/١٠.

٢- تفسير الكبير، المجلد الخامس عشر، ٢٩/٢٩.

٣- الكشف، ٢/١،٣.

٤- الدخان ٤.

٥- البحر المحيط، ٩/٣٩٧.

٦- تفسير القرطبي، المجلد الثامن، ١٢٨/١٦.

قال تعالى: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَسرَوْنَ مَا لَيُ عَلَى الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَوْمَ يَسرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَار بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ)(١).

"وقرأ الجمهور (يهلك)، بضم الياء وفتح اللام، (من أهلك) وابن محيصين، فيما حكي عنه ابن خالويه: بفتح الياء وكسر اللام؛ وعنه أيضاً: بفتح الياء واللام، وهي لغة. وقال أبو الفتح: هي مرغوب عنها.

وقرأ زيد بن ثابت: (يهلك)، بضم الياء وكسر الله. (إلا القوم الفاسقون) بالنصب (٢) وعند الزمخشري: وقرئ (ونهلك) بالنون (إلا القوم الفاسقين) (٢).

قال أبو الفتح: (أما يهلك) بكسر اللام فواضحة، وهي المعروفة وأما (يَهْلك) بفتح الياء واللام جميعاً فشاذة، ومرغوب عنها؛ لأن الماضي هلك، فعل مفتوحة العين، ولا يأتي يَفْعل، بفتح العين فيهما جميعاً إلا الشاذ. وإنما هو أيضاً لغات تداخليت، ولكنه يأتي مع حروف الحلق إذا كانت عينا أو لاما، نحو قرأ، يقرأ وسأل يسال وليس لك أن تحمل هلك يَهْلك على أبي يأبي، وتحتج بأن أول هلك حرف حلق حرف حلق حرف حلقي كأبى؛ لأن آخر أبي ألف، والألف قريبة المخرج من الهمزة، وإن كانت في أبي منقلبة (أ). وفي هذه الآية وعيد محض وإندار بيّن وذلك إن الله عزوجل جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها وغفر الصغائر باجتناب الكبائر ووعد الغفران على التوبة فلن يهلك على الله إلا هالك(٥) كما قال رسول الله صلى وعد الغفران على التعلبي: يقال إن قوله تعالى: (فَهَلُ يُهْلَكُ إلنَّا الْقَوْمُ الْفَاسِـــقُونَ) أرجي آية في كتاب الله عزوجل للمؤمنين (١).

١- الأحقاف ٣٥.

٢- البحر المحيط، ٩/٢٥٤.

٣- الكشاف ٣/٨٢٥.

<sup>3-</sup> Ilacimup, 7/177.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ١١٨/١، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، والطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، ١٦١/١٢، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ٤٠٤١هـ.

الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ١٨٢/٣، تحقيق: أبو محمد الغماري الإدريسي، دار
 الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٦٤١هــ-١٩٩٦م.

## النصب على قراءة حفص:

وقال تعالى: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسنى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَــافُ أَنْ يُبَـدِّلَ دينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد) (١).

"وقرأ أنس بن مالك، وابن المسيب، ومجاهد، وقتادة، وأبو رجاء، والحسن، والمجدري، ونافع، وأبو عمرو، وحفص: (يظهر) من أظهر مبنياً للفاعل، (الفساد) نصبا، وقرأ باقي السبعة، والأعرج، والأعمش، وابن وثاب، وعيسى (يظهر) من ظهر مبنياً للفاعل، (الفساد) رفعاً.

وقرأ مجاهد (يظهر) بشد الظاء والهاء، و (الفساد) رفعاً.

وقرأ زيد بن علي (يظهر) بضم الياء وفتح الهاء مبنياً للمفعول (الفساد) رفعاً (٢). "قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بضم الياء، وكسر الهاء، ونصب (الفساد)، نسبوا الفعل إلى موسى عليه السلام، فهو فاعل الإظهار، وانتصب (الفساد) بريظهر) والفاعل مضمر في (يظهر)، وهو موسى، على معنى: أن فرعون قال أخاف أن يظهر موسى الفساد في الأرض، ولما كان التبديل مضافاً إلى موسى وجب أن يكون الإظهار أيضاً مضافاً إليه، ليتفق الفعلان في المعنى، فيكونان مضافين إلى موسى، وهو الاختيار، لصحة معناه وللمطابقة بين الفعلين. وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء، ورفع (الفساد)، أضافوا الفعل إلى (الفساد)، فرفعوه به الأرض، فحمل الكلم بظهوره، ولأن التبديل إذا وقع في الدين ظهر الفساد في الأرض، فحمل الكلم

قال تعالى: (مَا نُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ)(؛).

الثاني على معنى الأول"(٦).

۱- غافر ۲۱.

٢- البحر المحيط، ٩/١٥١.

٣- الكشف، ٢/٣٤٢.

٤- الحجر ٨.

"وقرأ الحرميان والعربيان (ما تنزل) مضارع تنزل أي: ما تتنزل (الملائكة) بالرفع، وقرأ أبو بكر، ويحيى بن وثاب: (ما تُنزَل) بضم التاء وفتح النون والنزاي (الملائكة) بالرفع.

وقرأ الأخوان، وحفص، وابن مصرف: (ما نُنزَلُ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الزاي (الملائكة) بالنصب.

وقرأ زيد بن علي (مَا نَزَلَ) ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل (الملائكة) بالرفع"(١). وعند أبي زرعة في الحجة: "قرأ عاصم في رواية أبي بكر: (ما تُتزَلُ) بضم التاء مفتوحة الزاي، (الملائكة) رفع على ما لم يسمَّ فاعله، حجته قوله: (وَنُزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزيلًا)(٢).

قرأ حمزة والكسائي وحفص: (ما نُنزَّلُ) بالنون (الملائكة) نصب. يخبر الله عنن نفسه، وحجتهم قوله: (ولَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ) (٢) (وقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ) فلما كانت الملائكة مفعولين منزَّلين بإجماع، رُدَّ ما خُتُلِف فيه إلى ما أُجمع عليه.

قرأ الباقون: (تنزل) بالتاء مفتوحة، (الملائكة) رفع. وحجتهم: إجماعهم على قوله (تنزل الملائكة والروع فيها) (أه)، (و مَا نَتَزَل الله بأمر ربك) (أه)، على أن التلليل مسند اليهم. والمعنيان يتداخلان لأن الله لما أنزل الملائكة فبإنزال الله نزلت وتنزل (١).

قال تعالى: (لَا تُسمْعُ فِيهَا لَاغِيَةً)(^).

١- البحر المحيط، ٢/٢٧٤.

٢- الفرقان ٢٥.

٣- الأنعام ١١١.

ءً - الفرقان ٢١.

٥- القدر ٤.

**١** - مريم ١٤.

٧- أبو زرعة، الحجة، ص ٣٨١.

٨- الغاشية ١١.

"وقرأ الأعرج وأهل مكة والمدينة ونافع وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهم (لا تسمع) مبنياً للمفعول، (لاغية) رفع، أي كلمة لاغية، أو جماعة لاغية، أو لغون مصدراً كالعاقبة، ثلاثة أقوال، الثالث لأبي عبيدة وابن محيصين وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك، إلا أنهم قرأوا باليساء لمجاز التانيث، والفضل والجحدري كذلك، إلا أنه نصب (لاغية) على معنى لا يسمع فيها، أي أحد من قولك: أسمعت زيداً؛ والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر وقتادة وابن سيرين ونافع في والدي أسمعت زيداً؛ والحسن وأبو رجاء وأبو عمرو وقتادة وابن سيرين ونافع في موماً، أو للرسول عليه الصلاة والسلام، أو الفاعل الوجود (لاغية) بالنصب "(۱). وشرحه أبو زرعة بقوله: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (لا يُسُمع) بضه الياء، واحد، وإنما ذكروا واللاغية مؤنثة لأن التأنيث اللاغية غير حقيقي أي لغو. قيال اليزيدي: المعنى لا يُسمع فيها من أحد لاغية. قال أبو عبيدة: (لاغية) أي لغوا، ويجوز أن يكون صفة كأنه قال: لا تُسمع كلمة لاغية.

وحجتهما أنها موافقة لإعراب رؤوس الآيات قبلها وبعدها من قوله: (خاشعة)(٢)، (عاملةٌ ناصبة)(٣) وبعدها (عين جارية)(٤)، (مرفوعةٌ)(٥)، (مصفوفةٌ)(٦)، فجرى على ذلك.

وقرأ نافع: (لا تُسمَعُ) بضم التاء (فيها لاغية) رفع على ما لم يسمَّ فاعله، وأتت (لا تُسمَعُ) على لفظ اللاغية دون المعنى.

وقرأ أهل الشام والكوفة: (لا تُسمع) بفتح التاء، (لاغية) نصب.

وحجتهم أنها تنصرف إلى وجهين: يجوز أن تسند السماع إلى الوجوه المذكرة، لأن ذلك أتى عقيب الخبر على الوجوه الناعمة، إذ لم يعترض بين ذلك وبين

١- البحر المحيط، ١٠/٣٢٤.

٢- الغاسية ٢.

٣- الغاشية ٣.

ة - الغاشية ١٢.

٥- الغاشية ١٣.

ī — الغاشية ١٥.

الوجوه شيء يصرف إليه عنها، والمعنى لأصحاب الوجوه. والوجسه الآخر أن يكون على مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: (لا تسمع يا محمد في الجنة لاغية) بدلالة قوله: (و إِذَا ر أَيْت تَمَّ ر أَيْت نَعِيمًا و مُلْكًا كَبِيرًا)(١).(٢)

قال تعالى: (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا)<sup>(٣)</sup>.

"وقرأ الجمهور ومنهم أبو جعفر: (ونخرج) بنون مضارع أخرج (كتابا) بالنصب وعن أبي جعفر أيضاً (يخرج) بالياء مبنياً للمفعول (كتابا) أي: ويخرج الطائر كتابا وعنه أيضاً (كتاب) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله.

وقرأ الحسن وابن محيصن ومجاهد: و(يخرج) بفتح الياء وضم الراء أي طــائره (كتابا) إلا الحسن فقرأ (كتاب) على أنه فاعل (يخرج).

وقرأت فرقة: و (يخرج) بضم البياء وكسر الراء أي: ويخرج الله(3).

وعنه ابن خالويه: (كتاباً يلقاه) يقرأ يتخفيف القاف، وسكون اللام، وبتشديدها وفتح اللام. فالحجة لمن خفف: أنه جعل الفعل للكتاب والهاء للإنسان، في قوله: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) والحجة لمن شدد: أنه جعل الفعل لما لم يسم فاعله، واسمه مستتر فيه، والهاء للكتاب "(٥).

قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبُ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتُخْتَتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضعَ الْحَرْبُ أُوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَهُ وَلَهُ وَلِمَّا غُلَالًهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِللَّ لَلْمَالَهُمْ (أ).

١- الإنسان ٢٠.

٢- الحجة، ص٠٢٧.

٣- الإسراء ١٣.

البحر المحيط، ٢٢/٢.

٥- ابن خالويه، الحجة، ص ٢١٤.

<sup>7-</sup> محمد ؛.

"وقرأ الجمهور: قاتلوا، بفتح القاف والتاء، بغير ألف؛ وقتادة، والأعرج، والأعمش، وأبو عمرو، وحفص (قتلوا) مبنيا للمفعول، والتاء خفيفة، "وزيد بن ثابت، والحسن، وأبو رجاء وعيسى، والجحدري أيضاً: كذلك. وقرأ علي: (فلن يضل) مبنياً للمفعول؛ (أعمالهم): رفع. وقرئ (يضل) بفتح الباء، من ضل، (أعمالهم) رفع (أعمالهم) و قرئ (فلن يضل أعمالهم) و (تضل أعمالهم) على البناء للمفعول.)

١- البحر المحيط، ٩/٢٦٤، ٣٦٤.

٢- الكشاف ٣/١٣٥.

#### المبحث الثالث

# تداخل القراءات بين الصيغ المزيدة مع البناء للمعلوم والمجهول

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنُ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْقَيْنِ وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)(١).

"وقرأ نافع، وحمزة، وعاصم، والكسائي: (يضاعف)، بألف وفتح العين؛ والحسن، وعيسى، وأبو عمرو: بالنشديد وفتح العين؛ والجحدري، وابن كثير، وأبو عامر: بالنون وشد العين مكسورة؛ وزيد بن علي، وابن محيصن، وخارجة، عن أبي عمرو: بالألف والنون والكسر، وفرقة: بياء الغيبة والألف والكسر. ومن فتح العين رفع (العذاب) ومن كسرها نصبه"(٢). وعن الزمخشري: قرئ و (يضاعف) و (نضعف) بالياء والنون.

عند أبي زرعة في حجته: "قرأ أبو عمرو (يُضعَف لها العذاب) بالياء والتشديد (العذاب) رفع على ما لم يسم فاعله. وكان أبو عمرو يقول: إنما اخترت التشديد في هذا الحرف فقط لقوله (ضعفين)(أ). وذكر ابن خالويه: ودليله قدول العرب: ضعَقْتُ لك الدرهم مِثْلَيْه (٥).

وقرأ ابن عامر وابن كثير: (نُضَعِّفُ) بالنون وتشديد العين وكسرها: الله عزوجل بخبر عن نفسه، (العذاب) نصب لأنه مفعول به.

وقرأ نافع وأهل الكوفة: (يُضاعَف) بالياء والألف، (العذاب) بالرفع. العرب تقول: (ضاعفت وضعفت)، لغتان<sup>(٢)</sup>. وذكر ابن خالويه: أنه أخذه من ضوعف يُضلَاعف وهو فعل ما لم يسمَّ فاعله<sup>(٧)</sup>.

١- الأحزاب ٣٠.

٢- البحر المحيط، ٨/٧٣٤.

٣- الكشاف ٣/٩٥٢.

أبو زرعة الحجة ٥٧٥.

٥- ابن خالوية، الحجة، ص٢٩٠.

آبو زرعة، الحجة، ص٥٧٥.

٧- ابن خالويه، الحجة، ص ٢٩٠.

قال تعالى: (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُ ونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ الرَّسُولا)(١).

"وقرأ الجمهور (تقلب) مبنياً للمفعول؛ والحسن، وعيسى، وأبو جعفر الرواسي بفتح التاء، أي (تتقلب)؛ وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة.

قال ابن خالوية عن أبي حيوة: (نقلب) بالنون، (وجوههم) بالنصب.

وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة أبضاً وخارجة. زاد صاحب اللوامح أنها قراءة عيسى البصري. وقرأ عيسى الكوفي كذلك، إلا أن بدل النون تاء، وفاعل تقلب ضمير يعود على (سعيراً)، وعلى (جهنم) أسند إليهما اتساعاً. وقراءة ابن أبني عبلة (تتقلب) بتاءين، وتقليب الوجوه في النار: تحركها في الجهات، أو تغيرها عن هيئاتها، أو إلقاؤها في النار منكوسة. والظاهر هو الأول، والوجه أشرف ما في الإنسان، فإذا قلب في النار كان تقليب ما سواه أولى"(٢).

قال أبو الفتح: الفاعل في (تُقلّبُ) ضمير السعير المقدم الذكر في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا) ثم قال: (بَوْمَ تُقلّبُ) أي: تُقلّبُ السعيرُ وجوههم في النار، فنسب الفعل إلى النار، وإن كان المقلّب هو الله سبحانه، بدلالة قراءة أبي حيوة: (يومَ نُقلّب وُجُوهُهُمْ) لأنه إذا كان التقليب فيها جاز أن يُنسب الفعل إليها للملابسة التي بينهما، كما قال الله: (بَلْ مَكْرُ اللّيلِ وَالنّهَارِ)(٢) فنسب المكر إليهما لوقوعه فيهما، وعليه قول رؤبة:

فَنَامَ لَيْلِي وتَجَلَّى هَمِّي

أي: نمت في ليلي، وعليه نفي جرير الفعل الواقع فيه عنه فقال:

لقد لُمتِنَا يا أُمَّ غَيْلَانَ في السُّرَي ونِمْتِ وما ليلُ المطبيّ بنائــــم

١- الأحزاب ٢٦.

٢- البحر المحيط، ٨/٧،٥.

۳- سبأ ۳۳.

فهذا نَفْي لمن قال: نام ليل المطي، وتطرقوا من هذا الاتساع إلى ما هو أعلى منه، فعليه بيت الكتاب:

أما النهارُ ففي يه وسلسلة والليل نفسه في جوف من حُوت من السّاج فجعل النهار نفسه في القيد والسلسلة، والليل نفسه في جوف المنحوت بريد أن هذا المذكور في نهاره في القيد والسلسلة، وفي ليله في بطن المنحوت وقد جاء هذا في الأماكن أيضاً، وعليه قوله رؤبة:

ناج وقد زُوزُى بِنَا زِيزَاهُ(١)

فالزيزاء على هذا فعلاًء، وهي هذه الغليظة المنقادة من الأرض، فكأن هذه الأرض سارت بهم الفجاج، لأنهم ساروا عليها. وقد يمكن أن يكون (زيزاؤه) مصدراً من زوزيئت، فيكون الفعل منسوبا إلى المصدر، كقولهم: سار بنا السير، وقام بهم القيام. فهو على قولك: سير سائر، وقيام قائم، ومنه: شعر شاعر. وموت مائت، وويل وائل. والزيزاء على هذا فعلال، كالزلزال، والقلقال.

وأما قول رؤبة:

هَيهاتَ مِن مُنْخَرَقِ هَيهَاؤُهُ

فهو فَعلَال من لفظ هيهات، كالزّلزّال، والقلقال، وليس مصدراً صريحا. وهيهات من مضاعف الياء"(٢).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (يُنزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرَّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّــــهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُون)<sup>(٣)</sup>.

"وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (يُنْزِل) مخففاً، (الملائكة) وباقي السبعة مشدداً.

۱- زُوْرَى الرجل يُسزُوْرِي زُوْرَاة، نصب ظهره، وأسرع، وقسارب الخَطْو. (زوي): لسان العرب، ٢٠/٦.

٢- ابن جني، المحتسب، ٢/١٨٤، ١٨٥.

٣- النحل ٢.

وزيد بن علي والأعمش وأبو بكر (تتزل) مشددا مبنيا للمفعول، (الملائكة) بالرفع، والجحدري كذلك، إلا أنه خفف (أي: تتزل الملائكة). والحسان، وأبو العالية، والأعرج، والمفضل، عن عاصم ويعقوب: بفتح التاء مشددا مبنيا للفاعل وقرأ ابن أبي عبلة: (ما ننزل) بنون العظمة والتشديد، وقتادة بالنون والتخفيف قال ابن عطية: وفيهما شذوذ كثير انتهى. وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة، ووجهه أنه التفات، والملائكة هنا جبريل وحده قاله الجمهور، أو الملائكة المشار إليهم بقوله: (والنازعات غرقا)(۱)(۲).

عند ابن خالویه في حجته: "يقرأ بالياء والتاء، وضمهما، وبالتشديد والتخفيف. فالحجة لمن قرأه بالتاء والتشديد: أنه جعل الفعل لما لم يسم فاعله، ورفعهم بذلك. والحجة لمن قرأه بالياء مشددا أو مخففا: أنه جعل الفعل لله عزوجل، فأضمره فيه لتقدم اسمه، ونصب (الملائكة) بتعدي الفعل إليهم. وأخذ المشدد من نزل، والمخفف من أنزل"(٢).

وذكر أبو زرعة في حجته: "قرأ أبوبكر في روايسة الكسائي: (تنزل) بالتاء مضمومة وفتح الزاي: (الملائكة) رفع على ما لم يسم فاعله. وحجته قوله: (ونزل الملائكة)(٤).

وقرأ روح (تنزل الملائكة) بفتح التاء. وححته قوله: (تنزل الملائكة والروح فيها)(٥).

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ينزل الملائكة) أي الله ينزلها وحجتهم قوله: (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) ( $^{(7)}$ ) وحجتهم في التخفيف: (وأنزلنا إليك الذكر) ( $^{(7)}$ )، وقرأ الباقون

۱- النازعات ۱.

٣- البحر المحيط، ٦/٣،٥.

٣- ابن خالويه، المجة، ص ٢٠٩.

الفرقان ۲۵.

٥- القدر ٤.

آ- الأنعام ۱۱۱.

٧- النحل ٤٤.

بالتشديد وحجتهم قوله: (إنا نحن نزلنا الذكر)(١)(٢). قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ)<sup>(٣)</sup>.

وقرأ الجمهور (نُوَفَ) بنون العظمة، وطلحة بن ميمون (يُوَفَ) بالياء على الغيبة. وقرأ زيد بن علي (يُونُ) بالياء مخففاً مضارع أوْفَى. وقرئ (تُوَفَّ) بالتاء مبنياً للمفعول، (وأعمالُهم) بالرفع (عُ).

١- الحد: ٩.

٢- أبو زرعة، الحجة، ص٣٨٥.

۳- هود ۱۰.

ة - البحر المحيط، ٦/١٣٣٠.

## ختام الباب

وهكذا تُولِّي اللغة العربية وجهها نحو اللفظ مرة فترفع الفياعل وتنصيب المفعول، ونحو المعنى مرة أخرى فتنصب الفاعل وترفع المفعول، والفياعل حين ينصب يكون فاعلا معنويا، والمفعول حين يرفع يكون مفعولا. وهي في الحالتين تسخر كل وسائلها اللغوية من نحو:

#### ١-اختلاف الصيغة الفعلية:

من ـ مجردة إلى مزيدة.

- مضارع بحرف مضارعة معين إلى حرف مضارعة آخر.
  - صيغة البناء للمعلوم إلى صيغة البناء للمجهول.

#### ٢-بقاء الصيغة الفعلية:

واستثمار التنوع الدلالي فيها.

#### ٣-التنوع في الحركة الإعرابية:

ومغزى هذا التأرجح بين اللفظ والمعنى باستقلال الوسائل اللغوية المختلفة أن:

النصب غطاء ظاهري لرفع إذا كان المعنى هو "الفاعلية".

والرفع غطاء ظاهري لنصب إذا كان المعنى هو "المفعولية".

وكل هذا يتم داخل الجملة الفعلية . وتفعل العربية الشيء نفسه في الـتراوح بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية بحيث يكـون الرفع أمارة كون الجملة السمية، والنصب أمارة كون الجملة فعلية ، وهذا ما نقصده ب "ثنائية نمط الإسـناد" في الباب التالي.

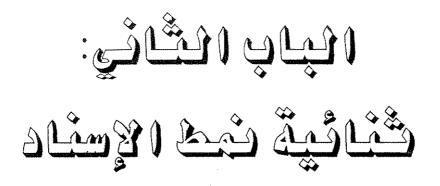

الفصل الأول: الابتدائية والمفعولية

الفصل الثاني: الخبرية والمفعولية

الفصل الثالث: تداخل النمطين

# الباب الثاني

# ثنائية نمط الإسناد

#### مدخل:

إن الجمل اثنتان:فعلية واسمية،وقد ورد القبيلان في التنزيل<sup>(۱)</sup> والفرق بين النمطين لفظي شكلي يتعلق بيدء الكلام.فالاسمية تتكون أساسا من مبتدأ وخبر فقط والفعلية تتكون أساسا من فعل وفاعل والفياعل يقابل المبتدأ، والفعل يقابل الخبر،فالفاعل والمبتدأ هما (المسند إليه)، والفعل والخبر هما (المسند).

ومما يلفت نظر الباحث في النحو العربي أن النحويين في حديثهم عن الإسناد والتركيب الإسنادي، ما كانوا يفرقون بين ما يسمى بالجملة الاسمية وميا يسمى بالجملة الفعلية،إذ كانوا يمثلون بهما مما، دون أن يشغلهم الموقع الذي يأتي فيه كل من المسند إليه والمسند، وقد راد (سيبويه)النحويين في حديثهم عن التقارب بين نوعي الجملة (۲)، فهو يجمع بينهما في (باب المسند والمسند إليه) قائلا:

هو ما لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنى عليه وهو قولك:

عبدالله أخوك ، هذا أخوك

ومثل ذلك:

يذهب عبدالله

فلا بد للفعل من الاسم ،كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء<sup>(٦)</sup> إن التقارب بين نمطي الإسناد مؤسس على المعنى والنسبة بين العناصر، ولا ينقص منه التفاوت في الصيغة اللفظية، فالنحو كما يراه (ابن جني)—صناعة لفظية يسوغ معها تنقل الحال وتغيرها، فأما المعانى فأمر ضيق، ومذهب مستصعب فزيد

الزجاج، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، ١٣/١، تحقيق: ابراهيم الأبياري ،مؤسسة مطبوعات إسماعيليان، قم ، أيران ، ط:١٠٢٠ : ١٥-١٩٨٢م.

٢- الإعراب والتركيب ، ص ٢٧١.

٣- الكتاب ، ١/٣٢.

في: قام زيد الحام في: زيد قام المبتدأ لا فاعل، وإن كان فاعلا في المعنى؛ فسمة هذه غير صنعة تلك، المعنى؛ فسمة هذه غير صنعة تلك، فأما المعنى فواحد وكأن الفرق بين الصورتين:

فعل + فاعل مبتدأ + خبر

هو فرق شكلي فقط. وكان بعض النحويين يطلق على الفعل في الجملة الفعلية (الخبر). كما قال أبو إسحاق من أن الفاعل قد أسند إليه غيره، كما أن المبتدأ كذلك؛ إلا أن خبر المبتدأ بعده، وخبر الفاعل قبله، وفيما عدا ذلك هما فيه سواء.

وبعض أمثلة الجملة الفعلية يمكن تخريجها على أنها جمل اسمية كما فيي قوله تعالى: (ثُمَّ عَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ)(١).

(وَ أَسَرُوا النَّجُورَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (٢).

فإلحاق علامة الجمع بالفعلين (عمي) (أسر) فيه مخالفة لما ألفته اللغة العربية في الجملة الفعلية من تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند لغير الواحد.

ولذلك فإن النحويين جوزوا اعتبار هاتين الجملتين وما يشبههما جملة اسمية، وهذا في الحقيقة محاولة منهم لإبقاء صرح القواعد سليما، وما كان لهم أن يجوزوا هذا إلا لعلمهم بالقرابة الحميمة بين نوعي الإسناد، وعلى هذا فجملة (تسمعموا) وجملة (وأسروا النجوى) في محل رفع خبر مقدم، و (كثير) و (الذين) مبتدأ مؤخر. وهناك إعرابان آخران للآيتين على أنهما جملة فعلية، وهذا دليل تقارب شديد بين النمطين (٣).

وإن إعراب النحاة الشكليين لمثال: أ ناجح أخواك؟

١ - المائدة، الآية: ٧١.

٢- الأنبياء، الآية: ٣.

٣- الإعراب والتركيب، ص٢٧٦.

من أن ناجح: مبتدأ، وأخوك: فاعل سد مسد الخبر، على الرغم من أن فيه اعترافاً بالبعد المعنوي لكلمة (ناجح) بدليل اعتبارهم (أخواك) فهاعلاً لها، فيه إشكال كبير؟ إذ فيه قول بجواز اجتماع: المبتدأ والفاعل في الجملة العربية، وهذا أمير إد في اللغة التي ليس فيها إلا النمطان:

فعل + فاعل أو مبتدأ + خبر.

وكلام الرضى من أن هذه الجملة بمنزلة الفعل والفاعل فيه منجي من الوقوع في المفارقة السابقة. وكما قال (ابن يعيش): أعلم أن قولهم: أ قائم الزيدان، إنما أفاد نظراً إلى المعنى؛ إذ المعنى: أيقوم الزيدان، فتم الكلام لأنه فعل وفاعل، وقائم هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من جهة المعنى.

وإذا كان (ابن يعيش) أدخل المثال في تراكيب الجملة الفعلية فإن (الرضى) أخرجه من الجملة الاسمية: فقد ذهب إلى أن النحاة تكلفوا إدخال هـــذا فــي حــد المبتدأ، فقالوا: إن خبره محذوف لسد فاعله مسده، وليس بشيء بل لم يكــن لـهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف، ويسد غيره مسده، ولو تكلف له تقدير خبر لــم يتأت؛ إذ هو في المعنى كالفعل والفاعل لا خبر له، فمن ثم تم بفاعله كلاها، ولـهذا أيضاً لا يصغر ولا يوصف ولا يثنى ولا يجمع.

وإلى هذا يذهب (ابن الشجري) أيضاً، يقول: ارتفع أخوك في قولك أذاهب أخوك ارتفاع الفاعل بإسناد الفعل إليه في قولك: أيذهب أخوك. ولما تنزل اسما الفاعل منزلة الفعل، وارتفع الاسم بعده على حد ارتفاعه، أغني ذلك عمن تقديس الخبر، ولم يصح الإخبار لا لفظا ولا تقديرا، كما لا يصح الإخبار عن الفعل.

فابن الشجري لم يقرب المثال من الجملة الفعلية فقط اعتمادا على المعنى، بل إنه قطع كل وشيجه تربط بينه وبين الجملة الاسمية؛ فالإخبار لا يصبح لا في اللفظ ولا في التقدير، كما لا يصبح الإخبار عن الفعل(١).

١- الإعراب والتركيب، ص٧-٩.

وفي اللغة العربية وسائل كثيرة عند النظر فيها ندرك أن كثيراً من الجمل يتراوح بين كونه جملة اسمية أو كونه جملة فعلية، ومن هذه الوسائل:

الاحتمال الدلالي للعنصر: (أ) الاسمي \_ ماذا: اسم موصول أو اسم استفهام
 (ب) الفعلي \_ كان: تامة أو ناقصة.

مثل: ماذا صنعته؛ فانه يحتمل معنيين: أحدهما: ما الذي صنعته؛ فالجملة اسمية قُدِّم خبرُها عند الأخفش ومبتدؤها عند سيبويه. والثاني: أي شيء صنعت، فهي فعلية قُدِّم مفعولُها، فإن قلت (ماذا صنعته) فعلى التقدير الأول الجملة بحالها، وعلى الثاني تحتمل الاسمية بأن تقدر (ماذا) مبتدأ، و (صنعته) الخبر، والفعلية بأن تقدره مفعولاً لفعل محذوف على شريطة التفسير، ويكون تقديره بعد ماذا؟ لأن الاستفهام له الصدر (۱).

واعتباره جملة فعلية أقوى من اعتباره جملة اسمية حيث إن هدا يلزمنا تقدير عائد في صلة الموصول على عكس الأول "وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج".

ترد (كان) في العربية على الأقسام التالية:

- ١) ناقصة؛ فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب، نحو (وكَانَ رَبُّكَ قَديرًا)(٢).
- ٢) وتامّة؛ فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب، نحو (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ) (٣).
- ٣) وزائدة؛ فلا تحتاج إلى مرفوع و لا إلى منصوب<sup>(٤)</sup>، وتــرد التــأكيد؛
   وهي زائدة، وجعل منه (وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)<sup>(٥)</sup>. (٢)

١- مغني اللبيب، ص ص ٤٩٤، ٩٥٠.

٧- الفرقان، ٤٥.

٣- البقرة، ٢٨٠.

٤- ابن هشام، شرح قطر الندي وبل الصدي، ص ص ١٣٧، ١٣٨.

٥- الشعراء، ١١٢.

آ- السيوطي، عبد الرحم، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ١٩٠/٢، تحقيق: علي محمد البجاوي: دار الفكر العربي.

وذكر الهروي قسما رابعاً: أن تكون (كان) مضمراً فيها اسمها بعنى الأمر، والشأن، والقصة ونحوها. وتقع بعد (كان) حملة يرفعونها بالابتداء والخبر كقولك: كان زيد قائم، والتقدير: كان الأمر زيد قائم، فــ (الأمر) اسم كان وهو مستتر فيها و (زيد) رفع بالابتداء، و (قائم) خبره والجملة خبر كان (۱)، ومنه قراءة أبي ســـعيد الخُدري (فكان أبواه مؤمنان) (۲).

ومما تتراوح بين الرفع والنصب في كان التامة والناقصة قراءتك قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)<sup>(٦)</sup>.

قرأ الجمهور (ذو عسرة) على أن (كان) تامة، وهو قول سيبويه، وأبي علي، وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة، وقرأ أبي، وابن مسعود، وعثمان، وابن عباس (ذا عسرة) أن تكون كان ناقصة. وعلى هذا يختص بأهل الربا، ومن رفع فهو عام في جميع من عليه دين وليس بلازم، لأن الآية إنما سيقت في أهل الربا، وفيهم نزليت (ئ)، كما قال شريح: هذه كانت في الربا، وإنما كانت الربا في الأنصار (٥).

#### ٢ - اعتبارية تقديرية:

\_ ومن أمثلته: جملة البسملة، فإن قدر: ابتدائي باسم الله، فاسمية، وهو قول البصريين، أو أبدأ باسم الله ففعلية، وهو قول الكوفيين، وهو المشهور في التفاسير والأعاريب، ولم يذكر الزمخشري غيره، إلا أنه يقدر الفعل مؤخراً ومناسباً لما جعلت البسملة مبتدأ له؛ فيقدر باسم الله أقراً، باسم الله أحـل ، باسم الله أرتحل ، ويؤيده الحديث باسمك ربي وضعت جنبي (١)(١).

الهروي، علي بن محمد النحوي، كتاب الأزهية في علم الحروف، ص١٨٩، تحقيق: عبد المعين الملوحي، ١٠٤١هـــ ١٩٨١م.

٢- الكهف، ٨٠.

٣- البقرة، ٢٨٠.

البحر المحيط، ٢/٢١٧، ٧١٧.

الصنعاني، تفسير القرآن، ۱۱۲/۱.

<sup>--</sup> صحيح البخاري، ٥/٢٣٢٩؛ وابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان، ٢/١٤ ٤٣، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٤١٤ هد؛ والدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمي، ۲/۲٪، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢٠٤ هد.

٧- مغنى اللبيب، ص٥٩٤، ٩٦٤.

\_ (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ)(١).

(أحدٌ) فاعل بفعل محذوف وجوباً، والتقدير: وإن استجارك أحدٌ استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد (إنْ) أو (إذا) فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوباً. وهذا مذهب جمهور النحويين (٢).

وقال ابن هشام: ومن الوهم أن يقول مَنْ لا يذهب إلى قـول الأخفس والكوفيين في نحو: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتٌ)(٢)، (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ)(٤)، (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ)(٤)، (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتٌ)(٥) إن المرفوع مبتدأ، وذلك خطأ، لأنه خلاف قول من اعتمد عليهم، وإنما قاله سهوا، وأما إذا قال ذلك الأخفش أو الكوفي فلا يُعدُ ذلك الإعرابُ خطأ، لأن هذا مذهب ذهبوا إليه ولم يقولوه سهوا عن قاعدة منعم، الصوابُ خلاف قولهم في أصل المسألة، وأجازوا أن يكون المرفوع محمولاً على إضمار فعل كما يقول الجمهور، وأجاز الكوفيون وجها ثالثاً، وهو أن يكون فاعلاً بالفعل المذكور على التقديم والتأخير، مستدلين على جواز ذلك بنحو قول الزباء:

ما للجمال مشيها وئيدا

فيمن رفع (مشيها)، وذلك عند الجماعة مبتدأ حذف خبره وبقيى معمول الخبر، أي: مشيها يكون وئيداً أو يوجد وئيداً (<sup>(1)</sup>).

وفي قوله تعالى: (ولئنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهم ليقُولُنَ اللهُ)(٧).

(الله) مبتدأ وخبره محذوف أو فاعل لفعل محذوف.

ولكن قال ابن هشام: إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاً وكونه مبتدأ والباقي خبراً، فالثاني أولى.

<sup>-</sup> النوبة، ٦.

٢- ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، ص ١ ٢٠.

٣- النسا، ١٢٨.

٤ الثوبة، ٦.

٥- الانشقاق، ١.

<sup>7-</sup> مغني اللبيب، ص٧٥٦، ٧٥٧.

٧- الزخرف، ٨٧.

لأن المبتدأ عين الخبر، فالمحذوف عين الثابت، فيكون الحذف كُلاً حدذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل. اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع، أو بموضع آخر يُشْبهه أو بموضع آت على طريقته.

ففي قوله تعالى: (ولئن سألتَهم مَنْ خَلَقَهم ليقولُنَ الله) لا يقدر (ليقولُدنَ الله خلقهم) بل (خلقهم الله) لمجيء ذلك في شبه هذا الموضع، وهو (ولَئن سأَلْتَهُمْ مَدن خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيزُ الْعَلِيمُ)(١).

وفي مواضع آنية على طريقته نحو: (قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأْنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (٢). (قَالَ مَنْ يُحْى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا) (٣). (٤)

وتلك لعمري وسيلة أخرى من وسائل تراوح التركيب بين اعتباره جملة السمية واعتباره جملة فعلية وتتلخص هذه الوسيلة في وجود عنصر واحد من عنصري الجملة، وصلاحية هذا العنصر لأن يخرج مرة على أنه مبتدأ وخبره محذوف، فالجملة على هذا اسمية، أو يخرج مرة أخرى على أنه فاعل لفعل محذوف، فالجملة على هذا فعلية. ويلاحظ أن العنصر المذكور يمثل المسند إليه (المبتدأ، الفاعل) والمحذوف يمثل المسند (الخبر الفعل).

### ٣) التقديم والتأخير:

مثل: (نعم الرجلُ زيدٌ) فإن قدر (نعم الرجل) خبرا عن زيد فاسمية، كما في (زيدٌ نعمَ الرجل) وإن قدر (زيد) خبراً لمبتدأ محذوف فجملتان فعلية واسمية (٥) واو علامة المذكرين في لغة طيء أو أزد شنوءة أو بَلْحَارِث، وقد حمل بعضهم على هذه اللغة (ثُمَّ عَمُوا وَصنَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ) (١) (وَأُسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ نَ

١ - الزخرف، ٩.

٢- التمريم، ٣.

۳- یس، ۷۸، ۷۹.

٤- مغنى اللبيب، ص٧٠٨، ٨٠٨.

٥- مغنى اللبيب، ص ٤٩٤، ٩٥.

آ- المائدة، ۷۱.

ظَلَمُوا) (۱) وقال ابن هشام: وحملُها على غير هذه اللغة أولى لضعفها، وقد جُـوِّز في (الذين ظلموا) أن يكون مبتدأ خبره (وأسروا) ويجوز كون (كثير) مبتدأ ومـا قبله خبر (7). فعلى هذا جملتان اسميتان أما على لغة ضعيفة ففعليتان أي (الذيـن) و (كثير) فاعل لـ(أسروا) و (عموا) و (الواو) علامة الجمع.

## ٤) الحذف أو التقديم والتأخير:

في قوله تعالى: (وَمِنُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بهِ) (٢).

قال العكبري: (مِن) تتعلق بأخذنا، تقديره: وأخَذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم، والكلامُ معطوف على قوله: (وَلَقَدْ أَخَدْ اللّه ميثاقهم، والكلامُ معطوف على قوله: (وَلَقَدْ أَخَدْ اللّه ميثاقهم، ولا يجوز أن إسر النيل) (أ) والتقدير: وأخذنا من الذين قالوا إنّا نصارى ميثاقهم، ولا يجوز أن يكون التقدير: وأخذنا ميثقاقهم من الذين قالوا: إنّا نصارى؛ لأن فيه إضماراً قبل الذكر لفظاً وتقديراً (٥).

وذكر السمين الحلبي وجهاً آخراً أنه متعلق بمحذوف على أنه خبر مبتدأ محذوف قامَت صفتُه مقامه، والتقدير: ومن الذين قالوا إنّا نصارى قوم أخذاا ميثاقهم، فالضمير في (ميثاقهم) يعود على ذلك المحذوف (٢).

وقال ابن الأنباري: وذهب الكوفيون إلى أن التقدير: ومن الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقهم. فالهاء والميم في ميثاقهم تعود على (مَانُ) المحذوفة وهي مقدرة قبل المضمر، وهم يجوزون حذف الاسم الموصول وبقاء الصلة، والبصريون يأبون جوازه (٧).

١ - الأنبياء، ٣.

٢- مغنى اللبيب، ص ٧٩٤، ١٤٠٠.

٣- المائدة، ١٤.

٤- المائدة، ١٢.

٥- التبيان، ١/٣٢١.

آ- الدر المصون، ٤/٢٢٦.

<sup>&#</sup>x27;- البيان فغريب إعراب القرآن، ٢٨٧/١.



جملة فعلية (عند العكبري): هذا أقوى لأن القول بالتقديم والتأخير أولى من القول بالحذف؛ لأنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير، فالثاني أولى.

جملة اسمية (عند البصريين و الكوفيين): وإذا دار الأمر بين تقديرين يرجح أخفهما وأقلهما كلمة وتقدير (التقديم) أخف من تقدير (الحذف). ثم إن السياق كله يرجح أن الجملة فعلية \_ والله أعلم \_.

ما سبق في المدخل عرض موجز للوسائل اللغوية التي لجأت إليها اللغهة العربية للحصول على نمط التركيب المتراوح بين الاسمية والفعلية.

وثمة وسيلة أخرى تمدنا بهذا اللون من التركيب وتتمثل هذه الوسيلة في رفع اسم أو نصبه؛ فالرفع يقدم لنا النمط الاسمي من الإسناد، والنصب يقدم لنا النمط الفعلى.

وهذا هو موضوع هذا الباب بفصوله الثلاثة:

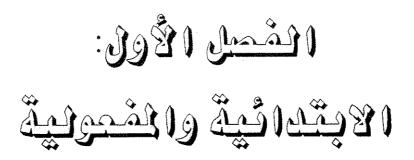

المبحث الأول: خلو التركيب منالفعل في بدايته

المبحث الثاني: المصادر

المبحث الثالث: الاسمية والفعلية في غير باب الاشتفال والمصادر

## المبحث الأول

# خلو التركيب من الفعل في بدايته

كثير من الجمل في اللغة العربية تكون اسميه إن رفع عنصر فيها، وفعلية إن نصب ذلك العنصر، والرفع يحمل معنى الصدوام والاستمرار، والنصب يحمل معنى التغير والانقطاع والتخفف مسن الأفعال ونصب الأسماء على (الفعلية) ورفعها على (الاسمية) أمر مبناه على التسهيل، فإن العرب لما لم تلزم نفسها بوضع تركيبي معين: جملة فعلية، جملة اسمية، أعطت لنفسها الحرية في نطق كلماتها واعتبارها مرة مسن النمط الأول، وأخرى من النمط الثاني؛ لأن النمطين في العمق التركيبي العربي يكسادان يحلان محلا واحدا متقارب المكانة إن لم يكن متساويها.

وفي العربية ظاهرة تركيبية أخرى، اتخذ النصب فيها دليل (الفعلية) والرفع دليل (الاسمية) تلكم هي ظاهرة ما أسماه النحويون (بالاشتغال). وعدم وجود الفعل في التراكيب السابقة مح بجواز نصب الاسم على أنه مفعول لفعل محذوف، ورفعه على أنه مبتدأ، ومن هنا تردد التركيب كله بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. أما هنا، فالفعل موجود لكنه يمنع على المشهور من عمل النصب لاشتغاله بشيء آخر (۱).

كما ذكره السهيلي: ومما انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر: (زيداً ضربته) في قول النحويين (۲). وأشار إليه سيبويه قائلاً:

"فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: زيد ضربته، فلزمته الهاء. وإنما تريد بقولك مبني عليه الفعل أنّه في موضع منطلق إذا قلت: عبد الله منطلق، فهو في موضع هذا الذي بُني على الأول وارتفع به، فإنما قلت: زيداً عبدالله فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء. وإن شئت قلت: زيداً

١- الإعراب والتركيب، ص٣٢٣، ٣٢٤.

۲- السهيلي، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله، نتائج الفكر في النحو، ص٧١، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع، الرياض.

ضربتُه، وإنما نصبه على إضمار فعل هذا بفسره، كأنك قلتَ: ضربتُ زيداً ضربتُه، إلا أنهم لا يُظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره. فالاسم هاهنا مبني على هذا المضمر "(١).

فرفع الاسم في بعض تراكيب الاشتغال مسائلة شكلية بحتة لأن المعنى يبقى على المفعولية، تماما كما يرفع المفعول به لنيابته عن الفاعل لكنه لا يزال مفعولا به. فإن الجملة الاسمية هنا هي اسمية في الظاهر، لكنها فعلية في حقيقتها: بدليل أن ما يرفع قد ينصب، وأن الرفع لمبررات شكلية يزول بزوالها، وأن التركيب كله يؤول إلى جملة فعلية بعملية تحويلية بسيطة يتسلط فيها الفعل على الاسم المتقدم، ولا يبقى معنا ما يسمى بالاشتغال. الاسم المرفوع بإذن في تراكيب الاشتغال في قوة المنصوب، والجملة الاسمية في قوة الفعلية واختيار الرفع أي الجملة الاسمية والنصب أي الجملة الفعلية، لأسباب ومبررات شكلية (٢). والاسلم المشتغل عنه لا يخلو حاله من خمسة، فهو إما أن يختار رفعه، أو يجب نصبه، أو يجب رفعه، أو يستوي رفعه ونصبه (٢).

فالاسم المنصوب في باب الاشتغال مفعول لفظاً ومعنى إن نصب، ومفعول معنى إن رفعه هنا ينقل ومفعول معنى إن رفع، فيشبه بهذا ما يحل محل الفاعل، لكن رفعه هنا ينقل التركيب من باب الجملة الفعلية إلى باب الجملة الاسمية؛ (أ) ولذا ساعالجه بتفصيل في هذا المبحث \_ إن شاء الله:

۱ - الکتاب، ۱/۱۸.

٢- الإعراب والتركيب، ص ٣٢٦، ٣٢٧.

ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص ١٩٤٥-١٩٦١، تحقيق: محمد محي الدين
 عبدالحميد، منشورات فيروز ابادي، قم، إيران، ط١٨، ١١٤١هــ-١٣٦٩.

<sup>3-</sup> الإعراب والتركيب، ص ١٦٤.

#### الرفع على قراءة حفص:

يترجح رفع الاسم المشتغل عنه لوقوعه بعد (أمّا) التفصيلية، كما في قوله تعالى: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَـــى الْـهُدَى فَأَخَذَتُـهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (١)

وقرأ الجمهور بالرفع ممنو عامن الصرف، وابن وثاب، والأعمس، وبكر بن حبيب: مصروفا، وهي قراءة أبن وثاب، والأعمش في المصحف بالتتوين في جميع القرآن إلا قوله: (و آتينا ثمود الناقة) لأنه في المصحف بغير ألف.

وقرئ: (ثمود) بالنصب ممنوعا من الصرف، والحسن، وابن أبيي إسحاق، والأعمش: (ثمودا) منونة منصوبة - ورؤى المفضل عن عياصم الوجهين. (٢)

وقال مكي: و (ثمود) رفع بالابتداء، ولم ينصرف، لأنه معرفة اسم للقبيلة وقد قرأه الأعمش بالصرف، جعله اسما للحي. وكذلك روى عن الأعمش وعاصم أنهما قرآه بالنصب وترك الصرف، ونصبه على إضمار فعل يفسره ما بعده (فهديناهم)، لأن (أما) فيها معنى الشرط، فهي بالفعل أولى فالنصب عنده أقوى، والرفع حسن بالغ، وهو الاختيار عند سيبويه وتقديره بالنصب: مهما يكن من شيء فهدينا ثمود هديناهم. (٣)

ورد الفراء قراءة النصب قائلا: وجه الكلام في (ثمود) الرفع لأن أما تُحْسَن في الاسم ولا تكون في الفعل. وعلَق عليه د. شوقي ضيف: وكان حسبه أن يقول قراءة الرفع أفصح. (١)

۱- فصلت: ۱۷.

٣- البحر المحيط: ٩/٢٩٦، ٢٩٧.

۲- مشکل اعراب القرآن: ۲۷۱/۲.

<sup>3-</sup> الكشاف: ٣/ ٩٤٤.

أما السكاكي فشرح: فيمن قرأ بالنصب، فليس إلا التخصيص لامتناع: أما فهدينا ثمود. (٢) لان(أما) في حكم كلمة الشرطة وفعله ولايدخل فعل على فعل ولهذا قال سيبويه: و (أما) في التقدير مهما يكن من شيء فكأنه عرض عنهما ولهذا لا بد بعدها من الفاء لما فيها من معنى الشرط. (٦)

قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبِ بَ فَاللَّهِ الْعَرَّةُ وَاللَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ). (٤)

قال الفراء: وقوله (والعمل الصالح يرفعه) أي يرفع الكلم الطيب يقول: يُتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح ولو قيل: (والعمل الصالح) بالنصب على معنى: يرفع الله العمل الصالح، فيكون المعنى: يرفع الله العمل الصالح ويجوز على هذا المعنى الرفع كما جاز النصب لمكان الواو في أوّله (٥) و (الكلم الطيب) هو كل قول صالح، وقيل هو كلمة الاخلاص، وقيل: الباقيات الصالحات. (١)

وقال الزمخشري: والكلم الطيب لا إله إلا الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أن هذه الكلم لا تقبل ولا تصعد إلى السماء فتكتب حيث تكتب الأعمال المقبولة كما قال عز وجل إن كتاب الأبرار لفي عليين إلا إذا اقترن بها العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها.وقيل

١- د. شوقي ضيف، المدارس النحوية ص ٢٢٠، دار المعارف مصر ط ٥.

۲- السكاكي، مفتاح العلوم ص ۲۲۳، تحقيق: أ. نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:۱، ۳۰، ۱۵هـــ-۱۹۸۳م.

۳- البابرتي، محمد بن محمود شرح التلخيص، ص ۳۱۵ تحقيق: د.محمد مصطفى رمضان
 صوفية، المنشأة العامة للنشر طرابلس، ط: ۱، ۱۳۹۲هـ – ۱۹۸۳م.

٤- فاطر: ١٠.

٥- الفراء: معاني القرأن : ٣٦٧/٢.

۲- بدر الدین ، أحمد بن ابراهیم (ت ۲۳۳هـ) غرر التبیان من لم یمسم فی القرآن ص ۴۳۰ تحقیق: د. عبد الجواد خلف دار قتیبة دمشق بیروت ط: ۱ ، ۱ ؛ ۱هـ - ۱۹۹۰م.

الرافع الكلم، والمرفوع العمل لأنه لايقبل عمل إلا من موحد وقيل الرافع هو الله تعالى والمرفوع العمل.

وقرئ والعمل الصالح يرفعه بنصب العمل والرافع الكلم أو الله عزوجل. (١)

وقال أبو حيان: وقرأ الجمهور (والعمل الصالح) برفعهما فـ (العمل) مبتدأ و (يرفعه) الخبر، وفاعل (يرفعه) ضمير يعود على (العمل الصالح)، وضمير النصب يعود على الكلم، أي يرفع الكلم الطيب، قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك، وقال الحسن: يعرض القول عليه الفعل، فإن وافق القول الفعل قبل، وإن خالف رد. وعن ابن عباس نحصوه قال: إذ اذكر الله العبد وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه، ارتفع قولــه. مـع عمله؛ وإذ قال ولم يؤد فرائضه، رد قوله على عمله، وقيل: عمله أوليي به قال ابن عطية: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصــح عـن ابـن عباس والحق أن القاضي لفر ائضه إذ ذكر الله وقال كلاما طبيا، فإنه مكتوب له متقبل،وله حسناته و عليه سيئاته و الله يتقبل من كــل مــن اتقــي الشرك وقال أبو صالح، وشهر بن حوشب عكس هذا القول: ضمير الفاعل يعود على الكلم، وضمير النصب على العمل الصالح، أي يرفعه الكلم الطيب. وقال قتادة: إن الفاعل هو ضمير يعود على الله، والهاء للعمل الصالح، أي يرفعه الله إليه، أي يقبله، وقال ابن عطية: هذا أرجح للأقوال وعن ابن عباس: والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه، فجعله على حذف مضاف، ويجوز عندي أن يكون العمل معطوفا عليى الكلم الطبيب، أي يصعدان إلى الله، و (يرفعه) استئناف إخبار، أي يرفعهما الله، ووحد الضمير الشتراكهما في الصعود، والضمير قد يجري مجري اسم الاشلرة، فيكون لفظه مفردا، والمراد به التثنية، فكأنه قيل: ليـــس صعودهمـا مــن ذاتهما، بل ذلك برفع الله إياهما.

۱- الكشاف: ۳۰۲/۳.

وقرأ عيسى، وابن أبي عبلة: و (العمل الصالح)، بنصبهما على الاشتغال، فالفاعل ضمير الكلم أو ضمير الله. (١)

وقال المكي القيسى: الهاء في (يرفعه) تعود على (الكلم)، وقيل: على (العمل) تعود، فيجوز النصب في (العمل) على القول الثاني، بإضمار فعل يفسره (يرفعه)، ولا يجوز على القول الأول إلا الرفع. (٢)

"ومال ابن النحاس مع البصريين في عدم تجويز تقديم الفاعل علي الفعل في الآية (والعمل الصالح يرفعه) ورد قول تعلب في أن (العمل) مرفوع بالفعل (يرفعه) قائلا (لأن الفاعل إذا كان قبل الفعل لم يرتفع بالفعل هذا قول جميع النحويين إلا شيئا حكاه لنا علي بن سليمان عن أحمد بن يحيى أنه أجاز: زيد قام بمعنى قام زيد) ثم قال: ويبين لك فساد هذا قول العرب: الزيدان قاما، ولو كان كما قال لقيل الزيدان قام. (٢)

قال تعالى: (يُلْقُونَ السَّمْعَ وأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ \_ والشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) (٤). قرا عيسى (والشعراء) نصبا على الاشتفال، والجمهور، رفعا على الابتداء والخبر (٥).

وقال القرطبي: (والشعراء يتبعهم الغادون) لم يختلف القرراء في رفع (والشعراء) فيها علمت ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره (يتبعهم)، وبه قرأ عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب؛ قرأ: (السارق والسارقة) و (حمالة الحطب)، (سورة أنزلناها). (٢)(٧)

١- أبو حيان، البحر المحيط، ١٩/٩.

٢- القيسي، مشكل إعراب القرآن، ٢١٦/٢.

٣- النحاس، إعراب القرآن ١٠/١.

<sup>:-</sup> الشعراء ٢٢٣، ٢٢٤.

٥- البحر المحيط ٢٠٠٠/٨

آ المائدة: ٣٨، المسدع، النور: ١

٧- تفسير القرطبي، المجلد السابع، ١٥٢/١٣.

وقال مكي القيسى، وقوله تعالى (والشعراء) قبله جملة من ابتداء وخـــبر، فوجب أن تكون الجمله الثانية كذلك، فالرفع هو الوجــه فـي (الشـعراء) ويجوز النصب في غير القرآن. (١)(٢)

#### النصب على قراءة حفص:

لم يقع في القرآن ما يجب نصبه في الاشتغال ولا ما يجب رفعه. (٦)

ترجح النصب على الرفع للعطف على جملة فعلية في عيات كثيرة
من القرآن الكريم منها:

قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُـلُّ شَـيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) (٤)

وقرأ الجمهور (وكل شيء) بالنصب على الاشتغال-وقرأ أبو السمال بالرفع على الإبتداء (٥)

وقال مكي القيسى: نصب بإضمار فعل تقديره: وأحصينا كل شيء أحصيناه، وهو الاختيار، ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل ويجوز الرفع على الابتداء، و(أحصيناه) الخبر. (٢)

قال تعالى: (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا) (٧)

١- مشكل إعراب القرآن، ٣/٢٤٤.

٢- يظهر من كلامه أن قراءة النصب ما وصلت إليه.

٣- در اسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثالث ٣/٢.

٤- يس: ١٢.

٥- أبو حيان، البحر المحيط، ٥٢/٩.

آ- القيسي، مشكل إعراب القرآن، ٢٢٢/٢.

۷- النازعات: ۲۰-۳۲.

وقرأ الجمهور (والأرض)، (والجبال) بنصبهما؛ والحسن وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال: برفعهما (۱) وقال المكي القيسى، نصب (الأرض) بإضمار فعل يفسره (دحاها)، والرفع جائز على الابتداء والنصب عند البصريين الاختيار وقال الفراء: النصب والرفع سواء فيه. ومثله: (والجبال أرساها) - (آية ٣٢) (٢)

وقال أبو الفتح: (والجبالُ أرساها) بالرفع، هذه كقراءة عبدالله بـــن الزبير وأبان بن عثمان (والظالمون أعد لهم عذابا أليما) (٣)(١)

وعلق عليه د. معيض قائلا: يجيز الفراء فيها الرفع والنصب، وقل هي مثل قوله تعالى (والقمر قدرناه منازن) (و) ولكن النحاس رد عليه وقلل الرفع في الآية الثانية حسن لأن تقديره وآية لهم القمر، وقال إنا الرفع في الآية الأولى بعيد، لان قبلها ما عمل فيه الفعل، ولا يتعلق بشئ مرفوع، (فهذا فرق بين، ولا نعلم أحد قرا (والأرض) بالرفع، (والقمر) بالرفع قرا به الأئمة والنحاس في ذلك أنكر قراءة الرفع مع أنه قرأ بها الحسن وأبوحيوة، وجماعة غير هما: (قا

قال تعالى: (يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (٧) وقرأ الجمهور (والظالمين) نصبا بإضمار فعل يفسره قوله: (أعدلهم)، وتقديره: ويعذب الظالمين، وهومن باب الاشتغال، جملة فعلية

١- البحر المحيط: ١٠/١٠.

٢- مشكل إعراب القرآن ٢/٥٥٤.

٣- الإنسان : ٣١.

<sup>3-</sup> Harimy 7/00

٥- يسن: ٣٩.

٢- د. معيض بن مساعد العوفي، قضايا الجملة الخبرية، ٢٧٨/١، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط:١، ٣٠٤ ١هــ-١٩٨٣م.

٧- الإنسان : ٣١.

عطف على جملة فعلية، وقرا ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة، والظالمون، عطف جملة اسمية على فعلية، وهو جائز حسن. (١)

" و (الظالمين) أي: ويعذب الظالمين فنصبه بإضمار يعدب قال الزجاج: نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أي: يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين أي: المشركين ويكون (أعد لهم تفسيرا لهذا المضمر؛ كملا قال الشاعر:

أَصنبَحْتُ لا أَحْمِلُ السلاحَ ولا أَملِك رأسَ البعيرِ إن نَفَ رَا والمَطَرَا والدَّئبَ أَخْشَاه إن مررتُ به وَحْدِي وأَخْشَى الرياحَ والمَطَرَا

أي: أخشى الذئب أخشاه قال الزجاج: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدا وعمرا أعددت له برا، فيختار النصب، أي: وبَرَرْت عمرا أو أبر عمرا. وقوله في (حم عسق): (ولَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ) (٢) ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فينصب في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله فارتفع بالابتداء وهاهنا قوله: (أعد لهم عذابا) يدل على ويعذب، فجاز النصب وقرا أبان بن عثمان (والظالمون) رفعا بالابتداء والخبر (أعد لهم) (٣)

وفسره المكي بقوله: " (والظالمين) نصب على إضمار فعل، أي: ويعذب الظالمين، أعد لهم عذابا أليما، لأن إعداد العذاب يؤول إلى العذاب، فلذلك حسن إضمار فعل (يعذب) إذ قد دل عليه سياق الكلام.

ولا يجوز إضمار (أعد) لأنه لا يتعدي إلا بحرف، فإنما يضمر في هذا وما شابهه ما يتعدي بغير حرف من الأفعال، مما يدل عليه سياق الكلام وفحوى الخطاب وفي حرف عبدالله: وللظالمين أعد لهم، بلام الجرفي (الظالمين)، على تقدير: وأعد للظالمين أعد لهم. (3)

١- البحر المحيط: ١٠ /٣٧٠

٢- الشورى : ٨: (ولكين يُنخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ ولَي ولَا نصير).

٣- تفسير القرطبي، المجلد العاشر ١٥٣/١٩.

٤- كما في قوله تعالى الفرقان: ٣٧: (وأعتدنا للظالمين عذابا اليما)

وقال الكوفيون: إنما انتصب (الظالمين) لان الواو التي معها ظرف للفعل وهو (أعد) وهذا كلام لا يتحصل معناه.

ويجوز رفع (الظالمين) على الابتداء، وما بعده خبره؛ وقد ذكر الأصمعي أنه سمع من يقرأ بذلك؛ (والظالمون أعدوا)، وليس بمعمول به في القرآن، لأنه يخالف لخط المصحف ولجماعة القراء.

وقد جعله الفراء في الرفع بمنزلة قوله: (والشُعرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) (١) وليس مثله: لأن (والظالمين) قبله فعل عمل في مفعول، فعطف الجملة على الجملة فوجب أن يكون المخبر في الجملة الثانية منصوباً، كما كان المخبر في الجملة الأولى في قوله: (يدخل من يشاء) وقوله تعالى: (والشعراء) قبله جملة من ابتداء وخبر، فوجب أن تكون الجملة الثانية كذلك، فالرفع هو الوجه في (الشعراء)، ويجوز النصب في غير القرآن، فهذا والنصب هو الوجه في (والظالمين) ويجوز الرفع في غير القرآن، فهذا أصل يعتمد عليه في هذا الباب(٢)

رجح النصب على الرفع لوقوع الاسم بعد همزة الاستفهام التي يغلب عليها وقوع الفعل بعدها وذلك في قوله تعالى:

قال تعالى: (فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَّالِ وَسُعُرٍ) (٦)

وقرأ أبو السمال، فيما ذكر الهذلي في كتابه الكامل، وأبو عمرو الداني: برفعهما فأبشر مبتدأ، و(واحد) صفته، والخبر (نتبعه) ونقل ابن خالوية،وصاحب اللوامح، وابن عطية رفع (أبشر) ونصب (واحدا) عن أبي السمال قال صاحب اللوامح: فأما رفع (أبشر) فبإضمار الخير بتقدير:

١- الشعراء: ٢٢٤.

٢- القيسي، مشكل إعراب القرآن، ٢/٢٤٤٣،٤٤١، وابن الشجري، على بــن حمــزة، الامــالي الشجرية ١٣٣٦/١ والزمخشري، محمود بن عمر، المفصل في علم العربية، ص٥٠، دار نشــو الكتب الاسلامية، لاهور، باكستان.

٣- القمر : ٢٤.

أبشر منا يبعث إلينا، أو يرسل، أو نحوهما ؟ وأما انتصاب واحدا فعلى الحال ، إما قبله بتقدير: أبشر كائن منا في الحال توحده، وإما مما بعده بمعنى: نتبعه في توحده، أو في انفراده. وقال ابن عطية، ورفعه إما على المنعار فعل مبني للمفعول، والتقدير أينبأ بشر؟ وإما على الابتداء، والخبر في قوله (نتبعه) و(واحدا) على هذه القراءة حال: إما من الضمير في نتبعه، وإما من المقدر مع منا، كأنه يقول: أبشر كائن منا واحدا؟ وفي هذا نظر. (١)

وقال القرطبي: وقرأ أبو الأشهب وابن السّميّقع وأبو السّمّال العدوي (أبشر) بالرفع (واحد) كذلك رفع بالابتداء والخبر (نتبعه) الباقون بالنصب على معنى: أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه وقرأ أبو السمال: (أبشر) بالرفع (منا واحدا) بالنصب رفع (أبشر) بإضمار فعل يدل عليه (أوُلْقِيَ)(آيــة٥٢) كأنه قال: أينبا بشر منا، وقوله: (واحدا) يجوز أن يكون حالا من المضمر في (منا) والناصب له الظرف، والتقدير: أينبا بشر كـائن منا منفردا؛ ويجوز أن يكون حالا من المضمير ويجوز أن يكون حالا من المضمير ويجوز أن يكون حالا من الضمير في (نتبعه) منفردا لا ناصر له. (٢)

ومن أعرب "بشر" نائب فاعل قوى النصب على المفعولية.

وقال الزمخشري: (أبشرا منا واحدا) نصب بفعل مضمر يفسره (نتبعه) وقرئ (أبشر منا واحد) على الابتداء و (نتبعه) خبره والأول أوجه للاستفهام كأن يقول: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق<sup>(٦)</sup> والمهمزة همزة إنكار بلفظ استفهام.

ومن الواضح أن الجملة الاسمية على وجه واحد وفعلية على وجهين.

١- أبو حيان، البحر المحيط، ١٠/٢٤.

٢- تفسير القرطبي: المجلد التاسع: ١٣٧/١٧، ١٣٨.

٣- الكشاف ٤/٩٣.

<sup>3-</sup> بهجت عبدالواحد صالح، الإعراب المفصل، ١١/٨٠٦. دار الفكر عمان، ط: ١، ١٤١٤هــ- ١٩٩٣م.

من المواضع التي يختار فيها نصب الاسم المشغول عنه مجيئه بعد همزة الاستفهام إذ الهمزة من الأدوات التي يغلب ان يليها الفعل، وفي ذلك يقول سيبويه: تقول أعبد الله ضربته، أزيدا مررت به، أعمرا قتلت اخها، وأعمرا أشتريت له ثوبا، ففي كل هذا قد اضمرت بين الالف والاسم فعلا هذا تفسيره. كما فعلت فيما نصبته في هذه الاحرف في غير الاستفهام. (١) وكما قال المبرد: (٢)

وأعلم أن المفعول إذا وقع في هذا الموضع وقد شُغِلَ الفعل عنه انتصب بالفعل المضمر، لأن الذي بعده تفسير له؛ كما كان في الاستفهام في قولك أزيدا ضربته، و (أبشرا منا واحدا نَتَبِعُه)

"والحكم في قوله تعالى: (فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه) لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشرا، لم يكن بمثابة أن يُتبع ويُطاع، ويُنتهي إلى ما يأمر، ويُصدَّق أنه مبعوث من الله تعالى، وأنهم مأمورون بطاعته، كما جاء في الأخرى: (إن أنتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُريدُونَ أَنْ تَصدُونَا) (أ) وكقوله عز وجل (مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاللَّهُ مَلَائكَةً) (٤)،(٥).

ففي مثل هذه التعابير المعتمدة على نفي أو استفهام وحدها يصـح أن نقول كما قال أهل البلاغة أن التقدم لرد الخطأ في التعيين أو رد الخطأ في الاشتراك حسب ما يقتضي سياق الكلام. (٢)

۱- د. عياد النبيتي، ابـن الطـراوة النحـوي، ص ٢٤٩، مطبوعـات نـادي الطـائف، ط: ١، ٣٠٥هــ ١٤٠٣م.

۲- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضيب ٢/ ٧٦، ٧٧ تحقيق ك محمد عبدالخيالق
 عضيمة عالم الكتب - بيروت

٣- إبراهيم: ١٠.

٤- المؤمنون: ٢٤.

الجرجاني، عبدالقاهر، دلائل الاعجاز، ص ۱۲۱، ۱۲۲ علق علیه: محمــود محمــد شـاکر
 الناشر: مکتبة الخانجی بالقاهرة.

٦- د. خليفة الدناع، دور الصرف في منهجي النحرو والمعجم، ص٢٩٣، منشرورات جامعة قاريونس، ١٩٩١م.

قال تعالى: (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) (١) وقرأ الجمهور (والسماء) بالنصب على الاشتغال انتصابه بمحذوف يفسره المذكور (٢). روعي مشاكلة الجملة التي تليه وهي (يسجدان) وقرأ أبو السمال: (والسماء) بالرفع، راعي مشاكله الجملة الابتدائية (٣) قال أبو الفتح: الرفع هنا أظهر من قراءة الجماعة، وذلك أنه صرفه إلى الابتداء لأنه عطفه على الجملة الكبيرة التي هي قوله تعالى: (والنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان) (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان) فكما إن هذه الجملة مركبة من مبتدا وخبر، فكذلك قوله تعالى:

(والسماء رفعها) جملة من مبتدأ وخبر، معطوفة على قوله: (وَالنَّجْمُ

وأما قراءة العامة بالنصب: (والسماء رفعها) فإنها معطوفة على (يسجدان) وحدها، وهي جملة من فعل وفاعل، والعطف يقتضى التماثل في تركيب الجمل، فيصير تقديره يسجدان ورفع السماء فلما أضمر (رفع) فسره بقوله (رفعها)، كقولك: قام زيد، وعمرا ضربته، أي: وضربت عمرا، لتعطف جملة من فعل وفاعل على أخرى مثلها.

وفي نصب (السماء) على قراءة العامة رد على أبي الحسين في المتناعه أن يقول، زيد ضربته وعمرا كلمته، علي أن يكون تقديره: وكلمت عمرا، عطفا على ضربته، قال: لأن قولك (ضربته) جملة ذات موضع من الإعراب: لكونها خبر مبتدأ، وقولك: وكلمت عمرا لاموضع لها من الإعراب؛ لأنها ليست خبرا عن زيد: لخلوها من ضميره، قال في يعطف جملة غير ذات موضع على جملة ذات موضع؛ إذ العطف نظير للتثنية، فينبغي أن يتناسب المعطوف والمعطوف عليه.

و الشَّجَرُ يَسْجُدَان).

١- الرحمن: ٢، ٧.

۲- البروسوي، إسماعيل حقي، روح البيان، ۹/۲۹۰، دار إحياء التراث العربي، بـــيروت، ط:۷،
 ۱٤٠٥هـــ-۱۹۸٥م.

٣- البحر المحيط، ١٠/١٥.

٤- الرحمن: ٦.

وهذا ساقط عنه سيبويه؛ وذلك الموضع من الاعراب لما لم يخرج إلى اللفظ سقط حكمه، وجرت الجملة ذات الموضع كغيرها من الجملة غير ذات الموضع، كما أن الضمير في اسم الفاعل لما لم يظهر إلى اللفظ جرى مجري ما لا ضمير فيه، فقيل: في تثنيته: قائمان، كما قيل: فرسان ورجلان ، بل إذا كان اسم الفاعل قد يظهر ضميره إذا جرى على غير من هوله، ثم أجرى مع ذلك مُجري مالا ضمير فيه لما لم يظهر في بعض المواضع كان مالا يظهر فيه الإعراب أصلا أجرى بأن يسقط الاعتداد به. (١)

١- المحنسب، ٢/٢،٣.

## المبحث الثاني

#### المسادر

من أمثلة الاختلاف في الحركة الإعرابية، وتفاوت الــــتركيب مــن جملة فعلية على النصب، وأخرى اسمية على الرفع، ما أثبته سيبويه فـــي قسم ينتصب بفعل مضمر مستعمل إظهاره، وقسم ينتصب بفعل مــتروك إظهاره (١). ويشرحه ابن عصفور في شرح الجمل (١) قائلا: المنصوب على إضمار فعل تارة يجعل عوضا من الفعل المحذوف وتارة لا، فإن لم يجعل منه جاز إضماره وإظهاره، كقولك لمن تأهب للحج: مكة، أي: تريد، ولمـن سدّد سهمًا: القرطاس أي: أصبت، وإن شئت أظهرته. وإن جعـل عوضاً منه لم يجر، إظهاره لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه، إلا أن جعـــل مواضع تحفظ و لا يقاس عليها.

فمن ذلك قولهم<sup>(7)</sup>: مرحباً، وأهلا وسهلا، وسيعة، ورحبا، فإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضاً من الأفعال لكثرة الاستعمال. ومن ذلك: هنبئاً مربئاً، وكرامة ومسرة ونعمة عيش وسقياً ورعياً وسحقاً وبعداً وتعسا ونكساً وبهراً، وما أشبه ذلك من المصادر التي استعملت في الدعاء للإنسان له، أو عليه، أو هي حاكية لذلك، كلها منصوبة بإضمار فعل لا يظهر لأنها صارت عوضاً من الفعل الناصب لها، انتهى (3).

وكثير من المواطن السابقة كان العنصر الذي ينصب تارة ويرفع أخرى مصدراً. وتقوم فيها الحركة الإعرابية بدور التفريق بين نمطي الإسناد الفعلي والاسمي.

۱ – انظر: الکتاب، ۱/۲۵۷، ۲۷۱، ۲۸۰، ۴۹۲، ۲۹۲، ۱۳۱، ۱۳۸، ۳۲۲، ۲۸۳، ۳۸۰.

Y - انظر: شرح جمل الزجاجي،  $Y/V \cdot 3 - 173$ .

٣- انظر: ابن هشام، الجامع الصغير في النحو، ص ٩١، ٩٢، تحقيق: أحمد محمود الهرميل، مكتبة الخانجي، قاهرة، مصر، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.

السيوطي، الأشباه والنظائر، ١/٢٨٢، ٢٨٤.

وقد أرسي النحويون لهذه المسألة ضابطا، فقد قالوا: إن لم يأت بعد المصادر وأمثالها ما يبينها، ويعين ما تعلقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه، فليست مما يجب حذف فعله بل يجوز نحو: سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعياً، وجدعك جدعاً، وشكرت شكراً، وأما ما بين فاعله بالإضافة نحو:

كتاب الله، وصبغة الله، وسنة الله، ووعد الله.

ضرب الرقاب، سبحان الله، لبيك، سعديك، معاذ الله أو بين فاعلـــه بحرف الجر نحو:

بؤسا لك، سحقاً لك، بعدا لك

أو بين مفعوله بحرف الجر نحو:

عقراً لك، وجدعا لك، وشكرا لك، وحمداً لك، وعجبا منك فيجب حذف الفعل في جميع هذا قياسا. والمراد بالقياس أن يكون هنك ضابط كلي، يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط. والضابط هاهنا هو ذكر الفاعل أو المفعول بعد المصدر مضافا إليه أو مجرورا بحرف الجر.

وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط؛ لأن حق الفاعل والمفعول به أن يعمل فيهما الفعل ويتصلابه، فاستحسن حذف الفعل في بعض المواضع، إما إبانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد، أي الفعل في نحو:

حمدا لك، وشكر الك، وعجبا لك، ومعاذ الله.

وإما لتقدم ما يدل عليه، كما في قوله تعالى: (كتاب الله عليك م) (١)، (صبغة الله) (٦)، (وعد الله) (٦).

أو لكون الكلام مما يستحسن الفراغ منه بالسرعة نحو: لبيك وسعديك، ودواليك، وهذا ذيك، وهجاجيك،

١- النساء ٢٤.

٢- البقرة ١٣٨.

٣- يونس ٤.

فبقي المصدر مبهما، لا يدري ما تعلق به من فاعل أو مفعول، فذكر ما هو مقصود المتكلم من أحدهما بعد المصدر ليختص به، فلما بين بعد المصدر بالإضافة أو بحرف الجر، قبح إظهار الفعل، بل لم يجز. لأن حق الفاعل أو المفعول أن يتصلا بالفعل معمولين له، فلما حذف الفعل لأحد الدواعي المذكورة، وبين المصدر المبهم إما بالإضافة أو بحرف الجر، فلو ظهر الفعل رجع الفاعل أو المفعول إلى مكانة ومركزه بعد الفعل متصلا ومعمولا له.

وفي ضوء هذا التحليل والتعليل والتفسير المستفيض المتبين لحقيقة العلاقات بين عناصر التركيب نرى أن هذه المصادر ما هي إلا تراكيب فعلية؛ لأن المصدر يقوم بوظيفة الفعل، ويأتي بعده الفاعل أو المفعول.

وهذه طريقة من الطرق التي لجأت إليها العربية لصوغ كلامها في صورة الجملة الفعلية، ولهذه الطريقة أسبابها: من قصد التعبير عن الدوام والاستمرار، أو لغرض الفراغ من الكلام، أو للاستغناء عن الفعل لتقدم ميا يدل عليه.

والنصب المعطي لهذه العناصر دليل كون الجملة فعلية، أما الرفع فدليل كون الجملة السمية، أما الرفع فدليل كون الجملة السمية. والمعنى الفعلي على الرفع هو ذاك الذي على النصب إلا أن الرفع يدل على المبالغة في الدوام والاستمرار، وهدذا ما نلاحظه في القراءات التالية (١):

### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (٢)

والجمهور قرأوا بضم دال (الحمد).

وقرأ هارون العتكي، ورؤبة وسفيان بن عيينة (الحمد) بالنصب.

١- الإعراب والتركيب، ص٣٢٠، ٣٢١.

٢- الفاتحة: ٢.

و (الحمد) مصدر معرف بأل، إما للعهد، أي: الحمد المعروف بينكم شه، أو لتعريف الماهية، كالدينار خير من الدرهم، أي: أي دينار كان فهو خير من أي درهم كان، فيستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها، أو لتعريف الجنس، فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة.

وقراءة الرفع أمكن في المعنى، ولهذا أجمع عليها السبعة، لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى، فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى، أي: حمده وحمد غيره ومعنى اللام فيي (لله) الاستحقاق، ومن نصب، فلا بد من عامل تقديره: أحمد الله أو حمدت لله، فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله، وأشعر بالتجدد والحدوث.

ويكون في حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها، وأقيم ت مقامها، وذلك في الأخبار، نحو: شكراً لا كفرا،

وقدر بعضهم العامل للنصب فعلا في مشتق من الحمد، أي: أقــول الحمد شه، أو ألزموا الحمد شه، كما حذفوه من نحو اللهم ضبعا وذئبا والأول هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه.

وفي قراءة النصب اللام للتبيين، كما قال أعني لله، ولا تكون مقوية للتعدية، فيكون لله في موضع نصب بالمصدر لامتناع عمله فيه قالوا سقيا لزيد، ولم يقولوا سقيا زيدا، فيعملونه فيه، فدل على أنه ليس من معمول المصدر، بل صار على عامل آخر. (١)

وقال الزمخشري: وكذلك قرأتُ (الحمد شه) و (سورةٌ أنزلناها) مرفوعا اللفظ، منصوبا المحل.

فإن قالت: فإذا قال الحجازي لمن قال: (جاءني زيدٌ)، (من زيدٌ)؟ هل لمرفوعه لفظ ومحل كما لمنصوبه ومجروره؟

١- أبو حيان، البحر المحيط، ٣٤،٣٣/١، والفراء، معانى القرآن ص ٣.

قلت: أي وعهد الله! هو حاك لمر فوعه بالفاعلية، وهو مر فوع المحل بالابتداء (١).

ومتى وقع الجار والمجرور خبرا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر مثل: (الحمدُ شه). (٢)

وعند الفرآء: اجتمع القرآء على رفع (الحمد) أما عند أهل البدو (الحمد) بالنصب. (٦) وجملة (الحمد ش) خبرية لفظا انشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الاذعان لمدلولها ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للانشاء وقيل خبرية لفظا ومعنى وقال بعضهم وهو التحقيق إذ ليس معنى كونها إنشائية إلا أنها جملة إنشاء الحامد الثناء بها وذلك لا ينافي كونها خبرية معنى. (٤)

وأضاف إلى ذلك السيوطي قائلا: (الحمد شه رب العالمين) فيه إثبات الصانع وحدوث العالم واستدل بالافتتاح بها من قال أنها أبلغ صبيغ الحمد: خلافا لمن ادعى أن الجملة الفعلية أبلغ، قال البلقيني: اجل صبيغ الحمد: الحمد شه رب العالمين. لأنها فاتحة الكتاب وخاتمة دعوى اهل الجنة. فتتعين في بر: ليحمدن الله بأجل التحاميد. (٥)

۱- الزمخشري، المحاجاة بالمسائل النحوية ص ٩٦، تحقيق: د . بهيجة باقر الحسني، مطبعة أسد بغداد، ١٩٧٢م.

٢- ابن هشام، كتاب الإعراب في قواعد الإعراب، ص ١١٤، دار الافاق الجديدة- بـــيروت ط :
 ١-١٠٤١هــ - ١٩٨١م

۳- الفراء: معاني القرآن، ص ۳ د. عبدالحميد الشلقاني، مصادر اللغة، ص ۳۱، شئون المكتبات
 جامعة الرياض المملكة العربية السعودية، ط ۱، ۱۹۸۰م.

<sup>3-</sup> الشربيني، الشيخ الخطيب ، السراج المنير، ١/٨، دار المعرفة، بيروت، لبنان، محيى الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، المجلد الاول ١٦٢١، دار ابن كثير دمشق، دار الإرشاد خمص، سورية، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

السيوطي، عبدالرحمن ، الإكليل في استنباط النتزيل ص ٢٥، د. فاضل صالح، معاني الأبنيــة في العربية، ص ١٥، جامعة بغداد، ط:١، ١،٤١هــ – ١٩٨١م.

"وإذا تلونا آيات الله عزو جل نجد أن الحمد لم يرد في القرآن إلا لله. فالقرآن الكريم خصص الحمد لله عز وجل وبذلك صيار مصطلحا خاصا معروفا في حياة المسلمين لا يتوجه به المسلم إلا لله عزوجل"(١)

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْسَأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتَ تَحْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبَتُمْ لَسَا فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتَ تَحْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبَتُمْ لَسَا فَأَصَابَتْكُمْ مُصَيِيبَةُ الْمَوْتَ تَحْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبَتُمْ لَسَا فَا فَيُقْرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآتِمِينَ ). (٢)

وقرأ الجمهور (شهادة بينكم) بالرفع وإضافة (شهادة) إلى (بينكم)، وقرأ الشعبي والحسن والأعرج (شهادة بينكم) برفع شهادة وتنوينه، وقرأ المسلمي والحسن أيضا (شهادة) بالنصب والتنوين وروى هذا عن الأعرج وأبي حيوة و (بينكم) في هاتين القراءتين منصوب على الظرف. (٣)

فأما قراءة الجمهور ففي تخريجها خمسة أوجه، أحدها: أنها مرفوعة بالابتداء، وخبرها (اثنان)، ولابد على هذا الوجه من حذف مضاف: إما من الأول، وإما من الثاني، فتقديره من الأول: ذوا شهادة بينكسم اثنان، أي: صاحبا شهادة بينكم شهادة أثنين، أيناما اضطررنا إلى حذف من الأول أو الثاني ليتصادق المبتدأ والخبر على شيء واحد، لأن الشهادة معنى والاثنان جثنان، ولا يجيء التقديران المذكوران في نحو: (زيد عادل) وهما جعله نفسس المصدر مبالغة أو وقوعه موقع اسم الفاعل، لأن المعنى يأباهما هنا، إلا أن الواحدي نقل عن صاحب (النظم) أنه قال: (شهادة) مصدر وضيع موضيع الأسماء) يريد بالشهادة الشهود، كما يقال: رجل عدل ورضا، ورجال عدل ورضا وزور، وإذا قدرتها بمعنى الشهود كان على حذف المضاف، ويكون المعنى: عدة

١- أبو عودة، عودة خليل- التطور الدلالي بين لغة شعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص ٣٠٦،
 ٣٠٧ مكتبة المنار الأردن، ط:١، ٥٠٤ هـــــ١٩٨٥م.

٢- المائدة: ١٠٦.

٣٦ - البحر المحيط: ٤/٣٩.

شهود بينكم اثنان، واستشهد بقوله: (الحجّ أشهر")(١) - أي، وقت الحج، ولو لا ذلك لنصب أشهر اعلى تأويل: الحج في أشهر -قلت: فعلى ظاهر هذا أنه جعل المصدر نفس الشهود مبالغة، ولذلك مَثّله بـ (رجال عدل) وفيه نظر

الثاني: أن ترتفع على أنها مبتدأ أيضا، وخبرها محذوف يدل عليه سياق الكلام، و (اثنان) على هذا مرتفعان بالمصدر الدي هو (شهادة)، والتقدير، فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، كذا قدره الزمخشري وهو أحد قولي الزجاج، وهو ظاهر جدا، و (إذا) على هذين الوجهين ظرف لرشهادة) أي: ليُشْهَد وقت حضور الموت أي أسبابه? و (حين الوصية) على هذه الأوجه فيه ثلاثة أوجه، أوجهها: أنه بدل من (إذا)، ولم يذكر الزمخشري غيره، قال: (و في إيداله منه دليل على وجوب الوصية) الثاني: أنه منصوب بنفس الموت أي: يقع الموت وقت الوصية، و لا بد من تأويله بأسباب الموت، لأن وقت الموت الحقيقي لا وصية فيه، الثالث: أنه منصوب بدر حضر) أي: حضر أسباب الموت حين الوصية.

الثالث: أن (شهادة) مبتدأ وخبره: (إذا حضر)، أي: وقوع الشهدة في وقت حضور الموت، و (حين) على ما تقدم فيه من الأوجه الثلاثة أنفا، ولا يجوز فيه والحالة هذه أن يكون ظرفا للشهادة لئلا يلزم الاخبار عن الموصول قبل تمام صلته و هو لا يجوز.

الرابع: أن (شهادة) مبتدأ، وخبرها (حين الوصية)، (إذا) على هذا منصوب بالشهادة، ولا يجوز أن ينتصب بالوصية وإن كان المعنى عليه: لأن المصدر المؤول لا يسبقه معمولة عند البصريين ولهو كهان ظرفا، وأيضا فإنه يلزم منه تقديم المضاف إليه على المضاف؛ لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل والعامل لا يتقدم (٢) فكذا معموله، وله عجوزوا تقديم

۱ البقرة: ۱۹۷.

٢- العامل هو (الوصية) وهو المضاف إليه، والمضاف (حين) والمعمول (إذا) وعلى هذا فقد تقدم معمول المضاف إليه على المضاف، وهذا بمنزلة تقديم الضماف إليه على المضاف؛ محقق الدر المصون، ٤٥٥/٤.

معمول المضاف إليه على المضاف إلا في مسألة واحدة وهيي: إذا كيان المضاف لفظه (غير) وأنشدوا:

إنّ امرأً خَصَّنِي عمداً مودّتَه على النتائي لَعندي غيرُ مكفورِ في النتائي لَعندي غيرُ مكفورِ في (لا)، في (عندي) منصوب بـ (مكفور)، قالوا: لأن (غير) بمنزلـة (لا)،

و(لا) يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها - وقد ذكر الزمخشري ذلك آخر الفاتحة،وذكر أنه يجوز (أنا زيدا غير ضرب) دون، (أنا زيدا مثل ضارب) و(اثنان) على هذين الوجهين الاخريزين يرتفعان على أحد الوجهين:

إما الفاعلية أي: (يشهد إثنان) يدل عليه لفظ (شهادة)، وإما على خبر مبتدأ محذوف مدلول عليه بـ (شهادة) أيضا أي: الشاهدان اثنان.

الخامس: أن (شهادة) مبتدأ، و (اثنان) فاعل سد مسد الخبر، ذكره أبو البقاء (۱) وغيره وهو مذهب الفراء، إلا أن الفراء قدر الشهادة واقعة موقع فعل الأمر كأنه قال: (ليشهد اثنان) فجعله من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب، وهو مثل (الحمد شه) (۲) و (قال سلام) من حيث المعندي، وهذا مذهب لبعضهم في نحو: (ضربي زيدا قائما) يدّعي أن الياء فاعل سدت مسد الخبر، وهذا مذهب ضعيف رده النحويون، ويخصون ذلك بالوصف المعتمد على نفي أو استفهام نحو: (أقام أبواك) وعلى هذا المذهب ف (إذا) و حين ظرفان منصوبان على ما تقرر فيهما في غير هذا الوجه.

وقد تحصَّلْنا فيما تقدم أن رفع (شهادة) من وجه واحد وهو الابتداء وفي خبرها خمسة أوجه تقدم ذكرها مفصلة، وأن رفع (اثنان) من خمسة أوجه، الأول: كونه خبرا لشهادة بالتأويل المذكور،

الثَّاني: أنه فاعل بـ (شهادة): والثالث: أنه فاعل بـ (يشهد) مقدرا،

۱- انظر التبیان، ۱/۳۴۸

٢- الفاتحة: ٢.

٣- هود: ٩٦.

الرابع: أنه خبر مبتدأ أي: الشاهدان اثنان الخامس: أنه فاعل سد مسد الخبر، وأن في (إذا) وجهين: إما النصب على الظرفية، وإما الرفع على الخبرية لـ(شهادة). وقراءة الحسن برفعها منونة تتوجه بما تقدم في قراءة الجمهور من غير فرق.(١)

وأما قراءة النصب ففيها ثلاثة أوجه، أحدها وإليه ذهب ابن جني (٢) أنها منصوبة بفعل مضمر، و (اتنان) مرفوع بذلك الفعل، والتقدير: لِيُقِمْ شهادة بينكم اثنان، وتبعه الزمخشري على هذا فذكره. وقد رد الشيخ هذا بأن حذف الفعل وإبقاء فاعله لم يجزه النحويون إلا أن يشعر به ما قبله كقوله تعالى: (يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال) (٢) وفي قراءة ابن عامر وأبي بكر، أي يسجه رجال، ومثله:

ليُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومة ومُخْتَبِطٌ مما تُطيع الطَّوائِحُ وفيه خلاف: هل ينقاس أو لا؟ أو يجاب به نفي كقوله:

تجلّدت على: لم يَعْرُ قلبَه من الوجد شيء قلت: بل أعظمُ الوَجْدِ أي: بل عراه أعظم الوجد، أو يُجاب به استفهامٌ كقوله:

ألا هَلْ أتى أم الحويرث مُرسِلي نعم خالدٌ إنْ لم تُعِقْهُ العوائِقُ أي بل أتاها أو يأتيها، وما نحن فيه ليس من الأشياء الثلاثة

الثاني: أن (شهادةً) بدل من اللفظ بفعل أي: إنهامصدر ناب مناب الفعل فيعمل عمله، والتقدير: ليشهد اثنان، ف (اثنان) فاعل بالمصدر لنيابته مناب الفعل، أو بذلك الفعل المحذوف علىحسب الخلف في أصل المسألة، وإنما قدَّرْتُه (ليشهد اثنان) فأتيت به فعلا مضارعا مقرونا بلام الامر، ولم أقدره فعل أمر بصيغة (افعل) كما يُقدّره النحويون في نحو: (ضربا زيدا) أي: اضرب، لأن هذا قد رَفَع ظاهرا وهو (اثنان) وصيغة (افعل) لا ترفع إلا ضميرا مستترا إن كان المأمور واحدا، ومثله قوله.

١- الدر المصون، ٤/٤٥٥- ٥٥٤.

٢- المحتسب، ١/٢٠٠.

٣- وقرأ الباقون بكسر الباء: النور ٣٦.

# فَنَدُلاً زُرَيقُ المالَ نَدْلَ الثعالِب

فرزريق) يجوز أن يكون منادي أي: يا زريق والثاني: أنه مرفوع بر (ندلا) على أنه واقع موقع (ليندلُ)، وإنما حُذف تنوينه لالتقاء الساكنين على حد قوله:

#### ولا ذاكر الله إلا قليلا

الثالث: أن (شهادةً) بدل من اللفظ بفعل أيضا، غلا أن هذا الفعل خبري وإن كان أقل من الطلبي نحو: (حمدا وشكرا لا كفرا) و (اثنان) أيضا فاعل به تقديره: يشهد شهادة اثنان وهذا أحسن التخاريج المذكورة في قول امرئ القيس:

# وقوفاً بها صحبي علي مطيَّهم

(وقوفا) مصدر بدل من فعل خبري رفع (صحبي) ونصب (مطيهم) تقديره: وقف صحبي، وقد تقدم أن الفراء في قراءة الرفع قدر أن (شهادة) واقعية موقع فعل، وارتفع (اثنان) بها، وتقدم أن ذلك يجوز أن يكون مما سد فيه الفاعل مسد الخبر. و (بينكم) في قراءة من نون (شهادة) نصب على الظرف وهي واضحة. (١)

والتقدير في الآية: يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان. والشهادة هنا هـل هي التي تقام بها الحقوق عند الحكام أو الحضور أو اليمين ثلاثـة أقـوال آخرها للطبري والقفال كقوله: (فشهادة أحدهم أربع شهادات) (٢) وقبل تـأتي الشهادة بمعنى الإقرار نحو قوله: (و الملائكة يشهدون) (٣) وبمعنى العلـم نحو قوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) (٤) وبمعنى الوصية وخرجـت هـذه الآية عليه فيكون فيها أربع أقوال. (٥)

١- الدر المصنون، ٤/٧٥٤ - ٥٥٤

۲- النور: ۸.

٣- النساء: ١٦٦

٤- آل عمران: ١٨

٥- البحر المحيط: ٤/ ٣٩١.

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُ مَنْكُمْ مَنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاعٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَل مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ الْكَعْبَة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صيبَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا مَلْفَ وَاللَّهُ عَرْيَنِ ذُو انتقام). (١)
سَلَفَ وَمَنْ عَاد فَينتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَرْيَنِ ذُو انتقام). (١)

قوله (فجزاء مثل ما قتل) وجزاء مرفوع لأنه مبتدأ وخبره محذوف وتقديره: فعليه جزاء.

وقرى منونا وغير منون ، فمن قرأ: (جزاء مثل) بالتنوين ، كان (مثل) صفة له، ومن قرأ: (جزاء مثل) بغير تنوين جعل الجزاء مضافا إلى مثل، وأراد بمثل ما قتل، ذات المقتول، فإنه لا فرق بين أن يقول: جازاء مثل المقتول وبين أن يقول: جزاء المقتول لأن المثل يطلق ويراد ذات الشيء كقولهم: مثلى لا يفعل هذا، أي، أنا لا أفعل هذا.

#### قال الشاعر:

يا عَاذِلِي دَعْنِي مِن عَذْلِكَا مِثْلِيَ لا يقبلُ مِن مِثْلِكَا أوبلُ مِن مِثْلِكَا أوبلُ منك (٢)

وقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل) دل على أن الجزاء إنما هو جزاء واحد ولم يفرق بين أن يكونوا جماعة أو واحد<sup>(٢)</sup>

وقال المكي: (١) وحجة من نون أنه لما كان (مثــل) فــي المعنــى صفـة لــ (جزاء) ترك إضافة الموصوف إلـــى صفتـه، وأجـراه علــى بابـه، فرفع (جزاء) بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: فعليه جزاء، وجعــل (مثــلا) صفة لــ (جزاء)، على تقدير: فجزاء مماثل للمقتول من الصيد في القيمــة أو في الخلقة، وبعدت الإضافة في المعنى، لأنه في الحقيقة ليس على قـاتل الصيد جزاء مثل ما قتل، إنماعليه جزاء المقتول بعينه، لاجزاء مثلـه، لأن

١- المائدة : ٩٥.

٢- البيان في غريب إعراب القرآن ١/٤٠٣

٣- الجصاص، أحكام القرآن ٤٧٧/٢. دار الفكر بيروت

٤- القيسي، الكشف ١/٨١٤.

مثل المقتول من الصيد لم يقتله ، فيصير المعنى المعنى علي الإضافة: عليه جزاء ما لم يقتل.

وحجة من أضاف أن العرب تستعمل في إرادة الشيء مثله يقولون: إني أكرم مثلك أي أكرمك وقد قال الله جل ذكره: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به)(١) أي: بما آمنتم لا بمثله، لأنهم إذا آمنوا بمثله لم يؤمنوا فالمراد بالمثل الشي بعينه، وقال تعالى: (كمن مَثله في الظلمات)(١) أي، كمن هو في الظلمات، والمثل والمثل واحد، ولو كان المعنى على مثل وبابه لكان الكافر ليس في الظلمات، إنا في الظلمات مثله لا هو، فالتقدير على هذا في الإضافة: فجزاء المقتول من الصيد، يحكم به ذوا عدل، فيصح معنى الإضافة والقراءتان قويتان لكن التنوين أحب إلي لأنه الأصل، ولانه لا فيه.

وقال ابن جني: ومن ذلك قراءة ابي عبدالرحمن: (فجزاء) رفيع منون، (مثل) بالنصب قال أبو الفتح: (مثل) منصوبة بنفس الجزاء، أي: فعليه أن يجرزي مثل ما قَتَلَ، (فمثل) إذًا في صلة الجزاء، والجزاء مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف ، أي: فعليه جزاء مثل ما قتل، أو فالواجب عليه جزاء مثل ما قتل ، فلما نون المصدر أعمله لقوله:

بضرب بالسيوف رؤوس قوم أَزلْناها مَهُنَّ عن المقبل. (٣) وأما قراءة (فجزاء متل) بنصبهما فجزاء منصوب على المصدر أو علي المفعول به، و (مثل) صفتُه بالاعتبارين، والتقدير: فليَجْزِ جيزاء مثلَ، أو: فليُخْرج جزاء، أو فليُغَرِّم جزاء مثلَ "(٤)

١- البقرة ١٣٧.

٢- الأنبعام ١٢٢.

٣- المحتسب ١/٨١٢، ١١٧

٤- الدر المصون، ٤/٠٢٤.

قال تعالى: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِبْسَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(١)

ذكر ابن خالوية في حجته: (غشاوة) يقرأ بالرفع والنصب، فالحجة لمن رفع: أنه استأنف الكلام مبتدئا، ونوى به التقديم، وبالخبر التأخير، فكأنه قال: وغشاوة على أبصارهم والحجة لمن نصب: أنه أضمر مع الواو فعلا عطفه على قوله: (ختم الله على قلوبهم) وجعل على أبصلام غشاوة، وإضمار الفعل إذا كان عليه دليل كثير مستعمل في كلام العرب، ومنه قول الشاعر:

ورأيت زوجَك في الوغي متقلّدًا سيفًا ورمحا

یرید : وحاملا رمحا<sup>(۲)</sup>

وعند أبي حيان: (٦) وقرا الجمهور (غشاوة) بكسر الغين ورفع التاء، وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإسنادين: إسناد الجملة الفعلية وإسسناد الجملة الابتدائية، فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والاسمية تدل على الثبوت (٤) وكان تقديم الفعلية أولى لأن فيها أن ذلك قد وقع وفرغ منه، وتقديم المجرور الذي هو على أبصارهم مصحح لجدواز الابتداء بالنكرة، مع أن فيه مطابقة بالجملة قبله لأنه تقدم فيها الجزء المحكوم به. وهذه كذلك الجملتان تؤول دلالتهما إلى معنى واحد، وهو منعهم من الإيمان.

١- البقرة: ٧.

۲- ابن خالویة، الحجة ، ص ۲۷، والمُوْدَب، القاسم بن محمد بن سعید ، دقائق النصریف، ص
 ۱۹۸۷ - تحقیق: د. أحمد ناجي و آخرون . مطبع المجمع العلمي العراقي - ۱٤۰۷هـ – ۱۹۸۷م.

٣- البحر المحيط: ١/١٨.

الرازي، فخر الدين ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص ١٠٦ تحقيق: أحمد حجازي السقا المكتب الثقافي \_ مصر ط: ١-١٩٨٩م.

ونصب المفضل (غشاوة) يحتاج إلى إضمار ما أظهر في قوله (وَجَعَلَ عَلَى بَصرَهِ غِشَاوَةً) (١) أي : وجعل على أبصارهم غشاوة وذكر ابين هشام و لا يبتدأ بنكرة إلا إن حصلت فائدة كيأن يخبر عنها بمختص مقدم (ظرف أو مجرور) (٢) نحو (على أبصارهم غشاوة) وعند السكاكي: (٦) فنكر لتهويل أمرها. أما عند د. شوقي ضيف: وقد يفيد النوعية، (٤) وعليها خرج الزمخشري هذه الآية (وعلى أبصارهم غشاوة) إذ قال : معنى التنكير أن على أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامى عن آيات الله). (٥)

وقال الفارسي: قراءة الرفع أولى وتكون الواو عاطفة جملة على جملة، (٦) لأن النصب: إما أن تحمله على ختم الظاهر فيعرض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به، وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر، وإما أن تحمله على فعل يدل عليه (ختم) تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، فيجى الكلام من باب:

يا ليت روجك قدغدا متقلدا سيفا ورمحا وقوله

عَلَفْتُها تبنًا وماءً باردًا حتى شَتَتْ هَمَّالةً عَيْناها ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار (٢)

١- الجاثية ٢٣.

۲- ابن هشام، أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك ٢٠٣/١ انتشارات سيد الشهداء قـــم ايسران ط:
 ١٣٨٦.٥ هـــ-١٩٦٧م

٣- السكاكي، مفتاح العلوم ص ١٩٣.

٤- د. شوقي ضيف، البلاغة: تطور وتاريخ ص ٢٤٦ دار المعارف مصرط: ٧.

٥- الزمخشري، الكشاف ١/١٦٥.

٦- الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع ١/٢٣٣.

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١٥٦/١، ١٥٧ تحقيق: الرحالي الفساروق
 و آخرون طبع على نفقة: الشيخ خليفة بن أحمد آل ثاني أمير دولة قطر ط: ١.

"وقد علق على هذا البيت د. محمد عزت أحمد القناوي قائلا: وهذا استشهاد بلغة بني أسد فالشعر هنا عطف (ماء) على (تبنا) وعامل المعطوف عليه لا يصبح تسليطه وادخاله على المعطوف إذ أن الماء لا يعلف وإنما الذي يعلف التبن والماء يسقى لذلك وجب أن نضمر عاملا مناسبا للمعطوف وهو سقيتها.

ولما كان الناطق بذلك قبيلة اشتهرت بالفصاحة صح الأخذ عنها والقياس على لغتها وجاز اضمار العامل في الكلام اذا عرف"(١)

قال تعالى: (قالَ سلّامً علَيْكَ سأسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا) (٢) قرأ أبو البرهثيم (سلاما) بالنصب . قال الجمهور: هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية، أي: أمنة مني لك وهؤلاء لا يرون ابتداء الكافر بالسلام وقال النقاش حليم: خاطب سفيها كقوله: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) (٣) وقيل: هي تحية مفارق، وجوز قائل هذا تحية الكافر وإن يبدأ بالسلام المشروع وهو مذهب سفيان بن عيينة مستدلا بقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم) (٤) الآية بقوله (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم) (٥)

وقال إبراهيم لأبيه (سلام عليك) وما استدل به متأول، ومذهبهم محجوج بما ثبت في صحيح مسلم: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلم) ورفع

۲- مریم: ۲۶.

٣- الفرقان : ٣٣.

١٤ الممتحنة: ٨.

٥- الممتحنة: ٤.

(سلام) على الابتداء ونصبه على المصدر، أي: سلمت سلاما دعاء له بالسلامة على سبيل الاستعمالة. (١)

ومثلة قوله تعالى: (سلام على نوح في العالمين). (٢)

أي: يقال له: سلام على نوح، وهو ابتداء ، وخبر محكى

وفي قراءة ابن مسعود (سلاما) بالنصب على أنه أعمل فيه (تركنها) أي: تركنا عليه ثناء حسنا في الآخرين. (٢)

و (سلام) رفع بالابتداء مستأنف، سلم الله عليه ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد من العالمين بسوء. سلم تعالى عليه جزاء على ما صبر طويللا من أقوال الكفرة وإذا يتهم له. وقال الزمخشري: (وتركنا عليه في الآخرين) (أ) هذه الكلمة، وهي (سلام على نوح في العالمين) يعني يسلمون عليه تسليما، ويدعون له، وهو من الكلام المحكي، كقولك: قرأت سورة أنزلتاها انتهى. وهذا قول الفراء وغيره من الكوفيين، وهذا هو المتروك عليه، وكأنه قال: وتركنا على نوح تسليما يسلم به عليه إلى يوم القيامة انتهى.

وفي قراءة عبد الله: (سلاما) بالنصب ، ومعنى (في العالمين) ثبوت هذه التحية مثبوته فيهم جميعا، مدامة عليه في الملائكة، والثقلين يسلمون عليه عن أخرهم ثم علل هذه التحية بأنه كان محسنا، ثم علل إحسانه بكونه مؤمنا، فدل على جلالة الايمان ومحله عند الله (٥)

مضمر الفعل كمظهره في افادة الحدوث، ومن ثُمَّ قالوا: إن سلام إبراهيم-عليه أفضل الصلاة والسلام- أبلغ من سلام الملائكة حين (قالوا: سلما،

١- أبو حيان، البحر المحيط ٢٧١/٧.

٢- الصافات : ٢٩.

٣- القيسي، مشكل إعراب القرآن، ٢/٢٣٨

الصافات: ۲۸.

٥- البحر المحيط، ٩/١٠٨.

قال سلام) (۱) من جهة أن نصب (سلاما) إنما يتجه على ارادة الفعل الناصب، وإن التقدير: سلمنا سلاما وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم، إذ الفعل يجب أن يكون وجوده متأخرا عن وجود الفاعل فاستلزم نسبة الفعل إليه الاشعار بذلك بخلاف سلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإنه مستغن عن تقدير الفعل لارتفاعه بالابتداء فلم يكن مستلزما لما يشعر بحدوث التسليم وتجدده فاقتضى الثبوت على الاطلاق، وما هو ثابت مطلقا أبلغ مما يعرض له الثبوت في بعض الاحوال. (۱)

وقد علق د. تمام حسان على نصب (سلاما) بقوله:

ولقد يسيء النحاة في بعض الحالات فهم دلالات الإعراب بسبب تمسكهم بفكرة العامل دون نظر إلى القيم الأسلوبية للجملة وقد حدث ذلك بصورة خاصة في فهمهم للمصادر المنصوبة على الإنشاء والتي عدوها منصوبة بواجب الحذف تمسكا منهم بفكرة العامل النحوي. ففي قوله تعالى: (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون)<sup>(7)</sup> يحلو للنحاة أن يقدروا ناصبا للمصدر فيقولوا إن أصله: نسلم سلاما، وهكذا ينقلب المعنى رأساعلى عقب فيتحول إلى الخبر بعد أن كان للإنشاء ولو كان خبرا لارتفع المصدر الأول كما ارتفع المصدر الثاني في الآية وقد جاء ردا على التحية إذ قاله إبراهيم لضيفه وقد ارتفع المصدر الأول يكفي في هذه الحالة ونحوها لإنشاء التحية الذي عبر عنه المصدر الأول يكفي في هذه الحالة ونحوها

ا - (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري قالوا سلاما ، قال سلام فما لبث أن جاء بعجــــل حينـــذ) هود ٦٩.

۲- الزملكاني، عبد الكريم، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص ١٤٢، ١٤٤ تحقيق د. خديجة الحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هــــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة الأولى ١٣٩٤هـــــــــ المحديثي د. أحمد مطلوب الكتاب التاسع مطبعة العاني بغداد العراق الطبعة العراق المحديثي المحديثي المحديثي المحديثي المحديثي المحديثي المحديثي المحديث المحدي

۳- الذاربات: ۲۰.

أن نعرب المصدر منصوبا على معنى الإنشاء وننجو بهذا مــن تحريف مقاصد الأساليب (١).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُلُبِ وَالصَّاحِبِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُلُبِ وَالصَّاحِبِ وَالصَّاحِبِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُلُبِ وَالصَّاحِبِ وَالصَّاحِبِ الْقُرْبَى وَالْبَارِ الْجُلُبِ وَالصَّاحِبِ الْقُرْبَى وَالْبَارِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنِ ثُكَالًا مَخْتَالًا وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) (٢)

وقرأ ابن أبي عبلة: (وبالوالدين إحسان) بالرفع وهو مبتدأ وخبر فيه ما في المنصوب من معنى الأمر، وإن كان جملة خبرية نحو قوله: فصبر جميل فكلانا مبتلى. (٣)

### وكقوله تعالى: (فصبر جميل) (١٠)

وقال القرطبي: وقرأ ابن أبي عبلة (إحسان) بالرفع أي واجب الإحسان اليهما. الباقون بالنصب ، على معنى أحسنوا إليهما إحسانا<sup>(٥)</sup> أو: واستوصوا بالوالدين إحسانا<sup>(١)</sup> وقد جاء الفعل مصرحا به في قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) <sup>(١)</sup> أما عند الخطيب القزويني، تقديره: (وتحسنون) بمعنى (وأحسنوا) وهذا أبلغ من صريح الأمر والنهى، لأنه كأنه سُورع إلى الأمثال والانتهاء فهو يُخبر عنه (أ).

٢- النساء: ٢٦.

٣- أبو حيان البحر المحيط ٢٣١/٣.

٤- يوسف ٨٣.

٥- تفسير القرطبي- المجلد الثالث: ٥/١٨٢.

٦- أبو عبيدة ، مجاز القرآن ١٢٦/١ تحقيق : د. محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي .مصر.

٧- العنكبوت : ٨.

٨- القزويني ، الخطيب، الايضاح ص ١٦٣ دار الكتب بيروت ط: ١ ١٤٠٥هــ- ١٩٨٥م.

قال تعالى: (وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَـــى وَعْــدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(')

وانتصب (وعدا) و (حقا) على أنهما مصدران مؤكدان لما دل عليه (بليي) من تقدير المحذوف الذي هو يبعثه. وقال الحوفي: حقا نعت لوعدا وقرأ الضحاك: بلى وعد حق، والتقدير: بعثهم وعد عليه حق، وحق صفة لوعد. (٢)

قوله: (وعدا عليه حقا) هذان منصوبان على المصدر المؤكد أي: وعد ذلك، وحق حقا، وقبل (حقا) نعت له (وعد) والتقدير: بلى يبعثهم وعد خبر مبتدأ مضمر، أي: بلى بعثهم وعد على الله، و (حق) نعت له (وعد) (٣)

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصندُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّهِ عَالَى عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّهِ عَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاعً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقَّهُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ) ( عَذَابٍ أَلِيمٍ) ( عَذَابٍ أَلِيمٍ) ( عَذَابٍ أَلِيمٍ)

(سواء العاكف فيه والباد) قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: (سواء) بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع (سواء) أن (سواء) مبتدأ و (العاكف) فاعل سد مسد الخيبر، والظياهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء، على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى: سواء فيه العاكف والبادي، وجملة المبتدأ وخيبره في محل المفعول الثاني: لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم: (سواء) بالنصيب، وهو المفعول الثاني لجعلنا التي بمعنى صيرنا و (العاكف) فاعل (سواء):

۱- النحل: ۳۸

٢- البحر المحيط: ٦/ ٥٢٩.

٣- الدر المصبون: ٢/٩/٧.

٤- الحج: ٢٥.

أي مستويا فيه العاكف والبادي، ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم، (١)

وقال العكبري: و (جعلناه) يتعدي إلى مفعولين؛ فالضمير هـو الأول، وفي الثاني ثلاثة أوجه: أحدها: (للناس) وقوله تعالى: (سواء) خبر مقـدم، وما بعده المبتدأ، والجملة حال إما من الضمير الذي هـو الـهاء، أو مـن الضمير في الجار، والوجه الثاني، أن يكون (للناس) حالا، والجملة بعده في موضع المفعول الثاني والثالث: أن يكون المفعول الثاني (سواء) على قـراءة من نصب، و (العاكف) فاعل (سواء).

ويجوز أن يكون (جعل) متعديا إلى مفعول واحد، و (الناس) حال أبو مفعول تعدي إليه بحرف جر. (٢)

و (العاكف) المقيم (و البادي) الذي يأتيه من غير أهله و المعنى أن العاكف و البادي يستويان في سكني مكة و النزول بها. (٣)

وفيل في تعظيمه وفي تحريمه. (٤)

١- الشنقيطي، محمد الأمين الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٥٧/٥، ٥٥.

٢- العكبري، التبيان، ٢/ ٢٢٢.

<sup>7</sup> ابن الجوزي، ابو الفرج، تذكرة الأريب في تفسير الغريب 7/7 تحقيق: د. علي حسين البواب، مكتبة المعارف الرياض ط1.5.7 هـ -1.9.7 مكتبة المعارف الرياض ط

٤- الصنعاني، تفسير القرآن، ٢/ ٣٤.

### المبحث الثالث

# الاسمية والفعلية في غير باب الاشتغال والمصادر

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (بَلِ اللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ)(١)

"بل: لترك الكلام الأول من غير إبطال وأخذ في كلام غيره

والمعنى: ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء، بل الله مو لاكم.

وقرأ الحسن: بنصب الجلالة على معنى: بل أطيعوا الله، لأن الشرط السابق يتضمن معنى النهي، أي لا تطيعوا الكفار فتكفروا، بل أطبع وا الله مو لاكم. (٢)

(بل الله مو لاكم) مبتدأ وخبر، وقرا الحسن، (الله) بنصب الجلالية على إضمار فعل يدل عليه الشرط الأول، والتقدير (لا تطبعوا الذين كفووا بل أطبعوا الله). و (مو لاكم) صفته قال مكي: وأجاز الفراء: (بل الله) بالنصب كأنه لم يطلع على أنها قراءة. (٢)

قال تعالى: (إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصناحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصناحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِجْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّقْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَلُ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ) (٤)

" وقرى" (وكلمة الله) بالنصب أي: وجعل. وقراءة الجمهور بالرفع أثبت في الإخبار. وعن أنس رأيت في مصحف أبي: وجعل كلمته هي العلياء وناصب الوصف بالعزة الدالة على القهر والغلبة، والحكمة الدالة

۱- آل عمران ۱۵۰.

٢- البحر المحيط، ٣/٦/٣.

٣- الدر المصون، ٣/ ٣٤٤.

٤- التوبة: ١٤٠.

على ما يصنع مع أنبيائه وأولياءه، ومن عاداهم من إعزاز دينه وإخماد الكفر.(١)

قوله: (وكلمةُ الله هي العلياء) الجمهور على رفيع (كلمة) على الابتداء، و (هي) يجوز أن تكون مبتدأ ثانيا، و (العليا) خبرها، والجملة خبر الأول، ويجوز أن تكون (هي) فصلا و (العليا) الخبر. وقرى و (كلمة الله) بالنصب نسقا على مفعولَى جَعَلَ أي وجعل كلمة الله هـي العليا. قال أبو البقاء: وهو ضعيف لثلاثة أوجه: أحدها: وضع الظاهر موضع المضمر، إذ الوجه أن تقول: وكَلِمَتُه والثاني: أن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى فصارت عليا، وليس كذلك. الثالث: أن توكيد مثل ذلك بـ (هي) بعيد ، إذ القياس ان يكون (إياها) قلت: أما الأول فلا ضعف فيه لأن القرآن ملأن من هذا النوع وهو من أحسن ما يكون لأن فيه تعظيما وتفخيما. وأما الثاني فلا يلزم ما ذكر وهو أن يكون الشيء المصير على الضد الخاص، بل يدل التصبير على انتقال ذلك الشيء المُصبَير عن صفةٍ ما إلى هذه الصفة. وأما الثالث ف (هي) ليست تاكيدا ألبتة إنما هي ضمير فصل على حالها، وكيف يكون تأكيدا وقد نص النحويون على أن المضمر لا يؤكد المظهر ؟(٢) قال تعالى: (وَفِي الْأَرُض قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرَعُ وَنَخِيلً صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَنَفَضَّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْ ضَ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَات لقَوْم يَعْقِلُونَ) (٢)

"وفي بعض المصاحف (قطعا متجاورات) بالنصب على جعل. وقرأ الجمهور: (وجنات) بالرفع، وقرأ الحسن: بالنصب، بإضمار فعل.وقبل عطفا على رواسي، وقال الزمخشري: بالعطف على زوجين

١- البحر المحيط، ٥/٢٢٤.

٢- الدر المصون، ٦/٢٥، ٥٣.

٣- الرعد: ٤.

اثنين والأولى إضمار فعل لبعد ما بين المتعاطفين في هذه التخاريج، والفعل بينهما بجمل كثيرة" (١)

قال تعالى: (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةُ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للْمُحْسِنِينَ) (٢)

"وقرأ الكلبي: (كتاب موسى)، نصب وفتح ميم ( من ) على أنها موصولة تقديره: وآتينا الذي قبله كتاب موسى (7)

وقال الزمخشري: "(كتاب موسى) مبتداً و (من قبله) ظرف واقع خـــبرا مقدما عليه وهو ناصب (إماما) على الحال كقولك: في الدار زيد قائما<sup>(٤)</sup>.

### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَلِسُلِّيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغٌ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ هُمْ عَنْ أَمْرِنَا الْقَطْرِ وَمِنْ يَزِغٌ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا الْقَعْدِ ) (٥)

وقرأ الجمهور: (الريح) بالنصب، أي: ولسليمان سخرنا الريح؛

وأبو بكر: بالرفع على الابتداء، والخبر في المجرور، ويكون الريــح على حذف مضاف، أي: تسخير الريح، أو على إضمار الخبر، أي الريــح مسخرة وقرأ الحسن، وأبو حيوة، وخالد بن الياس: الرياح، بالرفع جمعا"(١)

وقرأه أبو بكر برفع (الريح) على الابتداء، والمجرور قبله الخبر، وحسن ذلك لأن (الريح) لما سُخرَتُ له صارت كأنها في قبضته، إذ عين أمره تسير، فأخبر عنها أنها في ملكه، إذ هو مالك أمرها في سيرها به

١- البحر المحيط، ٦/٩٤٦.

٧- الأحقاف: ١٢.

٣- البحر المحيط، ٩/٣٤.

٤- الكشاف: ٣/ ١٩٥.

ه- سبأ: ۱۲.

٦- البحر المحيط، ٨/٢٦٥.

وقرأ الباقون بنصب (الريح) على إضمار: وسخرنا لسليمان الريح لأنها سخرت له، وليس بمالكها على الحقيقة، إنما ملك تسخيرها بأمر الله، ويقوى النصب إجماعهم على النصب في قوله: (ولسليمان الريح عاصفةً) (١). فهذا يدل على تسخيرها له في حال عصوفها، والنصب هو الاختيار، لأن المعنى عليه، ولأن الجماعة عليه. (٢)

ولكن قرئت الآية: (ولسليمان الريح عاصفة) برفع (الريح) كما نجد عند أبي حيان في البحر المحيط:

قال تعالى: (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ)

"وقرأ الجمهور (الريح) مفردا بالنصب وقرأ ابن هرمز وأبو بكر في رواية بالرفع مفردا وقرأ الحسن وأبو رجاء الرياح بالجمع والنصب وقررأ بالجمع والنصب على إضمار سنخرنا، والرفع على البجمع والرفع أبو حبوة فالنصب على إضمار سنخرنا، والرفع على الابتداء و (عاصفة) حال العامل فيها سخرنا في قراءة من نصب (الرياح) وما يتعلق به الجار في قراءة من رفع. (أ) فغلب اللام لظهورها فجعلها تعمل الرفع في الريح، وما يخلوا الكلام من معنى: وسخّرنا الربح. (أ)

قال تعالى: (وَامْرَ أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتٌ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْدَاقَ عَقُوبَ) (٥)

"وقرأ الحرميان، والنحويان، وأبو بكر يعقوب: بالرفع على الابتداء (ومن وراء) الخبر كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب كائن، وقدره الزمخشري مولود أو موجود، قال النحاس: والجملة حال داخلة في الشارة

١- الأنبياء : ١٨.

٧- الكشف، ٢/٢.٢.

٣- البحر المحيط، ٧/٧٥٤.

٤- المؤدب، قاسم بن محمد ، دقائق التصريف، ص ٥٠٦

٥- هود : ۷۱.

أي: فبشرناها بإسحاق متصلا به يعقوب وأجاز أبو على أن برتفع بالجار والمجرور، كما أجازه الأخفش أي: واستقر لها من وراء إسحاق يعقوب.

وقرأ ابن عامر، وحمزة، وحفص، وزيد بن علي (يعقوب) بالنصب والأظهر أن ينتصب يعقوب. بالنصب بإضمار فعل تقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب، ودل عليه قوله (فبشرناها) لأن البشارة في معنى الهبة، ورجح هذا الوجه أبو علي (١).

يقول ابن خالوية في حجته: "(ومن وراء إسحق يعقوب) يقرأ برفع الباء ونصبها فالحجة لمن رفع أنه أراد: الابتداء، وجعل الظرف خبرا مقدما كما تقول: مِن ورائك زيد. والحجة لمن نصب: أنه رده بالواو على قوله: وبَشَرْناها وجعل البشارة بمعنى الهبة فكأنه قال: ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب. (٢)

ويشرحه المكي في مشكل إعراب القرآن: "من رفع (يعقوب) جعله مبتدأ وما قبله خبره، والجملة نصب على الحال المقدرة من المضمر المنصوب في (بشرناها) فيكون داخلا في البشارة". (٦)

(فبشرناها بإسحاق) تمام عند الاخفش وأبي حاتم على قراءة من قبراً (ومن وراء إسحاق يعقوب) بالرفع ومن قرأ (يعقوب) بالنصب لم يقف عنه أبي حاتم على (إسحاق) وهي عنده قراءة غير مختارة، لأنه لم يبشر إلا بواحد، قال (جل وعز) (وبشروه بغلام عليم) وكذا (فبشرناه بغلام حليم) وقد ذكر يعقوب القراءة بالنصب، وزعم أن تفسيرها، وبشرناه بيعقوب قال وهذا تفسير مظلم، قال أبو جعفر: الذي تأوله أبو حاتم (ويعقوب) غلط عند الحذاق من أهل العربية، لا يجور عندهم: مررت بزيد من بعده عمرو، لضعف الخافض، ولكن إن قرأ يعقوب بالفتح جاز أن يقف على (فبشرناها

١- البحر المحيط، ١٨٣/٦.

٢- الحجة، ص ١٨٩.

٣- القيسي، مشكل إعراب القرآن، ١/٩٠٤.

بإسحاق) ويكون قطعه صالحا، والتقدير فيه: وهبا لها يعقوب فيكون هذا جائزا في العربية كما قال: (في البسيط)

جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيَّار أو عامر بن طُفيلٍ في مُركَّبة أو حارثًا يوم نادى القوم يا حار والقطع التام (ومن وراء اسحاق يعقوب) (١)

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ اللَّاتِي آتَيُتَ أُجُورَهُ مِنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وبَنَات عَمَّكِ وبَنَات عَمَّاتِكَ وبَنَات خَالِكَ وبَنَات خَالِكَ وبَنَات خَالَكَ وبَنَات خَالَاكَ وبَنَات خَالَاكَ وبَنَات خَالَاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ والمُرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضننا عَلَيْكِمُ عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (٢)

وإذا اجتمع شرطان، فالثاني شرط في الأول، متأخر في اللفظ، متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب، نحو: إن تزوجتك أو طلقتك

النحاس، أبو جعفر، كتاب القطع و الاستثناف، ص٣٩٣، تحقيق: د. أحمد خطاب العمر، مطبعة العاني، بغداد، ط: ١، ١٣٩٨هـ – ١٩٧٨م.

٢- الأحزاب: ٥٠.

٣- هود : ٣٤.

فعبدي حر واجتماع الشرطين مسألة فيها خلاف وقرا أبو حيوة: و (امـرأة مؤمنة) بالرفع على الابتداء، والخبر محذوف: أي ، أحللناها لك.

وقرأ أبي، والحسن، والشعبي، وعيسى وسلام: أن بفتح الهمزة، وتقديره: لأن وهبت، وذلك حكم في امرأة بعينها، فهو فعل ماض، وقراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت تهب نفسها دون واحدة بعينها وقرأ زيد بن علي: إذ وهبت، إذ ظرف لما مضى، فهو في امرأة بعينها." (١)

وقال العكبري: قوله تعالى (وامرأة مؤمنة) في الناصب وجهان، أحدهما: أحللنا في أول الآية: وقد رد هذا قوم وقالوا أحللنا ماض، و(إن وهبت) هو صفة للمرأة مستقبل و(أحللنا) في موضع جوابه، وجواب الشرط لا يكون ماضيا في المعنى. وهذا ليس بصحيح؛ لأن معنى الإحلال هاهنا الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك ، كما تقول: أبَحْتُ لك أن تُكلّم فلانا إنْ سَلّم عليك. والوجه الثاني: أن ينتصب بفعل محذوف؛ أي: ونحل لك أمرأة". (٢)

قال تعالى: (بَلِ اللهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (٦)

"وقال الزمخشري: (بل الله فاعبد) رد لما أمروه به من استلام بعض ألهتهم، كأنه قال: لا تعبد ما أمروك بعبادته، بل إن كنت عاقلا فلعبد الله، فحذف الشرط وجعل تقدم المفعول عوضا منه، انتهى. ولا يكون تقدم المفعول عوضا من الشرط لجواز أن يجيء: زيد فعمرا اضرب فلو كان عوضا لم يجز الجمع بينهما.

وقرا عيسى: (بل الله) بالرفع، والجمهور: بالنصب الفي

١- البحر المحيط، ٨/٢٩٤-٣٩٤.

۲- التبيان، ۲/ ۳۲۳.

٣- الزمر : ٦٦.

٤- البحر المحيط، ٩/٢١٩.

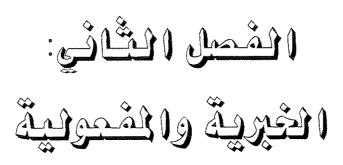

المبحث الأول: المصادر

المبحث الثاني: المشتقات

المبحث الثالث: الاسمية والفعلية في غير باب المصادر والمشتقات

## المبحث الأول

#### المسادر

ذكر النحويون في مواضع حذف المبتدأ وجوباً أن يكون الخبر مصدراً يؤدي معنى فعله، ويغني عن التلفظ بذلك الفعل في أساليب معينة، محددة الغرض؛ محاكاة للعرب في ذلك؟ كأن يدور بينك وبين طبيب، أو مهندس، أو زارع... كلام في عمله، فيقول عنه: عمل لذيت أي: عملي عمل لذيذ. وهذه الجملة في معنى جملة أخرى (١) فعلية، وهي أعمل عملا لذيذا. فكلمة (عملا) مصدر، ويعرب مفعو لا مطلقا للفعل الحالي (أعمل) وقد حذف الفعل وجوباً؛ للاستغناء عنه بالمصدر الذي يودي معناه، والتمهيد لإحلال جملة اسمية محل هذه الجملة الفعلية... وصار المصدر مرفوعاً بعد أن كان منصوبا؛ ليكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ فتنشأ جملة اسمية تؤدي المعنى الأول تأدية أقوى وأبرع من السابقة (١).

ومن الأمثلة أيضاً أن يقول السعيد: شكر كثير ، حمية وافر ، وأن يقول المريض أو المكدود: صبر جميل ، أمل طيب ، وأن يقول الولد لوالده الذي يطلب شيئاً: سمع وطاعة ، أي: أمري وحالي سمع وطاعة (٣).

واللفظة المرفوعة على الخبرية أو المنصوبة على المفعولية إما أن تكون مصدرا، مشتقا، أو غيرهما فهنا \_ إذن ثلاثة مباحث:

#### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)( \*)

١- وذكر المصنف في الهامش: قلنا (في معنى جملة أخرى) لنفر من قول القائلين إن أصل الكلام (أعمل عملا لذيذا) ثم تتاولوا هذا الأصل بالحذف والزيادة والتأويل.. مما لم يعرفه العرب، ولم يخطر ببالهم. فلكي يكون الكلام صادقا، صائبا معا قلنا: في معنى جملة أخرى.

٢- لأن هذه جملة إسمية، والجملة الاسمية تغيد الثبوت والدوام بخلاف الأولى.

٣- عباس حسن، النحو الوافي، ٢/٦٦، ٤٦٧، انتشارات ناصر خسرو، طهران، إبران.

٤- الصف: ١٣.

"و (نصر) خبر مبتدأ، أي: ذلك ، أو هو نصر.

وقرأ الجمهور (نصر) بالرفع، وكذا (وفتح قريب)؛ وابن أبي عبلة: بالنصب فيها ثلاثتها، ووصف (أخرى) بتحبونها، لأن النفس قد وكلت بحب العاجل، وفي ذلك تحريض على ما يحصل ذلك، وهو الإيمان والجهاد"(١) وقال الزمخشري: وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبة العاجل، قال فإن قلت لم نصب من قرا نصرا من الله وفتحا قريبا؟ قلت: يجوز أن ينصب على الاختصاص، أو على ينصرون نصرا ويفتح لكم فتحا أو على ينصب على الاختصاص، أو ويؤتكم أخرى نصرا وفتحا قريبا فان قلت على (يغفر لكم) (ويدخلكم جنات)(١) ويؤتكم أخرى نصرا وفتحا قريبا فان قلت على علم عطف قوله: (وبشر المؤمنين)؟ قلت: على (تؤمنون)، لأنه في معنى الأمر، كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبتكم الله وينصركم، وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك انتهى" (١)

قال تعالى: (تنزيل مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ) (٤)
"وقرأ الجمهور (تنزيل) بالرفع، وأبو السمال: (تنزيلا) بالنصب (٥)
وقال الزمحشري: (تنزيل) هو تنزيل بيانا لأنه قول رسول نزل عليه (من رب العالمين). وقرأ أبو السمال (تنزيلا) أي: نزل تنزيل "(٢)

قال تعالى: (وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ...) (٧) عند العكبري: (حطة) خبر مبتدأ محذوف؛ أي سوالنا حطة، وموضع الجملة نصب بالقول.

١- البحر المحيط، ١٠/١٦١.

٢- الصف: ١٢.

۳- الكشاف: ٤/٠٠١، ١٠١١.

٤- الحاقة: ٣٤.

٥- البحر المحيط، ١٠/٢٦٥.

<sup>7-</sup> الكشاف، ٤/ ٤٥١.

٧- البقرة: ٥٨.

وقرئ حطة بالنصب على المصدر؛ أي حُطَّ عنا حطة "(١) وفي تفسير غريب القرآن/القتيبة: وقوله (وقولوا حطة) رفع على الحكايية وهي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار، من حَطَطْتُ. أي: حُطَّ عنا ذنوبنا (١) وقال الدرويش: الأصل فيها النصب لأن معناها حط عنا ذنوبنا ولكنه عدل إلى الرفع للدلالة على ديمومة الحط والثبات عليه. (١) وقال عكرمة: أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله، لتُحَطَّ بها ذنوبُهم وحكي قَوْلُيْن أخرين بمعناه، ثم قال: فعلى هذه الأقوال تقتضى النصب يعني أنه إذا كلن المعنى على أن المامور به لا يتعين أن يكون به بهذا اللفظ الخاص، بل بأي شيء يقتضي حط الخطيئة فكان ينبغي أن ينتصب ما بعد القول مفعو لا به نحو: قُلُ لزيد خيرا، المعنى: قل له ما هو من جنس الخيور. وقال النحاس: الرفع أولى لما حكي عن العرب في معنى بَدَّل، قال أحمد بن يحيى: يقال: بدَّلتُه أي غيرتُه ولم أزلُ عينَه، وأبدَلتُه أزلَت عينَه وشخصة كقوله:

عَذْلَ الأميرِ للأميرِ المُبدل

وقال تعالى: (ائنت بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ)(<sup>3)</sup> ولحديث ابن مسعود (قالوا حِنْطة) تفسير على الرفع يعني أن الله تعالى قال: (فبدّل) الذي يقتضي التغيير لا زوال العين، وهذا المعنى يقتضي الرفع لا النصب وقرا ابن أبي عبلة (حطة) بالنصب، وفيها وجهان، أحدهما: أنها مصدر نائب عن الفعل، نحو: ضرَبًا زيدا والثاني: أن تكون منصوبة بالقول أي: قولوا هذا اللفظ بعينه، كما تقدم في وجه الرفع فهى على الأول منصوبة بالفعل المقدر،

١- التبيان للعكبري، ٥٨/١، وانظر القيسي، مشكل إعراب القرآن، ٥٨/١.

٢- تفسير غريب القرآن، ص ٥٠، انظر الموسوعة القرأنية الميسرة، ٢٠/٤.

٣- الدرويش، إعراب القرآن الكريم: ١٠٨/١.

٤- يونس: ١٥.

وذلك الفعل المقدر ومنصوبه في محل نصب بالقول ورجّح الزمخشري هذا (1)

وشرحه أبو حيان بما يأتي: "(حطة) مفرد، ومحكي القول لا بد أن يكون جملة، فاحتيج إلى تقدير مصحح للجملة، فقدر مسألتنا حطة هذا تقدير الحسن بن أبي الحسن وقال الطبري التقدير دخولنا الباب كما أمرنا حطة، وقال غيرهما التقدير أمرك حطة وقيل: التقدير: أمرنا حطة، أي أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها.

قال الزمحشري: والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة، وإنما رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله:

#### صبر جميل فكلانا مبتلي

والأصل صبرا انتهى كلامه وهو حسن ويؤكد هذا التخريج قراءة إبراهيم بن ابي عبلة: (حطة) بالنصب كما روي:

صبرا جميلا فكلانا مبتلي.

والأظهر من التقادير السابقة في إضمار المبتدأ القول الأول، لأن المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لا شيء من تلك التقادير الأخر، ونظير هذا الإضمار قول الشاعر:

إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما تجيء به التجر

روى برفع طعم على تقدير: هذا طعم مدامة، وبالنصب على تقدير: ذقت طعم مدامة قال الزمخشري: فإن قلت: هل يجوز أن ينصب حطة في قراءة من نصبها بقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة؟ قلت: لا يبعد انتهى"(٢) وما جوزه ليس بجائز لأن القول لا يعمل في المفردات، إنما يدخل على الجمل للحكاية، فيكون في موضع المفعول به، إلا إن كان المفرد مصدرا نحو: قلت قولا، أو صفة لمصدر نحو: قلت حقا، أو معبرا به عن جملة نحو: قلت شعرا وقلت خطبة، على أن هذا القسم يحتمل أن يعود الى المصون، ٢/٤٧٦- ٥٣٠٠ وانظر الزمخشري، الكشاف، ٢٨٣/١.

المصدر، لأن الشعر والخطبة نوعان من القول، فصل كالقهقري من الرجوع، وحطة ليس واحدا من هذه ولأنك إذا جعلت حطة منصوبة بلفظ قولوا، كان ذلك من الإسناد اللفظي.

وعرى من الإسناد المعنوي والأصل هو الإسناد المعنوي وإذا كان من الإسناد اللفظي لم يترتب على النطق به فائدة أصلا إلا مجرد الامتشال للأمر بالنطق بلفظ، وفلا فرق بينه وبين الألفاظ الغفل التي لم توضع لدلالية على معنى ويبعد أن يرتب الغفران للخطايا على النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدل به على معنى كلام أما ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن قوله حطة مفرد، وأنه مرفوع على الحكاية وليس مقتطعا من جملة، بل أمروا بقولها هكذا مرفوعة، فبعيد عن الصواب لأنه يبقى حطة مرفوعا بغير رافع، ولأن القول إنما وضع في باب الحكاية ليحكي به الجمل لا المفردات، ولذلك احتاج النحويون في قوله تعالى (يقال له إبراهيم) (۱) إلى تأويل، وأما تشبيهه إياه بقوله:

#### سمعت الناس ينتجعون غيثا

وجدنا فــــي كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار فليس بسديد، لأن سمع ووجد كل منهما يتعلق بالمفردات والجمل.

لأن المسموع والموجود في الكتاب قد يكون مفردا وقد يكون جملة وأما القول فلا يقع إلا على الجمل ، ولا يقع على المفردات إلا فيما تقدم ذكره وليس حطة منها". (٢)

وقدم (والدخلوا الباب سجدا) على قوله (وقولوا حطة) في هذه السورة وأخرها في الأعراف لأن السابق في هذه السورة (الدخلوا) فبين كيفية (٢) وقوله تعلى في سورة الأعراف:

١- الأنبياء: ٣٠.

٢- البحر المحيط، ١/٢٠٠٠.

۳- الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، البرهان في متشابه القرآن، ص١٢٣، تحقيق: أحمد عن الدين عبدالله خلف الله، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، م م ط:١، ١١١ هـ ١٩٩١م.

قال نعالى: (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُ والسَّوا حَطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) (١) وقد علق عليه د. إبر اهيم السامر ائي: فحرّ قوا هذا القول وقالوا لفظة غيير هذه اللفظة التي أمِرُوا بها، وجملة ما قالوا أنه أمر عظيم سيماهم الله به فاسقين. (٢)

قال تعالى: (وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْ عَبْرَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيلًا)(٢)

عند النحاس في إعراب القرآن: " أي: أمرنا طاعة أو منا طاعة.

قال الأخفش: ويجوز (طاعة) بالنصب أي: نطيع طاعة "(<sup>1</sup>) وهيي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجحدري. (<sup>0</sup>) وقال السمين الحلبي (<sup>7</sup>) في رفعه أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: (أمر طاعة)، ولا يجوز إظهار هذا المبتدأ لأن الخبر مصدر بدل من اللفظ بفعله – قال مكي،: ويجوز في الكلم النصب على المصدر ".

"نزلت في المنافقين باتفاق أي: إذا أمرتهم بشيء قالوا طاعـة، أي: أمرنا طاعة، أو منا طاعة قال الزمحشري: ويجوز (١) النصب بمعنـى أطعناك طاعة، وهذا من قول المرتسم سمعا وطاعة، ونحوه قول سيبويه، وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمدا لله وثناء

١- الأعراف: ١٦١.

٣- النساء: ١٨.

٥- تفسير القرطبي، المجلد الثالث، ٢٨٨/٥.

٦- الدر المصون، ٤/٠٥.

٧- يظهر من كلمة يجوز أن قراءة النصب لم يبلغهم.

عليه، كأنه قال: أمري وشأني حمد الله ولو نصب حمد الله وثناء عليه كان على الفعل، والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها انتهى (١)

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (تَتْزيلَ الْعَزيز الرَّحيم) (٢)

"وقرأ طلحة، والأشهب، وعيسى، بخلف عنهما؛ وابن عامر، وحمزة، والكسائي (تنزيل) بالنصب على المصدر (٦)، وباقي السبعة، وأبو بكر، وأبو جعفر، وشيبة والحسن، الأعرج، والأعمش: بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هو تنزيل (١)

قال تعالى: (تَنزيلاً مِمَّنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى) (٥) وانتصب (تنزيلا) على أنه مصدر لفعل محذوف أي نزل (تــنزيلا ممـن خلق) وقال الزمحشري: في نصب (تنزيلا) وجوه: (١)

منها: وأن ينصب بنزل مضمرا، وأن ينصب بأنزلنا لأن معنى (ما أنزلنا) (إلا تذكرة) أنزلناه تذكرة، وأن ينصب على المدح والاختصاص، وأن ينصب بيخشي مفعو لا به أي: أنزل الله (تذكرة لمن يخشى) تتزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين انتهى.

١- الكشاف، ١/ ٢٤٥.

۲- یس: ۵.

<sup>3-</sup> البحر المحيط، ٩/ ٩٤.

٥- طه : ٤.

٦- منها: أن يكون بدلا من (تذكرة) إذا جعل حالا لا إذا كان مفعو لا له، لان الشيء، لا يعلل بنفسه ولكن علق عليه أبو حيان بالتكلف.

والأحسن ما قدمناه أو لا من أنه منصوب بنزل مضمرة وما ذكره الزمخشري من نصبه على غير ذلك متكلف وقوله: لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه تذكرة فليس كذلك لأن معنى الحصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة، وأما نصبه على المدح فبعيد، وأما نصبه بمن يخشى ففي غاية البعد لأن يخشى رأس آية وفاصل فلا يناسب أن يكون (تنزيل) مفعولا بيخشيى وقوله فيه وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة.

وقرأ ابن أبي عبلة (تنزيلا) رفعا على إضمار هو ، هذه القراءة تدل على عدم تعلق يخشى بنتزيل وأنه منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل كما ذكرناه، ومن الظاهر أنها متعلقة بنتزيل ويجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف". (١)

قال تعالى: (صيبغة الله و مَن أحسن من الله صيبغة و نَحن له عابدون) (٢) "وقرأ الجمهور (صبغة الله) بالنصب، ومن قرأ برفع (ملة) (٣) قرا برفع (صبغة) قاله الطبري: وتلك قراءة الأعرج وابن أبي عبلة فأما النصب فوجه على أوجه أظهرها أنه منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله: (قولوا آمنا بالله) (٤) قبل: عن قوله: (ونحن له مسلمون) وقبل عن قوله: (فقد اهتدوا) (٥)

وقيل هو نصب على الإغراء، أي: الزموا صبغة الله.

ولكن الإغراء فتنافره آخر الآية،وهو قوله: (ونحن له عابدون) إلا إن قدر هناك قول، وهو إضمار، لا حاجة تدعو إليه، ولا دليل من الكلام عليه.

١- البحر المحيط، ١/٣١١.

٢- البقرة: ١٣٨.

٣- البقرة: ١٣٥.

٤- البقرة: ١٣٦.

٥- البقرة: ١٣٧.

والأحسن أن يكون منتصبا انتصاب المصدر المؤكد عن قوله: (قولوا أمنا)، فإن كان الأمر للمؤمنين، كان المعنى: صبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا.

ونظير نصب هذا المصدر نصب قوله (صننع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيَّءٍ) (١) إذ قبله (وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب)

معناه: صنع الله ذلك صنعة، وإنما جيء بلفظ الصبغة على طريق المشاكلة، كما تقول رجل يغرس الأشجار: أغرس كما يغرس فلان ، يريد رجلا يصطنع الكرم.

وأما قراءة الرفع ، فذلك خبر مبتدأ محذوف ، أي ذلك الإيمان صبغة الله "(٢)(٢)

قال تعالى: (قَالُوا مَعْدْرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعْلَّهُمْ يَتَّقُونَ)( أَ).

ويقول ابن خالوية (٥) في الحجة: لمن قرأه بالرفع أنه أراد أحد وجهين من العربية، إما أن يكون أراد: قالوا: موعظتنا إياهم معذرة فتكون خبر إبتداء محذوف ، أو يضمر قبل ذلك ما يرفعه كقوله: "سورة أنزلناها يريد هذه سورة وقرأ حفص عن عاصم (معذرة) بالنصب على المصدر وقرأه الباقون (معذرة) بالرفع. (٢)

قال تعالى: (رَحْمَةُ من رَبِّكَ إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمِ)(٧)

۱ – النمل: ۸۸،

٢- البحر المحيط، ١/٢٥٦.

<sup>--</sup> وذكر السمين الحلبي وجها أخرا أن تكون بدلا من (ملة) لأن من رفع (صبغة) رفع(ملة) كما تقدم فتكون بدلا منها كما قيل بذلك في قراءة النصب وهذا ضعيف إذ قد وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة (الدر المصون، ٢٤٤/٢).

<sup>3-</sup> الأعراف: ١٦٤.

٥- الحجة، ص ١٧٧.

أبو زرعة، حجة القراءات، ص٣٠٠.

٧- الدخان: ٦.

"وجوزوا في (رحمة) أن يكون مصدرا أي رحمنا رحمة، وأن يكون مفعولا مفعولا له بأنزلناه، أو ليفرق، أو لأمرا من عندنا. وأن يكون مفعولا بمرسلين؛ والرحمة توصف بالإرسال، كما وصفت به في قوله: (وما يمسك فلا مرسل له من بعده)(۱) والمعنى على هذا: أنا نفصل في هذه الليلة كل أمر، أو تصدر الأوامر من عندنا، لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا وقر زيد بن علي، والحسن (رحمة) بالرفع أي تلك رحمة من ربك، التفاتا من مضمر إلى ظاهر، إذ لو روعي ما قبله، لكان رحمة منا الكنه وضع الظاهر موضع المضمر، إيذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين (رحمة) فيه أوجه:

أحدها: أن يكون مفعول (مرسلين) فيراد به النبي صلى الله عليه وسلم والثاني: أن يكون مفعولا له.

و الثالث: أن يكون مصدر 1؛ أي رحمناكم رحمة $^{(7)}$ .

۱- فاطر: ۲.

٢- البحر المحيط: ٩/٨٩٣.

۳- الثبيان، ۲/۲۹۳.

### المبحث الثاني

#### الشتقات

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلَّ شَيْءِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ) (١) وقرأ زيد بن علي: (خالق) بنصب القاف وتاء الخطاب. وقال رواية (يؤفكون) بياء الغيبة والجمهور: بضم القاف وتاء الخطاب. وقال الزمخشري، (خالق) نصبا على الاختصاص كذلك، أي مثل ذلك الصرف

صرف الله قلوب الجاحدين بأيات الله من الأمم على طريق الهدى"<sup>(۲)</sup> و (الله، ربكم، خالق) ثلاثة أخبار مرفوعة للمبتدأ (ذالكم) <sup>(۲)</sup>

قال تعالى: (أُولْئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ)(٤).

"و (باطل) وما بعده توكيد لقوله: (وحبط ما صنعوا)، و (باطل) خبر مقدم إن كان من عطف الجمل، و (ما كانوا) هو المبتدأ، وإن كان خبرا بعد خبر ارتفع (ما) بباطل على الفاعلية.

وقرأ أبي، وابن مسعود: و(باطلا) بالنصب، وخرجه صاحب اللوامح على أنه مفعول ليعملون، فهو معمول خبر كان متقدما. و(ما) زائدة أي: وكانوا يعملون باطلا، وفي جواز هذا التركيب خلاف بين النحويين وهو أن يتقدم معمول الخبر على الجملة بأسرها من كان اسمها وخبرها، ويشهد للجواب قوله تعالى: (أ هؤلاء إياكم كانوا يعبدون) (1)

۱- غافر: ۲۲.

٢- البحر المحيط: ٩/٢٦٩.

٣- محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن، ٢٦٧/٢٤.

٤- هود ١٦.

٥- سبأ: ٤٠، فالظاهر أن (إياكم) منصوب بـ (يعبدون).

ومن منع تأول(١)

ويذكر السمين أن (ما) هنا تحتمل أن تكون مصدرية أي: وباطل كونهم عاملين، وأن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي: يعملونه. وهذا على أن الكلام منعطف الجمل، وعطف هذه الجملة على ما قبلها. (٢)

وأجاز الزمخشري أن ينتصب باطلا على معنى المصدر على بطّلل بُطُلّانًا ما كانوا يعملون، فتكون (ما) فاعلة، وتكون من إعمال المصدر الذي هو بدل من الفعل في غير الاستفهام والأمر، وحق أن يبطل أعمالهم لأنها لم تعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له". (٦)

وذكر الزمخشري وجها آخرا: أن تكون (ما) إبهامية، وتنتصب بريعملون) ومعناه: باطلاً أي باطل كانوا يعملون. (أ) ومعنى قوله (ما) إبهامية أنها هنا صفة للنكرة قبلها، ولذلك قدرها براطل أي باطل أي باطل فصهو كقوله:

وحديثُ الرَّكْبِ يومَ هنا وحديثٌ ما على قِصرِهِ و (لأمرِ ما جَدَعَ قصير ٌ أَنْفَه) (٥)

قال تعالى: (لَيْسَ الْبُرَّ أَنْ تُولُوا و جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْسِبِرَّ مَن أَمَن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمُلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مَن أَمَن بِاللَّهِ وَالْيَتَامَى وَ الْمُسَاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلُ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَابِ وَأَقَابًا مَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولُنكَ هُمْ الْمُتَقُونَ) (1)

١- البحر المحيط، ٦/١٣٣١.

۲- الدر المصون، ٦/٢٩٧.

٣- البحر المحيط، ٦/٤٣١.

<sup>3-</sup> الكشاف، ٢/٢٢٢.

٥- الدر المصون، ٦/٩٩٦.

آ- البقرة: ۱۷۷.

"و (الموفون) رفعه على إضمار: وهـم الموفون، والعامل في: إذا ، الموفون، والمعنى أنه لا يتأخر الإيفاء بالعهد عن وقت المعاهدة " و في مصحف عبد الله: (والموفون)، نصبا على المدح"(١) عند العكبري في التبيان: "(والموفون) في رفعه ثلاثة أوجه، أحدها(١) هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وهم الموفون؛ وعلى هذا الوجه ينتصب (الصابرين) على إضمار أعني ؛ وهو في المعنى معطوف على من، ولكن جاز النصب لما تكررت الصفات. ولا يجوز أن يكون معطوفا على ذوي القربى؛ لئلا يُفْصل بين المعطوف، والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصلة بالأجنبي، وهم الموفون. (٦)

قال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) (١)

قرأ الجمهور (علام) بالرفع ، فالظاهر أنه خبر ثان، وهـو ظـاهر قول الزجاج، قال هو رفع، لأن تأويل قـل رب عـلام الغيـوب. وقـال الزمخشري: هو خبر مبندأ محذوف,

وقرأ عيسى، وابن أبي إسحاق، وزيد بن علي، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة، وحرب عن طلحة (علام) بالنصب؛ فقال الزمخسري: صفة لربي، وقال أبو الفضل الرازي، وابن عطية: بدل: وقال الحوفي: بدل أو صفة وقيل: نصب على المدح. (٥) وقد علق عليه عوض حمد القوزي

١- البحر المحيط، ٢/١٣٩، ١٤٠.

<sup>7-</sup> والوجه الثاني: أن يكون معطوفا على (من أمن)، والتقدير: ولكن البر المؤمنون والموفسون. والوجه الثالث: أن يُعطف الموفون على الضمير في أمن، وجرى طول الكلام مجري توكيسه الضمير؟ فعلى هذا يجوز أن ينتصب الصابرين على إضمار أعنسى، وبالعطف علسى ذوي القربى؛ لأن الموفون على هذا الوجه داخل في الصلة.

٣- التبيان للعكبري، ١/٠١١.

٤- سبأ: ٨٤.

٥- البحر المحيط، ٨/٢٦٥.

قائلا: فلو كان ابن أبي اسحاق أو عيسى بن عمر بلغ من علمهما معرفــة اصطلاح ما لوجه النصب في هذه الآية لأراحا من كثرة التأويلات<sup>(١)</sup>

### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلًا تَعُولُوا) (٢)

"قوله تعالى: (و إن خفتم) في جواب هذا الشرط وجهان:

أحدهما: هو قوله: (فانكحوا ما طاب لكم) وإنما جُعِل جوابا لأنهم كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى، ولا يتحرّجون من الاستكثار مان النساء مع أن الجَوْر يقع بينهن إذا كثرن فكأنه قال: إذا تحرّجتُم من هاذا فتحرّجوا من ذاك.

والوجه الثاني: أن جواب الشرط قوله: (فواحدة): لأن المعنى إن خفتم ألا تُقسِطوا في نكاح البتامي فانكحوا منهن واحدة، ثم أعاد هذا المعندي في قوله: (فإن خفتم ألا تعدلوا) لما طال الفصل بين الأول وجوابه وذكر هذا الوجه أبو على.

(فواحدة) أي: فانكحوا واحدة. ويقرأ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فالمنكوحة واحدة. (٣)

"(فواحدة) قرأ بالنصب والرفع فأما من قرأ بالنصب فللأن التقدير فيه فانكحوا واحدة، وهو جواب الشرط في قوله: (فإن خفتم ألا تعدلوا) وعند الأنباري (ع) ومن قرأ بالرفع مراك يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره، فهي واحدة.

١- عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، ص ٥٩، الناشر عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الرياض، ط: ١، ١٠٤١هـــ ١٩٨١م.

٢- النساء: ٣.

٣- التبيان للعكبري، ١/٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>-</sup> البيان في غريب إعراب القرآن، ٢٣٢/١

ووجهه الزمخشري على أنه مرفوع على الخبر أي: فــالمقنع أو فحسبكم واحدة (ألا تعدلوا) أي أن لا تعدلوا بين تتنين إن نكحتموهما أو بين تـــلات أو أربع إن نكحتموهن في القسم أو النفقة أو الكسوة، فاختاروا واحدة (١)

قوله تعالى: (نذير اللبشر) (٢)

قال ابن الأنباري: (نذيرا) منصوب بتقدير فعل أي: صيرها الله نذيرا، أي: ذات إنذار، فذكر اللفظ على النسب.

أو منصوب بتقدير، أعني، وتقديره أعنى نذيرا للبشر "(٦)

"قال أبو رزين "نذير هنا هو الله تعالى، فهو منصوب بإضمار فعلى، أي ادعوا نذيرا. وقال ابن زيد: نذير هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منصوب بفعل مضمر. أي ناد ، أو بلغ، أو أعان.

وقرأ ابن أبي عبلة وأبي: (نذير) بالرفع, فإن كان من وصف النار، جاز أن يكون خبرا وخبر مبتدا محذوف أي هي نذير. وإن كان من وصف الله أو الرسول، فهو على إضمار هو والظاهر أن لمن بدل من البشر بإعادة الجار، وأن يتقدم منصوب بشاء ضمير يعود على من وقيل: الفاعل ضمير يعود على الله تعالى، أي لمن شاء هو، أي الله تعالى وقال الحسن: هو وعيد، نحو قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (أ) قال ابن عطية، هو بيان في النذارة وإعلام بأن كل أحد يسلك طريق الهدى والحق إذا حقق النظر، إذ هو بعينه يتأخر عن هذه الرتبة بغفلته وسوء نظره ثم قوى هذا المعنى بقوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) (٥)(١)

١- البحر المحبط، ٣/ ٥٠٧.

۲- مدثر: ۳٦.

٣- البيان في غريب إعراب القرأن، ٢/٤٧٥،٤٧٤.

٤ - الكهف: ٢٩.

٥- مدثر: ۲۸.

٦- البدر المحيط، ١٠/٣٣٧.

قال تعالى: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُوَلَّفَةِ قَالُ تَعَالَى: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُوَلِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضةً مِنَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). (١)

قال السمين الحلبي (فريضة) منصوب على أنها مصدر على المعنى ، لأن المعنى إنما الصدقات للفقراء في قوة: فرض الله ذلك.

ونقل عن سيبويه أن (فريضة) منصوب بفعلها مقدرا، أي فروض الله ذلك فريضة، ونقل عن الفراء أنها منصوبة على القطع.

وقرئ (فريضة) بالرفع على تلك فريضة. (٢)

وقال الفراء: ويجوز (فريضة من الله) بمعنى : ذلك فريضة من الله. (٦)

قال تعالى: (وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ \* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) (٤)

قرأ الحسن زيد بن علي والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابــن محيصن وعاصم: (حمالة) بالنصب، وقرأ الجمهور (سيصلى) بفتح اليـاء وسكون الصاد، و(امرأته) على التكبير، (حمالة) على وزن فعالة للمبالغـة مضافا إلى الحطب مرفوعا(٥)

قوله تعالى: (وامرأتُه) فيه وجهان ، أحدهما هو معطوف على الضمير في (يَصلَم)، فعلى هذا (حمالة) تقديره هي حمالة و (وفي جيدها حبل): مبتدأ وخبر في موضع الحال من الضمير في (حمالة). ويقرأ (حمالة) بالنصب على الذم، أي: أذم أو أعنى والوجه الآخر: أن تكون (امرأته) مبتدأ، و (حمالة) خبره، و (في جيدها حبل) حال من الضمير في حمالة، أو خبر

١- التوبة: ١٠.

٢- الدر المصون، ٢/٢٧، البحر المحيط، ٥/٤٤٦.

٣- النماس، إعراب القرآن، ٢٢٣/٢.

<sup>3-</sup> المسد: ٤، ٥.

٥- البحر المحيط: ١٠/٧٦٥.

آخر ويجوز أن يرتفع (حبل) بالظرف، لأنه قد اعتمد، ومَنْ نصب حمالة جعل الجملة بعده خبرا. (١)

وشرحه القيسي بقوله: (حمالة الحطب) قرأه عاصم بالنصب، على الذم لها، لأنها كانت قد اشتهرت بالنميمة، فجررت صفتُها على الرزم لها، لا للتخصيص، وفي الرفع أيضا ذم لكن هو في النصب أبين لأنك إذا نصبت لم تقصد إلى أن تزيدها تعريفا وتبيينا، إذ لم تُجر الإعراب على مثل إعرابها، إنما قصدت إلى ذمها، لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التي الختصصتها بها، وعلى هذا المعنى يقع النصب في غير هذا على المدح"(١) "(وَامْرُأَتُهُ) هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سيفيان (حمالة الحطب) ونصب عاصم (حمالة الحطب) على الشتم وأنا أحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب شتم أم جميل. وعلى هذا يسوغ الوقف على امرأته لأنها عطفت على الضمير في سيصلى أي سيصلى هو وامرأته والنقدير أعنى حمالة الحطب، وغيره رفع حمالة الحطب على أنها خبر وامرأته أوهي حمالة". (١)

قال تعالى: (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَ مَ فَالْ تَعَالَى: أُومَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (أَنَّ)

(خيرا) منصوب لأنه مفعول ثان لـ (تجدوه)، والهاء هي المفعـول الأول، و(هو) فصل على قول البصريين، ولان موضع له من الإعراب، ويسـميه الكوفيون عمادا، ويحكمون له بموضع من الإعراب. فمنهم من يحكم عليه بإعراب ما قبله، ومنهم من يحكم عليه بإعراب ما بعد. (٥)

١- التبيان، ٢/٥١٥، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢/٥٤٥.

٢- الكشف: ٢/١٩٣.

٤- المزمل: ٢٠.

٥- البيان في غريب إعراب القرأن، ٢/٢٧٤.

وقرأ الجمهور: (هو خيرا وأعظم أجرا) بنصبهما، واحتمل (هو) أن يكون فصلا، وأن يكون تأكيدا لضمير النصب في (تجدوه) ولي ولي والمحوفي وابن عطية في إعراب (هو) إلا الفصل وقيال أبو البقاء: هو فصل، أو بدل، أو تأكيد فقوله: أو بدل، وهم لو كان بدلا لطابق في النصب فكان يكون إياه. وقرأ أبو السمال وابن السعيفع: (هو خير وأعظم)، برفعهما على الابتداء أو الخبر قال أبو زيد هو لغة بني تميم، يرفعون ما بعد الفاصلة، يقولون: كان زيد هو العاقل بالرفع، وهذا البيت

نحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر قال أبو عمرو الجرمي: أنشد سيبويه هذا البيت شاهدا للرفع والقوافي مرفوعة ويروي أقدر وقال الزمخشري: وهو فصل وجاز وإن لم يقع بين معرفتين ، لان أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة. انتهى وليس ما ذكر متفقا عليه. ومنهم من أجازه، وليس أفعل من أحكام الفصل ومسائله ، والخلاف الوارد فهيا كثير جدا(۱)

<sup>-</sup> البحر المحيط، ١٠/٣٢١.

#### المبحث الثالث

## الاسمية والفعلية في غير باب المصادر والمشتقات

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَنَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رَرْق رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ) (١)

"وقرأ رويس بنصب الأربعة قال أحمد بن يحيى أسكنوا بلدة طبية واعبدوا ربا غفورا وقال الزمحشري: منصوب على المدح"(٢) أما (بلدة) بالرفع فخبر لمبتدأ محذوف و(رب) كذلك(٦)

قال تعالى: (لا إِلَه إِلَّا هُو َ يُحْي ويُمِيتُ رَبُّكُمْ ورَبُّ آبَائِكُمْ الْأُولِينَ) (٤) "وقرأ الجمهور: (ربكم ورب) برفعهما، وأحمد بن جبير الأنطاكي (ربكم ورب) بالنصب على المدح، وهم يخالفون بين الإعراب، الرفع والنصب إذا طالت النعوت وقوله: (إن كنتم موقنين) (٥) تحريك لهم بأنكم تقرون بأنه تعالى خالق العالم، وأنه أنزل الكتب، وأرسل الرسل رحمة منه، وأن ذلك منكم من غير علم وإيقان، ولذلك جاء (بل هم في شك يلعبون) (١) أي في شك لا يزالون فيه يلعبون فإقرارهم ليس عن حد و لا يتقن. (٧)

۱- سبأ: ۱۵.

٢- البحر المحيط: ٨/٤٣٥.

٣- د. محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب الفاظ القرآن الكريم ص ٥٦٤، ٥٦٥، راجعة: محمد فهيم أبو عُبية.

٤- الدخان: ٨.

٥- الدخان: ٧.

٦- الدخان: ٩.

٧- البحر المحيط: ٩/ ٣٩٨، ٩٩٩.

قال تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَيدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ثَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضِئًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوْ انَّا سِيمَاهُمْ فِي وُجُو هِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَـِطْأَهُ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَـِطْأَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّالِ وَعَد اللَّهُ النَّذَرَاءُ وَالْجَرْا عَظِيمًا) (١) اللَّهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا) (١)

قوله: (محمد رسول الله) مبتدأ وخبر (٢) وأجاز الزمخشري أن يكون (محمد) خبر مبتدأ محذوف، أي هو محمد، لتقدم قوله: (هو الني أرسل رسوله) وقرا ابن عامر في رواية: (رسول الله) بالنصب على المدح، والذين معه هم من شهد الحديبية، قاله ابن عباس، وقال الجمهور: جميع أصحابه أشداء جمع شديد.

وقرأ الحسن (أشداء) (رحماء) بنصبهما قيل: على المدح، (٢) وأضاف إلى ذلك العكبري قائلا: "(محمد): هو مبتدأ. وفي الخبر وجهان: أحدهما: (رسول الله) فيتم الوقف، إلا أن تجعل (الذين) في موضع جر عطفا على اسم الله؛ أي ورسول الذين، وعلى هذا يكون (أشدآء)؛ أي: هم أشدآء.

والوجه الثاني: أن يكون (رسول الله) صفة، (والذين) معطوف على المبتداء و(أشداء) الخبر (ورحماء): خبر ثان، وكذلك (تراهم) و(يبتغون)، ويجهوز أن يكون (تراهم) مستأنفا. (ع)

ويشرح المكي هذه الآية في مشكل إعراب القرآن، بقوله: (محمد رسول الله) ابتداء وخبر، و(رحماء) خبر ثان، فيكون الإخبار بالشدة والرحمة، والركوع والسجود، وضرب الأمثلل

١- الفتح: ٢٩.

٣- البحر المحيط، ٩/ ٥٠٠.

٤ - التبيان، ٢/١١٤.

بهم عن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ارفع درجة منهم ؛ لأنهم إنما أدركوا هذه الدرجة. به وعلى يديه، صلى الله عليه وسلم.

وقيل: (محمد) ابتداء و (رسول الله) نعت له، و (الذين معه) عطف على (محمد) و (أشداء) خبر الابتداء عن الجميع، و (رحماء) خبر تان عنهم، فيكون النبي عليه السلام داخلا في جميع ما أخبره عنهم، من الشدة و الرحمة و الركوع و السجود، وضرب الأمثال المذكورة، وتقف في القول الأول على (رسول الله) و لا تقف عليه في القول الثاني، (۱)

وقال أبو الفتح: وإن شئت نصبت (أشداء) و(رحماء) على المدح، وأصيف وأزكِي أشداء ورحماء.(٢)

و (محمد رسول الله) التعريف بالعلمية، لإحضاره بعينه في ذهن السامع، ابتداء باسم مختص به (<sup>7)</sup> ثم حمل عليه قوله (رسول) وأضيفت هذه إلى لفظ الجلالة، وفي هذا كله من إدخال الهيبة والإكبار للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أهل مكة ما فيه (<sup>3)</sup>

قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاعٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (٥)

وقرأ الجمهور: (بل أحياء) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: بــل هم أحياء. (7) يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون. (7)

١- مشكل إعراب القرآن، ٣١٢/٢.

٢- المحتسب، ٢/٢٧٦.

٣- محمد بن عمر بن سالم بازمول، تهذیب الاتقان في علـوم القـران للسـیوطي ص ٥٧٣ دار
 الهجرة الریاض ط: ١- ١٢٤١هـ - ١٩٩٢م.

٥- آل عمران : ١٦٩.

٦- البحر المحيط ٣/٣٦٤.

٧- ابن كثير، عمدة التفسير، ١/ ٢٧٤، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.

وقرأ ابن أبي عبلة (أحياء) بالنصب. قال الزمخشري على معنى بل أحسبهم أحياء انتهى. وتبع في إضمار هذا الفعل الزجاج. قسال الزجاج، ويجوز النصب على معنى: بل أحسبهم أحياء وردّه عليه أبو علي الفارسي في الإغفال. وقال: لا يجوز ذلك، لأن الأمر يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه في الإغفال. وقال: لا يجوز ذلك، لأن الأمر يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة، ولا يصبح أن يُضمّر له إلا فعل المحسبة. فوجه قراءة ابسن أبسي عبلة أن يضمر فعلا غير المحسبة: اعتقدهم أو اجمعلهم، وذلك ضعيف، إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر، انتهي كلام أبي علي. وقوله: لا يجوز ذلك لأن الامر يقين فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة معناه: أن المتيقن لا يعبر عنه بالمحسبة، لأنها لا تكون لليقين. وهذا الذي ذكره هو الأكثر، وقد يقع (حسب) لليقين كما تقع ظن، لكنه في ظن كثير، وفي حسب قليل، ومن ذلك في (حسب) قول الشاعر:

حسبت التُّقَى والحمد خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. وقول الآخر: (١)

شهدت وفاتوني وكنت حسببتني فقيرا إلى أنْ يَشْهدوا وتغيبي فلو قدر بعد: بل أحسبهم بمعنى أعلمهم ، لصح لدلالــة المعنـــى عليــه، لا لدلالة لفظ ولا تحسبن، لاختلاف مدلوليهما، وإذا اختلف المدلول فلا يــدل أحدهما على الآخر وقوله: ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة غــير مسلم، لأنه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره أضمر غيره لدلالة المعنـــى عليه لا اللفظ. قوله: أو اجْعلُهم، هذا لا يصحِحُ ألبتة، سواء كــانت اجعلــهم بمعنى اخْلُقُهم، أو سمّيرهم، أو القَهُم وقوله: وذلــك ضعيـف أي بمعنى اخْلُقُهم، أو صبيرهم، أو سمّهم، أو القَهُم وقوله: وذلــك ضعيـف أي النصب، وقوله: إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر إن عني مــن حيــث اللفظ فصحيح، وإن عني من حيث المعنى يسـوغ النصب على معنى اعتقدهم، وهذا على تسليم إن حسب لا يذهب بها مذهب العلم "(۲)

١- (فحسب) في هذين البيتين لليقين.

٢- البحر المحيط ٣/٢٩٤.

وقرأ الجمهور: برفع (أساطير) فاحتمل أن التقدير: المذكور أساطير أو المُنزَّلُ أساطير ، جعلوه منز لا على سليل الاسلتهزاء، وإن كانوا لا يؤمنون بذلك "(١)

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (ولَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنُ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)(٢)

"وقرأ ابن أبي عبلة (قالوا الحق) برفع الحق، خبر مبتدأ، أي مقولة الحق (٢) و (دا) زائدة، ودليل ذلك قوله، (قالوا الحق) فنصب الجواب بـ (قال): وكذلك يجب أن يكون السؤال.

ويجوز في الكلام رفع (الحق) على أن تكون (ما) استفهاما في موضع رفع على الابتداء، و (ذا) بمعنى الذي خبره، وفي (قال) هاء محذوفة تقديره، أي شيء الذي قاله ربّكم؟ فيرفع الجواب، إذ السؤال مرفوع، وقد مضى لهذا نظائر "(1)

و (الحق) بالنصب مفعول به لفعل محذوف (٥)

قال تعالى: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُـوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُـوَ الْحَقِقَ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) (٦)

"وقرأ الجمهور: (الحق) بالنصب، مفعولا ثانيا ليرى، و (هو) فصل ؛ وابن أبي عبلة، بالرفع جعل (هو) مبتدأ و (الحق) خبره، والجملة في موضع

١- البحر المحيط، ٦/١٥، ٥٢٠.

۲- سنا: ۲۳.

٣- البحر المحيط، ٨/٢٤٥.

٤- مشكل إعراب القرآن، ٢/ ٢٠٩.

منطاوي، معجم إعراب الفاظ القران الكريم ص ٥٦٦.

٣- سپا : ٣.

قال تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَـــهِدُوا خَلْقَــهُمُ سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)(١)

وقرأ عبدالله، وابن عباس، وابن جبير، وعلقمه، وباقي السبعة: (عباد الرحمن)، جع عبد لقوله: (بل عباد مكرمون) (٢)

وقرأ الأعمش: (عباد الرحمن) جمعا وبالنصب، حكاها ابن خالوية، قـال: وهي في مصحف ابن مسعود كذلك، والنصب على إضمار فعل، أي: الذين هم خلقوا عباد الرحمن، وأنشأوا عباد الرحمن إناثا وقرأ أبى عبد الرحمن: مفردًا، ومعناه الجمع، لأنه اسم جنس"(٢)

وعلى الرفع (هم) مبتدأ و (عباد) خبر. (٤)

قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ)(٥) وقرئ شاذا (أساطير) بالنصب على معنى ذكرتم أساطير، أو أَنْزلَ أساطيرَ على على التهكم والسخرية، لأن التصديق بالإنزال بنافي أساطير، وهم يعتقدون أنه ما نزل شيء ولا أن ثمّ مُنزل. وبُنِيَى (قيل) للمفعول، فاحتمل أن كون القائل بعضهم لبعض، واحتمل أن يكون المؤمنون قالوا لهم على سبيل الامتحان.

وقيل: قائل ذلك الذين تقاسموا مداخل مكة يُنفَرُون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود الحاج: ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أحاديث الأولين.

١- الزخرف: ١٩.

٢- الأنبياء: ٢٦.

٣- البحر المحيط: ٩/٣٦٥.

٤- طنطاوي، معجم إعراب القرأن الكريم ص ٦٤٨.

٥- النحل: ٢٤.

المفعول الثاني ليرى، وهو لغة تميم، يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ، قاله أبو عمر الجرمي<sup>(۱)</sup>

قال تعالى: (أَلَمُ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُهَا تَابتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء) (٢)

قال السمين الحلبي<sup>(7)</sup>: (ضرب الله مثلا كلمة) فيه ثلاثه أوجه، أحدها: أن (ضرب) متعدية لواحد، بمعنى: اعتمد مثلا، ووضعه، و(كلمة) على هذا منصوبة بمضمر، أي: جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهو تفسير لقوله (ضرب الله مثلا) كقولك: (شرق الأمير زيدا كساه حُلّة، وحمله على فرس)، وبه بدأ الزمخشري. قال الشيخ: وفيه تكلف إضمار لا ضرورة تدعو إليه أله فيضطر إلى تقديره محافظة على تدعو المعنى الخاص.

الثاني: أنّ (ضررب) متعدية لاتنين لأنها بمعنى (صيّر) لكن مع لفظ (المَثَـك) خاصة، فتكون (كلمة) مفعو لا أول و (مثلا) هو الثاني .

الثالث: أنه متعد لواحد و هو (مثلا) و (كلمة) بدل منه، و (كشجرة) خبر مبتدأ مضمر أي: هي كشجرة طيبة، و على الوجهين قبله تكون (كشجرة) نعتا لـــ (كلمة).

وقرئ (كلمة) بالرفع، على أنها خبر مبتدأ مضمر، أي هو، أي: المثل كلمة طيبة ،وتكون (كشجرة) على هذا نعتا لكلمة.

قال تعالى: (بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) (٥)

١- البحر المحيط ٨/٢١٥.

۲- اپراهیم : : ۲.

٣- الدر المصون، ٧/٩٩، ١٠٠٠.

٤- انظر البحر المحيط. ٦/٣١٤.

٥- البقرة: ١٣٥.

(ملة) منصوب بفعل مقدر وتقديره، بل نتبع ملة إبراهيم وزعم الكوفيون أن تقديره، بل نكون أهل ملة إبراهيم.

والوجه الأول أوجه الوجهين لأنك تفتقر في هذا الوجه إلى إضمار بعد إضمار، إضمار الفعل وإضمار المضاف والإضمار على هذا الحد من المتناولات البعيدة، فلا يصار إليها ما وُجد عنها مندوحة (۱) ويظهر من كلام أبي البركات أن البصريين يذهبون إلى أن (ملة) مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: بل نتبع ملة. (۱)

قرأ الجمهور: بنصب (ملة) بإضمار فعل أما على المفعول أي، بــل نتبع ملة، (٢) لان معنى قوله: (كونوا هوداً أو نصارى): اتبعوا اليهوديــة أو النصرانية. وأما على أنه منصوب على الإغراء، أي الزموا ملة إبراهيــم، قاله أبو عبيد وأما على أنه منصوب على إسقاط الخافض أي: نقتدي ملــة، أي بملة، وهو يحتمل أن يكون خطابا للكفار، فيكون المضمــر اتبعــوا، أو كونوا ويحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، فيقدر بنتبع أو تكون، أو نقتدي.

وقرأ ابن هرمز الأعرج، وابن أبي عبلة (بل ملة إبراهيم) برفع ملة، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: بل الهدى ملة، أو أمرنا ملته، أو نحن ملت أي: أهل ملته. (٤)

١- البيان في غريب إعراب القرآن ١/٤/١، والزجاج ، إعراب القرآن ١٤/١.

٢- د. محي الدين توفيق إبراهيم، ابن الأنباري في كتابه الانصاف في مسائل الخــــلاف ص ٣٢١،
 وزارة التعليم العالي، جامعة الموصل، ١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م.

٣- انظر أيضا ابن الجوزي، أبو الفرج، تذكرة الأريب في نفسير الغريب، ١٣/١، تحقيق: د. علي حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض، ط:١، ٢٠٧ هـ – ١٩٨٦م.

<sup>3-</sup> البحر المحيط، ١/ ٢٤٦، وتفسير البيضاوي، ١/٤٨.

الفصل الثالث: تداخل النمطين

المبحث الأول: الاشتفال

المبحث الثاني: (أ) المصادر

(ب) المشتقات

#### المبحث الأول

# الاشتفال

يراد بالتداخل التعدد في تخريج وجه الرفع أو وجه النصب فالاسم المرفوع إملا أن يخرج على أن مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ، وعلى الحالين فالجملة اسمية؛ والاسم المنصوب إما أن يخرج على أنه حال أو مفعدول لأجله وعلى الحالين فالجملة فعلية أي أن التركيب على الرفع من النمط الاسمي وعلى النصب من النمط الفعلي.

#### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَقِيلَ للَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبَّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَدِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۞ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْسرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلكَ يَجْزي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ)(١).

"والظاهر أن المخصوص بالمدح هو جنات عدن. وقال الزمخشري: ولنعم دار المتقين دار الآخرة، فحذف المخصص بالمدح لتقدم ذكره، و (جنات عدن) خبر مبتدأ محذوف انتهى. وقاله ابن عطية وقبلهما الزجاج وابن الأنباري، وجوزوا أن يكون (جنات عدن) مبتدأ، والخبر (يدخلونها).

وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبدالرحمن (جنات عدن) بالنصب علي الاشتغال أي: يدخلون جنات عدن يدخلونها، وهذه القراءة تقوي إعراب (جنات عدن) بالرفع أنه مبتدأ، (ويدخلونها) الخبر"(٢).

قال تعالى: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكُادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا قُلُ أَفَانَبَئُكُمْ بِشَرَّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّسَارُ وَعَدَهَا لللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلْمُ اللْمُلْعُلْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُمُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١- النحل ٣١-٣٠.

٢- البحر المحبط، ٦/٢٦٥.

٣- المتح ٧٢.

"وقرأ الجمهور (النار) رفعاً على إضمار مبتدأ كأن قائلاً يقول قال: وما هو؟ قال: النار، أي: نار جهنم. وأجاز الزمخشري أن تكون (النار) مبتدأ و(وعدها) الخرب وأن يكون (وعدها) حالاً على الإعراب الأول، وأن تكون جملة إخبار مستأنفة وأجيز أن تكون خبراً بعد خبر، وذلك في الإعراب الأول، وروي أنهم قالوا: محمد وأصحابه شر خلق فقال الله قل لهم يا محمد (أفأنبئكم بشر) ممن ذكرتم على زعمكم أهل النار فهم أنتم شر خلق الله.

وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي (النار) بالنصب. قال الزمخشري: على الاختصاص ومن أجاز في الرفع أن تكون (النار) مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال"(١).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ أَلًا تُتُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْـاَرُضِ لَـا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولْئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِـنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلُّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(٢).

"وقرأ الجمهور: (وكلا) بالنصب، وهو المفعول الأول لـ(وعد).

وقرأ ابن عامر وعبد الوارث من طريق المادر أي: و (كل) بالرفع والظاهر أنه مبتدأ، والجملة بعده في موضع الخبر، وقد أجاز ذلك الفراء وهشام، وورد في السبعة، فوجب قبوله؛ وإن كان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير الدي حذف من مثل وعد بالضرورة. وقال الشاعر:

و خالد تحمد ساداتــا بالحق لا تحمد بالباطل

"يريده: تحمده ساداتتا، وفر بعضهم من جعل وعد خبراً فقال (كلل) خبر مبتدأ تقديره: وأولئك كل، و(وعد) صفة، وحذف الضمير المنصوب من الجملة الواقعة صفة أكثر من حذفه منها إذا كانت خبراً، نحو قوله:

وما أدري أغيرهم تناء وطول العهد أم مال أصابوا

١- البحر المحيط، ٧/٥٣٦.

١٠ الحديد ١٠.

يريد: أصابوه، فأصابوه صفة لمال، وقد حذف الضمير العائد على الموصوف"(۱). وعند المكي: وحجة من رفع أنه لما تقدم الاسم على الفعل رفع بالابتداء، وقدر مع الفعل (هاء) محذوفة، اشتغل الفعل بها، وتعدي إليها، التقدير: وكل وعده الله الحسنى، أي: الجنة. وحذف هذه الهاء إنما يحسن من الصلات، ويجوز في الصفات، ويقبح حذفها من غير ذينك إلا في شعر، وهذه القراءة فيها بعد لحذف الهاء من غير صلة ولا صفة، وإنما أجاز الرفع من أجازه على القباس، على اجازتهم النصب مع الهاء في قوله: زيداً ضربتُه، فكما جاز النصب مع اللهاء، ولا يجوز الرفع مع حذف الهاء، وهو ضعيف على ذلك، ولا يحسن أن يجعل (وعد الله) نعتا لـ(كل)، لأن (كلل) معرفة، إذ التقدير فيها الإضافة إلى المضمر، والتقدير: وكلهم وعد الله الحسنى، وأيضاً فإنه لو كان صفة ليقي المبتدأ بغير خبر.

وحجة من نصبه أنه عدى الفعل، وهو (وعد) إلى (كل) فنصبه بـ(وعـد)، كما تقول: زيداً وعدت خيراً، فهو وجه الكلام والمعنى، وهو الاختيار "(٢).

قال تعالى: (ورَسُلًا قَدْ قَصنصنْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ورَسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) (٢).

"وانتصاب (ورسلاً) على إضمار فعل أي: قد قصصنا رسلاً عليك، فهو من باب الاشتغال. والجملة من قوله: قد قصصناهم، مفسرة لذلك الفعل المحذوف، ويلك على هذا قراءة أبي (ورسل) بالرفع في الموضعين على الابتداء. وجاز الابتلاء بالنكرة هنا، لأنه موضع تفصيل كما أنشدوا: فثوب لبست وثوب أجر.

وقال امرؤ القيس: بشق وشق عندنا لم يحوّل.

١- البحر المحيط، ١٠٣/١، ١٠٤.

٢- الكشف للمكي، ٢/٧.٣.

٣- النساء ١١٢.

ومن حجج النصب على الرفع كون العطف على جملة فعلية وهي: (و آنينا داود زبور ۱)(۱). وقال ابن عطية: الرفع على تقدير: وهم رسل، فعلى قوله يكون قد قصصناهم جملة في موضع الصفة. وجوّزوا أيضاً نصب (ورسلاً) من وجهين: أحدهما: أن يكون نصباً على المعنى، لأن المعنى: إنا أرسلناك وأرسلنا رسلاً، لأن الرد على اليهود إنما هو في إنكارهم إرسال الرسل وأطراد الوحي "(۱).

١- النساء ١٦٣.

٢- البحر المحيط، ٤/١٣٨.

# المبحث الثاني

# أ - المسادر

#### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُ وا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)(١).

"قراءة الجمهور برفع (عدة) على أنه مبتدأ محذوف الخبر، وقدر: قبل، أي: فعليه عدة وبعد أي: أمثل له، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فالواجب، أو: فالحكم عدة.

وقرئ (فعدة) بالنصب على إضمار فعل، أي: فليصم عدة، و (عدة) هنا بمعنى معدود، كالرعي والطحن، وهو على حذف مضاف، أي: فصوم عدة ما أفطر، وبين الشرط وجوابه محذوف به يصح الكلام، التقدير: فافطر فعدة، ونظير في الحذف: (أن أضرب بعصاك البحر فانفلق)(٢). أي: فضرب فانفلق"(٣).

قال تعالى: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْ رَا فَصَ بُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (٤).

"(فصبر جميل) أي: فأمري صبر جميل، أو فصبر جميل أمثل.

وقرأ أبي، والأشهب، وعيسى بن عمر (فصبراً جميلاً) بنصبهما، وكذا هي في مصحف أبي، ومصحف أنس بن مالك. وروي كذلك عن الكسائي.

ونصبه على المصدر الخبري أي: فأصبر صبراً جميلا. قيل: وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه، ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا مع الأمر، وكذلك يحسن النصب في قوله: شكا إلى جملي طول السري صبراً جميلاً فكلانا مبتلي

١ - البقرة ١٨٤.

۲- الشعراء ۱۳.

٢- البحر المحيط، ٢/١٨٤.

ة - يوسف ١٨.

ويروي صبر جميل في البيت. وإنما تصح قراءة النصب على أن يقدر أن يعقوب رجع إلى مخاطبة نفسه فكأنه قال: فاصبري يا نفس صبراً جميلاً"(١).

وشرحه السمين الحلبي في الدر المصون: قوله (صبر جميل) يجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، أي: صبر جميل أمثل بي (٢) ويجوز أن يكون خبراً محذوف المبتدأ، أي: أمري صبر جميل.

وهل يجب حذف مبتدأ هذا الخبر/أو خبر هذا المبتدأ؟ وضابطه أن يكون مصدراً في الأصل بدلاً من اللفظ بفعله، وعبارة بعضهم تقتضي الوجوب، وعبارة آخرين الجواز. ومن التصريح بخبر هذا النوع، ولكنه في ضرورة شعر قوله:

فقالتُ على اسم الله أمرك طاعة وإن كنتُ قد كُلُّفْتُ ما لم أُعَوَّدِ وقول الشاعر:

يشكو إلى جملي طول السري صبر جميل فكلانا مبتلى يحتمل أن يكون مبتدأ أو خبراً كما تقدم.

وقرأ أبيّ وعيسى بن عمر: (فصبرا جميلاً) نصباً، ورويت عن الكسائي، وكذلك هي في مصحف أنس بن مالك، وتخريجها على المصدر الخبري، أي: أصبر أنا صبراً، وهذا قراءة ضعيفة إن خُرِّجَت هذا التخريج، فإن سيبويه لا ينقاس ذلك عنده إلا في الطلب، فالأولى أن يُجعل التقدير: إن يعقوب رَجَعَ وأمر نفسه فكأنه قال: اصبري يا نفس صبراً. وروي البيت أيضاً بالرفع والنصب على ما تقدم، والأمر فيه ظاهر (٣).

وعند عبدالقاهر الجرجاني: "في قوله تعالى: (فصبر جميل) لابد من تقدير محذوف ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه سواء كان في التنزيل أو في غيره فإذا نظرت إلى (صبر جميل) في قول الشاعر:

يشكو إليّ جملي طول السري صبر" جميلٌ فكلانا مبتلى

١- البحر المحيط، ٦/٢٥١.

٧- وحذف الخبر على تقدير: عندي صبر جميل وقد أجيز الإبتداء بالنكرة لأنها موصوفة. أ.طهاهر يوسف الخطيب، المعجم المفصل في الإعراب ص ٣١٠، مراجعة: د. إميل بديع يعقوب، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:٢، ١٤١٦هـ ١٤٩٦م.

٣- الدر المصون، ١٥٨/٥٤.

وجدته يقتضي تقدير محذوف كما اقتصاه في التنزيل، وذلك أن الداعي إلى تقدير المحذوف ههنا هو أن الاسم الواحد لا يفيد والصفة والموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد، و (جميل) صفة للصبر. وتقول للرجل: من هذا؟ فيقول: زيد، يريد: هو زيد، فتجد هذا الإضمار واجباً لأن الاسم الواحد لا يفيد، وكيف يتصور أن يفيد الاسم الواحد ومدار الفائدة على إثبات أو نفي وكلاهما يقتضي شيئين: مثبت ومثبت له ومنفي ومنفي عنه"(١).

وذكر السكاكي: وتكثير الفائدة بالمذكور من حمله عليه تارة، وحمله عليه أخرى وحمله، كقوله: (فصبر جميل) وقوله (طاعة معروفة) $^{(7)}$  لحملها تارة على: فصبر جميل، وطاعتكم طاعة معروفة، أي: معروفة بالقول دون الفعل $^{(7)}$ .

قال تعالى: (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَهُ مَيْجَدُ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَعَيْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (أَ) . أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَانَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (أُ) . أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَانَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (أُنَّ اللَّهُ عَالِمِهُ الْمَعْدِ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْ عَلَى الْخِبرِ ، أَي: فواجب . وقرئ (فصيام) بالنصب أي: فليصم صيام ثلاثة أيام، والمصدر مضاف للثلاثة بعد وقرئ (فصيام) بالنصب أي: فليصم صيام ثلاثة أيام، والمصدر مضاف للثلاثة بعد الاتساع، لأنه لو بقي على الظرفية لم تجز الإضافة "(٥).

(بَرَاعَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)(٦).

<sup>&#</sup>x27;- الجرجاني، عبدالقاهر، أسرار البلاغة، ص٥١٢، ٥١٢، تحقيق: السيد محمد رشيد رضيا، الشيخ أسامة صلاح الدين منيمنة، دار إحياء العلوم، بيروت، ط:١، ٢١٢ هــ-١٩٩٢م. الطبعة الأولى ٢٤١٢هــ-١٩٩٢م.

٢- النور ٥٣.

السكاكي، محمد بن علي، مفتاح العلوم، ص٢٠٦، ٢٠٧، تحقيق: أ. نعيم زُرْزُور. دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى ٤٠٣ اهـــ ١٩٨٣م.

٤- البقرة ١٩١.

٥- البحر المحيط، ٢/٥٢٦.

٦- براءة ١.

"وارتفع (براءة) على الابتداء، والخبر (إلى الذين عاهدتم) و (من الله) صفة مسوغة لجواز الابتداء بالنكرة، أو على إضمار مبتدأ أي: هذه براءة. وقرأ عيسى بن عمر (براءة) بالنصب. قال ابن عطية: أي ألزموا، وفيه معنى الأغراء. وقال الزمخشري: اسمعوا براءة"(١).

يقول: الزمخشري في الكشاف: "(براءة) خبر مبتدأ محذوف: أي هذه براءة و (من) لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة كما في قولك: برئت من الدين، والمعنى: هذه براءة واصلة من الله ورسوله (إلى الذين عاهدتم) كما يقال كتاب من فلان إلى فلان، ويجوز أن ويكون (براءة) مبتدأ لتخصيصها بصفتها والخبر (إلى الذين عاهدتم) كما تقول: رجل من بني تميم في الدار.

وقرئ (براءة) بالنصب على اسمعوا براءة"(٢).

قال نعالى: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (٦).

"و (طاعة) مبتدأ و (معروفة) صفة والخبر محدوف، أي أمثل وأولى أو خبر مبتدأ محذوف أي أمرنا أو المطلوب (طاعة معروفة).

وقال أبو البقاء: ولو قرئ بالنصب لكان جائزاً في العربية وذلك على المصدر أي أطيعوا طاعة انتهى. وقدراه بالنصب زيد بن عليّ واليزيدي وتقدير بعضهم الرفع على إضمار ولتكن (طاعة معروفة) ضعيف لأنه لا يحذف الفعل ويبقى الفياعل، إلا إذا كان ثم مشعر به نحو (رجال) بعد (يسبح) مبنياً للمفعول أي يسبحه رجال، أو يجاب به نفي نحو: بلى زيد لمن قال: ما جاء أحد.

أو استفهام نحو قوله:

ألا هل أتى أم الحويرث مرسل أي: أتاها خالد"(٤).

بلى خالد إن لم تعقه العوائق

١- البحر المحيط، ٥/٥٣٦.

٢- الكشاف، ٢/٢٧١.

٣- النور ٥٣.

البحر المحيط، ٨/٦٣. ٤٢.

قال تعالى: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)(١).

"وقال الفراء والزجاج: (تتزيل) مبتدأ، و (من الله) الخبر، أو خبر مبتدأ محدوف، أي: هذا تنزيل، ومن الله متعلق بتنزيل؛ وأقول إنه خبر، والمبتدأ هو ليعود علد قوله: (إن هو إلا ذكر للعالمين) (٢)، كأنه قيل: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل: هو تنزيل الكتاب. وقال الزمخشري: أو غير صلة، يعني من الله كقولك: هذا الكتاب من فلان إلى فلان، وهو على هذا خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا تنزيل الكتاب. هذا من الله، أو حال من تنزيل، عمل فيها معنى الإشارة، انتهى. و لا يجوز أن يكون حالاً عمل فيها معنى الإشارة، لأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كلن ما هو فيه محذوفاً، ولذلك ردوا على أبي العباس قوله في بيت الفرزدق:

### وإذ ما مثلهم بشر

أن مثلهم منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر، أي وأن ما في الوجود في حال مماثلتهم بشر<sup>(٦)</sup>.

"والكتاب يظهر أنه القرآن، وكرر في قوله: (إنا أنزلنا إليك الكتاب)(٤).

على جهة التفخيم والتعظيم، وكونه في جملة غير السابقة ملحوظاً فيه إسناده إلى ضمير العظمة وتشريف من أنزل إليه بالخطاب وتخصيصه بالحق.

وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى (تنزيل) بالنصب، أي اقرأ والزم "(٥).

قال تعالى: (فَاصْبُر كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَز ُمِ مِنْ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَـومْ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍ بِلَـاعٌ فَهِلْ يُهِلُكُ إِلَّا الْقَومُ الْفَاسِقُونَ)(٢).

١- الزمر ١.

۲- ص ۸۷.

٣- البحر المحيط، ٩/١٨١.

<sup>÷-</sup> الزمر ٢.

٥- البحر المحيط، ٩/١٨١.

<sup>7-</sup> الأحقاف ٣٥.

"وقرأ الجمهور (بلاغ) بالرفع، والظاهر رجوعه إلى المدة التي لبثوا فيها، كأنه قيل: تلك الساعة بلاغهم كما قال تعالى: (متاع قليل)<sup>(۱)</sup>، فبلاغ خبر مبتدأ محذوف. وقيل: يحتمل أن يكون بلاغ يعني به القرآن والشرع، أي: هذا بهذا بلاغ، أي تبليغ وإنذار. وقال أبو مجلز: بلاغ مبتدأ وخبره لهم، ويقف على فلا تستعجل، وهذا ليس بجيد، لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض، إذ ظاهر قوله: لهم، أنه متعلق بقوله: فلا تستعجل لهم، والحيلولة الجملة التشبيهية بين الخبر والمبتدأ.

وقرأ الحسن، وزيد بن علي، وعيسى (بلاغاً) بالنصب، فاحتمل أن يراد بلاغاً في

وقرأ أبو مجلز، وأبو سراج الهذلي (بلغ) علي الأمر، للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد حمل (بلاغ) رفعاً ونصباً على أنه يعني به تبليغ القرآن والشرع. وعن أبي مجلز أيضاً (بلغ) فعلاً ماضيا"(٢).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَ اللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ)(٣).

"وانتصب (وعد الله) و (حقا) على أنهما مصدران مؤكدان لمضمون الجملة والتقدير: وعدا الله وعداً، فلما حذف الناصب أضاف المصدر إني فاعل وذلك كقوله: (صبغة الله) (على الله) (وصنع الله) والتقدير: في حقاً حق ذلك حقاً. وقيل: انتصب (حقاً) بوعد على تقدير: في، أي: وعد الله في حق.

١- النحل ١١٧.

٢- البحر المحيط، ٩/٢٥٤.

٣- يونس ٤.

٤- البقرة ١٣٨.

٥- النمل ٨٨.

وقال علي بن سليمان التقدير: وقت حق وأنشد:

أحقاً عباد الله أن لست خارجاً ولا والجا إلا عليّ رقيب وقرأ عبدالله، وأبو جعفر، والأعمش، وسهل بن شعيب: (أنه) يبدأ. بفتح المهمزة. قال الزمخشري: هو منصوب بالفعل، أي: وعد الله تعالى بدء الخلق ثم إعادته، والمعنى: "إعادة الخلق بعد بدئه، وعد الله على لفظ الفعل، ويجوز أن يكون مرفوعاً بما نصب (حقاً) أي: حقا بدء الخلق كقوله:

أحقاً عباد الله أن لست جائباً ولا ذاهباً الا عليّ رقيب انتهى. وقال ابن عطية: وموضعها النصب على تقدير: أحق أنه.

وقال الفراء: موضعها رفع على تقدير لحق أنه. وقال ابن عطية: ويجوز عندي أن يكون أنه بدلاً من قوله: وعد الله. قال أبو الفتح: إن شئت قدرت لأنه يبدأ، فمن في قدرته هذا فهو غني عن إخلاف الوعد، وإن شئت قدرت وعد الله حقاً أنه يبدأ ولا يعمل فيه المصدر الذي هو وعد الله، لأنه قد وصف ذلك بتمامه وقطع عمله. وقرأ ابن أبي عبلة (حق) بالرفع، فهذا ابتداء وخبره (أنه) انتهى.

وكون (حق) خبر مبتدأ، و (أنه) هو المبتدأ هو الوجه في الإعسراب كما تقول: صحيح إنك تخرج، لأن اسم أن معرفة، والذي تقدمها في نحو هذا المثال نكرة"(١).

قال تعالى: (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامً قَوْمٌ مُنكَرُونَ) (٢). "وقرأ الجمهور (قالوا سلاماً)، بالنصب على المصدر الساد مسد فعله المستغني به. (قال سلام) بالرفع، وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره: عليكم سلام. قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيوه أخذا بأدب الله تعالى، إذ سلاماً دعاء. وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي أمري سلام، و (سلام) جملة خبرية قد تحصل مضمونها ووقع. وقال ابن عطية: ويتجه أن يعمل في (سلاما) قالوا، على أن يجعل (سلاماً) في معنى قولاً، ويكون المعنى حينئذ، أنهم قالوا تحية؛ وقولاً معناه سلاماً، وهذا قول مجلهد. وقرأ ابن وثاب، والنخعي، وابن جبير، وطلحة (قال سلم) بكسر السين وإسكان

١- البحر المحيط، ١٣/٦.

۲- الذاريات ۲۰.

اللام، والمعنى: نحن سلم، أو أنتم سلم، وقرئا مرفوعين. وقرئ (سلاماً قالوا سلماً) بنصبهما وكسر سين الثاني وسكون لامه"(١).

#### ب . الشتقات:

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّـل بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِيبِنَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتُوهُ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتُوهُ فَاللَّهُ مَنْ يَا اللَّهُ فَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ النَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ النَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِرْيٌ ولَهُمْ فِي الْأَخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢).

"ويكون (سماعون) خبر مبتدأ محذوف أي: هم سماعون، والضمير عائد على المنافقين وعلى اليهود. ويدل على هذا المعنى قراءة الضحاك (سماعين) وانتصابه على الذم، نحو قوله:

أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تخادع ويجوز أن يكون: (ومن الذين هادوا) (٢) استئنافا، و (سماعون) مبتدأ وهم اليهوذ، وبأفو اههم متعلق بقالوا لا بآمنا والمعنى: أنهم لم يجاوز قولهم أفواههم، إنما نطقوا بالإيمان خاصة دون اعتقاد. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنى: لا يحزنك المسار عون في الكفر من اليهود، وصفهم بأنهم قالوا: آمنا بأفواههم ولهم ولهم تؤمس قلوبهم إلزاماً منهم ذلك من حيث حرفوا توراتهم وبدلوا أحكامها، فهم يقولون بأفواههم: نحن مؤمنون بالتوراة وبموسى، وقلوبهم غير مؤمنة من حيست بدلوا وجحدوا ما فيها من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما ينكرونه. ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا (وما أولئك بالمؤمنين) (٤) ويجيء على هدذا

١- البحر المحيط، ٩/٥٥٥.

٢- المائدة ٤١.

٣- النساء ٦٤.

<sup>-</sup> المائدة ٣٤.

التأويل قوله: من الذين قالوا كأنه قال: ومنهم، ولكن صرّح بذكر اليهود من حيت الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدّل التوراة على علم منها انتهى.

و هو احتمال بعيد متكلف، وسماعون من صفات المبالغة، و لا يرد به حقيقة السماع إلا إن كان للكذب مفعو لأ من أجله، ويكون المعنى: إنهم سماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك، وينقلون حديثك، ويزيدون مع الكلمة أضعافها كذباً. وإن كان للكذب مفعو لا به لقوله: سماعون، وعدي باللام على سبيل التقوية للعامل، فمعنى السماع هنا قبولهم ما يفتريه أحبارهم ويختلقونه من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولهم: الملك يسمع كلام فلان، ومنه "سمع الله لمن حمده"(١).

قال تعالى: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَـقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(٢).

"والظاهر ارتفاع (بديع) على أنه خبر مبتدأ أي هو بديع فيكون الكلم جملة واستقلال الجملة بعدها، وجوزوا أن يكون (بديع) مبتدأ والجملة بعده خبره فيكون انتفاء الولدية من حيث المعنى بجهتين: إحداهما: انتفاء الصاحبة، والأخرى: كونه بديعاً أي: عديم المثل ومبدعاً لما خلق ومن كان بهذه الصفة لا يمكن أن يكون له ولد لأن تقدير الولدية وتقدير الإبداع ينافي الولدية، وهذه الآية رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد.

قرأ صالح الشامي: (بديع) بالنصب على المدح $^{(7)}$ .

قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لِتُتُذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُتُذِرَ يَـوْمَ الْجُمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)(''). "وقرأ الجمهور (فريق) بالرفع فيهما، أي هم فريق أو منهم فريق.

١- البحر المحيط، ٢٦١/٤.

٢- الأنعام ١٠١.

٣- البحر المحيط، ٤/٤.٦.

الشورى ٧.

وقرأ زيد بن علي بنصبهما، أي: افترقوا، فريقاً في كذا، وفريقاً في كسذا؛ ويدل على الافتراق: الاجتماع المفهوم من يوم الجمع"(١).

البحر المحيط، ٩/٤٣٣.

# المبتدأ /الخبر \_المفعول /الحال

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرِ جعُونَ)(١).

قرأ الجمهور: (صم بكم عمي) بالرفع وهو على إضمار مبتدأ تقديره: هم صمة، وهي أخبار متباينة في اللفظ والدلالة الوضعية، لكنها في موضع خبر واحد، إذ يؤول معناها كلها إلى عدم قبولهم الحق وهم سمعاء الآذان، فصح الألسن، بصرآء الأعين، لكنهم لم يصيخوا إلى الحق ولا نطقت به ألسنتهم، ولا تلمحوا أنوار الهداية، وصفوا بما وصفوا من الصم والبكم والعمي، وقد سمع عن العرب لمهذا نظائر، أنشد الزمخشري من ذلك أبياتاً،

أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر وأصم عما كان بينهما في سمعها وقر

وقرأ عبد الله بن مسعود، وحفصة أم المؤمنين (صما بكما عمياً) بالنصب، وذكروا في نصبه وجوها: أحدها: أن يكون مفعولاً ثانياً لـ(ترك)، ويكون (في ظلمات) متعلقاً بـ(تركهم)، أو في موضع الحال، و (لا يبصرون) حال.

الثاني: أن يكون منصوباً على الحال من المفعول في (تركهم)، على أن تكون لا تتعدى إلى مفعولين، أو تكون تعدت إليهما وقد أخذتهما.

الثالث: أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أعني.

الرابع: أن يكون منصوباً على الحال من الضمير في يبصرون، وفي ذلك نظر. الخامس: أن يكون منصوباً على الذم (صماً بكماً)، فيكون كقول النابغة:

أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تخادع وفي الوجوه الأربعة السابقة لا يتعين أن تكون الأوصاف الثلاثة من أوصاف المنافقين، إذ هي متعلقة في العمل بما قبلها، وما قبلها الظاهر أنه من أوصاف المستوقدين، إلا أن جعل الكلام في حال المستوقد قد تم عند قوله: (فلما أضاءت ما

١- البقرة ١٨.

حوله)، وكان الضمير في (نورهم) يعود على المنافقين، فإذ ذاك تكون الأوصاف الثلاثة لهم.

وأما في الوجه الخامس فيظهر أنها من أوصاف المنافقين، لأنها حالة الرفع من أوصافهم. ألا ترى أن التقدير: هم صم، أي المنافقون؟ فكذلك في النصب.

ونص بعض المفسرين على ضعف النصب على الذم، ولم يبين جهة الضعف، ووجهه: أن النصب على الذم إنما يكون حيث يذكر الاسم السابق فتعدل عن المطابقة في الإعراب إلى القطع، وهاهنا لم يتقدم اسم سابق تكون هذه الأوصاف موافقة له في الإعراب فتقطع فمن أجل هذا ضعف النصب على الذم"(١).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (سنورة أنز كناها و فرضناها و أنز كنا فيها آيات بَينات لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ) (٢). "قرأ الجمهور (سورة) بالرفع فجوزا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه (سورة) أو مبتدأ محذوف الخبر، أي فيما أو حينا إليك أو فيما يتلى عليكم. وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر (الزانية والزاني) وما بعد ذلك، والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس و (أنزلناها) في هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى.

وقرأ عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأم الدرداء (سورة) بالنصب فخرج على إضمار فعل أي أتلو سورة و(أنزلناها) صفة. قال الزمخشري: أو على دونك (سورة) فنصب على الإغراء، ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا (سورة أنزلناها) فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء

١- البحر المحيط، ١/١٣٣، ١٣٤.

٢- النور ١.

بالنكرة من غير مسوغ إلا أن اعتقد حذف وصف أي (سورة) معظمة أو موضحة (أنزلناها) فيجوز ذلك.

وقال الفراء: (سورة) حال من الهاء والألف والحال من المكني يجوز أن يتقدم عليه انتهى، فيكون الضمير المنصوب في (أنزلناها) ليس عائداً على (سورة) وكان المعنى أنزلنا الأحكام (وفرضناها) سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن، فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن والسنة"(١).

قال أبو الفتح: هي منصوبة بفعل مضمر، ولك في ذلك طريقان: أحدهما أن يكون ذلك المضمر من لفظ هذا المظهر ويكون المظهر تفسيرا له، وتقديره: أنزلنا سورة، فلما أضمره فسره بقوله: (أنزلناها)، كما قال:

أَصْبَحْتُ لا أَحْمِلُ السِّلاَحَ ولا أَمْلكُ رأسَ البعيلِ إِنْ نَفَرَا وَالمَطَرَا وَالنَّئِبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَلرَرْتُ بِله وَحُدِي وأَخْشَى الرباحَ والمَطَرَا أَى: وأخشى الذئب، فلما أضمره فسره بقوله: (أخشاه).

والأخر أن يكون الفعل الناصب لـ (سورة) من غير لفظ الفعل بعدها، لكنه علـ ع معنى التحضيض، أي: اقرءوا سورة، أو تأملوا وتدبروا سورة أنزلناها، كما قـ ال

تعالى: (فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها)(٢).

أي: احفظوا ناقة الله. ويؤنس بإضمار ذلك ظهوره (أي ظهور فعل الحض علي القراءة والتدبر) في قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (أ). فإذا كان تقديره هذا فقوله: (أنزلناها وفرضناها) إلى آخر منصوب الموضع لكونه صفة له (سورة). وإذا جعلت تفسيرا للفعل الناصب المضمر فلا موضع له من الإعراب أصلا، كما أنه لا موضع من الإعراب لقوله: أنزلنا سورة، لأنه لم يقع موقع المفرد، وهذا واضح.

١- البحر المحيط، ١/٨.

٢ - الشمس ١٣.

٣- محمد ٤٢.

وأما قراءة الجماعة (سورة) بالرفع فمرفوعة بالابتداء، أي: فيما يُنزل إليكم وما يتلى عليكم سورة من أمرها كذا، فالجملة بعدها إذا في موضع رفع؛ لأنها صفة لسورة"(١).

وعند مكي: "رفعت (سورة) على إضمار مبتدأ تقديره: هذه سورة، و (أنزلناها) صفة لسورة، وإنما احتيج إلى إضمار مبتدأ، ولم ترفع (سورة) بالابتداء لأنها نكرة، ولا يبتدأ بنكرة إلا أن تكون منعوتة.

وإذا جعلت (أنزلناها) نعتاً لها لم يكن في الكلام خبر لها، لأن نعصت المبتدأ لا يكون خبراً له، فلم يكن له بُدِّ من إضمار مبتدأ ليصحَّ نعت السورة بــ(أنزلناها). وقرأ عيسى بن عمر (سورة) بالنصب على إضمار فعل يفسره (أنزلناها) تقديره: وأنزلنا سورة أنزلناها، ولا يجوز أن تكون (أنزلناها) صفة لــ(سورة) على هـــذه القراءة؛ لأن الصفة لا تفسر ما يعمل في الموصوف. كما أن الصلة لا تفسر مــا بعمل في الموصول.

وقيل: النصب على تقدير: الله سورة أنزلناها، فعلى هذا التقدير يحسن أن تكرون (أنزلناها) نعتاً للسورة، لأنه غير مفسر للعامل في السورة"(٢).

قال تعالى: وَقَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرِيْمَ مُصنَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِلْ التَّوْرَاةِ وَهَدْى وَمُوعِظَ لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهَدْى وَمَوْعِظَ لَمَ الْمُتَّقِينَ) النَّوْرَاةِ وَهُدْى وَمُوعِظَ لَمُ الْمُتَّقِينَ) (٣).

"قوله (فيه هدى ونور")، في موضع الحال، وارتفاع (هدى) على الفاعلية بالجار والمجرور، إذ قد اعتمد بأن وقع حالاً لذي حال أي: كائناً فيه هدى. ولذلك عطف عليه (ومصدقاً لما بين يديه من التوراة)، والضمير في (يديه) عائد على الإنجيل. "قرأ الضحاك (وهدى وموعظة) بالرفع، وهو هدى وموعظة. وقار الجمهور: بالنصب حالاً معطوفة على قوله: (ومصدقاً)، جعله أولاً (فيه هدى ونور)، وجعله بالنصب حالاً معطوفة على قوله: (ومصدقاً)، جعله أولاً (فيه هدى ونور)، وجعله

١- المحتسب، ٢/٩٩،.١.

۲- مشکل إعراب القرآن، ۲/۱۱۵.

٣- المائدة ٢٦.

ثانيا (هدى وموعظة). فهو في نفسه هدى، وهو مشتمل على الهدى، وجعله هدى مبالغة فيه إذ كان كتاب الإنجيل مبشراً برسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالية منه على نبوته ظاهرة. ولما كانت أشد وجوه المنازعة بين المسلمين واليهود والنصارى ذلك، أعاد الله ذكر الهدى تقريراً وبياناً لنبوة محمد صلي الله عليه وسلم، ووصفه بالموعظة لاشتماله على نصائح وزواجر بليغة، وخصصها بالمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بها، كما قال تعالى: (هدى للمتقين)(۱) فهم المقصودون في علم الله تعالى، وإن كان الجميع يدعي ويوعظ، ولكنه على غير المتقين عمي وحسرة.

وأجاز الزمخشري أن ينتصب (هدى وموعظة) على أنهما مفعول لـــهما لقولـه: وليحكم. قال: كأنه قيل: وللهدى والموعظة أتيناه الإنجيل، وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام. وينبغي أن يكون الهدى والموعظة مسندين في المعنى إلى الله، لا إلى الإنجيل، ليتحد المفعول من أجله مع العامل في الفاعل، ولذلك جاء منصوباً. ولما كان: وليحكم، فاعله غير الله، أتى معدى إليه بلام العلة. ولاختلاف الزمان أيضاً، لأن الإيتاء قارن الهداية والموعظة في الزمان، والحكم خالف فيه لاستقباله ومضيه في الإيتاء، فعدى أيضاً لذلك باللام، وهذا الذي أجازه الزمخشري خلاف الظاهر. قال الزمخشري: فإن نظمت هدى وموعظة في سلك مصدقاً فما تصنعع بقوله: وليحكم؟ (قالت): أصنع به كما صنعت بهدى وموعظة، حين جعلتهما مفعولاً لهما، فأقدر: ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه. انتهى. وهو جواب

قال تعالى: (وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَلَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ بُؤْمِنُونَ)<sup>(٦)</sup>. "وانتصب (هدى ورحمة) على الحال، وقبل مفعول من أجله، وقرئ بالرفع أي هو (هدى ورحمة)"(٤).

١- البقرة ٢.

٢- البحر المحيط، ٤/٢٧٩، ٢٨٠.

٣- الأعراف ٥٢.

٤- البحر المحيط، ٥/٦٢.

وذكر المكي القيسي في مشكل إعراب القرآن: حالان من الهاء في (فصلناه) في عن الماء في (فصلناه) في حال هداية به، ورحمة منا تقديره هادياً وذا رحمة (١).

قال تعالى: (أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات سَوَاءً مَحْيًاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)(٢).

"وقرأ الجمهور (سواء) بالرفع، و(مماتهم) بالرفع أيضاً؛ وأعربوا (سواء) مبتدأ وخبره ما بعده، ولا مسوغ لجواز الابتداء به، بل هو خبر مقدم، وما بعده المبتدأ. والجملة خبر مستأنف.

"وقرأ زيد بن علي، وحمزة، والكسائي، وحفص (سواء) بـــالنصب، ومـا بعـده مرفوع على الفاعلية، أجرى (سواء) مجري مستويا، كما قالوا: مــررت برجـل سواء هو والعدم. وجوز في انتصاب (سواء) وجهين:

أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال، و (كالذين) المفعول الثاني، و العكس (٣).

۱- مشكل إعراب القرآن ۱/۳۱۹.

٢- الجاثية ٢١.

٣- البحر المحيط، ٩/ ١٩،٤، ٢٠٤.

#### ختام الباب

بعد أن خصصت الباب الأول للتراوح بين الرفع والنصب داخل الجملة الفعلية وخصصت الباب الثاني للتراوح بين الرفع على الجملة الاسمية والنصب على الجملة الأسمية والنصب على الجملة الفعلية.

فأخصص الباب التالي للتراوح بين الرفع والنصب داخل الجملة الواحدة سواء كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية. ولهذا كان عنوان هذا الباب "ثنائية الموقع النحوي".

ستقابلنا في هذا الباب جمل تقرأ فيها الكلمة مرة بالرفع ومرة بالنصب والجمل لن تتغير من الاسمية إلى الفعلية أو العكس. بل ستبقى على حالها الاسمية أو الفعلية. والنظر إلى الرفع أو النصب هو الذي يختلف في جملة واحدة.

فالكل في الباب التالي نفترض أن الجملة معنا جملة واحدة. إما اسمية أو فعلية. والتراوح بين الرفع والنصب بين (اسم كان - خبر كان) أو (مبتدأ ما اسم الله الله علية فعلية.

# الباب الشالث: شَائِيةُ الموقع النحوي

الفصل الأول: المواقع الاسمية

الفصل الثاني: المواقع الوصفية

الفصل الثالث: تداخل نمط الموقع

# ثنائية الموقع النحوي

#### مدخل:

قام النحاة بتصنيف "المواقع النحوية" في محورين، محور الجملة الاسمية الذي ينتظم مواقع الابتداء والخبرية أصليين ومنسوخين، ومحور الجمل الفعلية الذي ينتظم موقع المسند إلى مرفوع بعده (الفعل)، والفاعل، والمفعول به... الخ، ولم يخالفهم إلا قليل؛ فقد ذهب معظم علماء النحو إلى القول بأن الجملة النحوية قسمان: جملة اسمية، وجملة فعلية (١).

وطالما كانت العلامات أمارات على المواقع النحوية نجد في التراكيب العربية كلمات يمكن تلونها بالعلامات الثلاث مع اختلاف وظيفتها مع كل علامة ومن هذا قول الشاعر:

ويوماً تُوافِيناً بِوَجُهٍ مُقَسَم كأن ظبيةٍ تعطُو إلى وارق السَّلَمُ فيروى (ظبية) على ثلاثة أوجه الرفع والنصب والجر<sup>(۲)</sup>، فمن رفع فعلي الخبر واسمها محذوف مقدر، والمعنى كأنها ظبية تعطو، ومن نصب فعلي أنها اسمها والخبر محذوف منوى كأنه قال: كأن ظبية هذه المرأة، فهذه المرأة الخيبر، وأما الجر فعلى إضمار حرف الجر وهو الكاف وأن مزيدة والمعنى كظبية.

وأحيانا لا يختلف المعنى بين ضبط وآخر كما في قوله تعالى: (لَّا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)(٢) فقد قرئ (عُير) بالرفع والجر والنصب (٥)، فالرفع على النعب ليسر (القياعدون) ولا

١- أ. د. محمد عبدالعزيز عبدالدايم، أثر أقسام الكلم في الجملة العربية، ق ق ٢٩٦، ٢٩٧.

۲۹ انظر: الكتاب، ۲/۱۳٤/ و ۳/۱۳٥، ومغنى اللبيب ص٥١، ود. محمد عيد، النحو المصفي، ص٢٩٦،
 ۲۹۷، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر ١٩٩٢م.

٣- النساء، الآية ٩٥.

قرأ نافع وابن عامر والكسائي (غير) بنصب الراء وقرأ الباتون بالرفع: أبو زرعة، الحجة، ص ٢١٠.

٥- انظر: مغنى اللبيب، ص ٢١٠، ٢١١.

يكون ارتفاعه على البدل، لأنه يصير التقدير فيه لا يستوي إلا أولو الضرر، وليس المعنى على ذلك، إنما المعنى لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون، والجر على النعت للمؤمنين والمعنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء والمجاهدون والمعنى فيهما واحد، والنصب على الاستثناء وعلى هذا فالمعنى قد يكون مبررا لجواز وقوع الضبط الثلاثي في كلمة من الكلمات (١).

ويمكن القول بأن الحالات الإعرابية، ترجمة للنسبة بين الكلمات، وقد وزعها العرب على الكلمات في مواقعها، دفعا للبس، فارتضت (الرفع) ليكون علما لكون الاسم (عمدة) فاعلا، مبتدأ، خبرأ، كما ارتضت (النصب) ليكون علما لكون الاسم فضلة، أي: شاغلاً لموقع نحوي غير مواقع العمدة (٢).

كما قال الرضي: إن الرفع علم كون الاسم عمدة في الكــــلام وذلــك فــي الفاعل والمبتدأ أو الخبر، وإن النصب علم للفضلات سواء اقتضاها جزء الكـــلام بلا واسطة كغير المفعول معه من المفاعيل وكالحال والتمييز، أو اقتضاها بواسطة حرف كالمفعول معه والمستثنى غير المفرع والأسماء التي تلي حروف الجر، تــم بريد أن يميز بعلامة ما هو فضلة بواسطة حرف، ولم يكن بقي من الحركات غير الكسر فميز به مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة(").

فالعمدة في الكلام \_ كما يسميه النحاة \_ هو ما لا يكون إسناد إلا به، ولا يتم تركيب الكلام إلا بوجوده (أ). ويقصد النحويون \_ عادة \_ بمعنى (العمدة) مواقع المرفوعات، وبمعنى (الفضلة) مواقع غير المرفوعات من منصوبات ومجرورات (أ).

أ. د. محمود عبدالسلام شرف الدين، الثلاثيات في النحو العربي، ص٧٠، ٧٨، العـــدد الخــامس، المجلد التاسع عشر، الدراسات الإسلامية، مجمع البحوث الإسلامية، الجامعة الإســـلامية العالميــة، إسلام أباد، باكستان. أكتوبر ــ ديسمبر ١٩٨٤، محرم ــ ربيع الأنور ١٤٠٥هــ.

٢- الإعراب والتركيب، ص١١٩.

٣- انظر: الكافية في النحو، ٧٠/١، ٧١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٥٠٥ هـــ-١٩٨٥م.

أحمد عبدالستار الجواري، نحو المعاني، ص٣٧، ٣٨، مطبع المجمع العلمي العراقي، ١٤٠٧هـــ ١٩٨٧م.

٥- الإعراب، والتركيب، ص١١٠.

كما ذكر ابن يعيش في شرح المفصل:

الرفع علم الفاعلية، والفاعل واحد ليس إلا. وأمّا المبتدأ وخبره وخبر (إن) وأخواتها و(لا) التي لنفي الجنس واسم (ما ولا) المشبهتين (بليس) فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب. وكذلك النصب علم المفعولية، والمفعول معه، خمسة أضرب: المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له، والحال والتمييز، والمستثنى المنصوب، والخبر في باب (كان)، والاسم في باب (إن). والمنصوب بلا التي لنفي الجنس، وخبر (ما ولا) المشبهتين بليس، ملحقات بالمفعول (١).

ثم هناك التبادل في الحالات الإعرابية فالرفع في خبر المبتدأ يقابله النصب في خبر (كان) و (كاد) و أخواتهما، والمفعول الثاني لأفعال القلوب، ورفع المبتدأ يقابله النصب في اسم (إن) و أخواتها، و (لا) النافية للجنس والمفعول الأول لأفعال القلوب، والمواقع الوصفية قد تتقابل كذلك؛ فموقع الحال شبيه بموقع الخبر؛ بدليل أن بعض ما ينصب على الحال يجوز رفعه على الخبر (٢).

أما المشابهة بين المنصوب بعد كان، والمفعول بعد ضرب، فمدارها الشكل فقط؛ لأن منصوب كان ليس فضلة كالمفعول؛ إذ لا يزال وهو منصوب الجرء الأساسي الثاني في الجملة: المسند أو الخبر (٦).

ففي هذا الباب "ثنائية الموقع النحوي" نمط الجملة مع الرفع أو النصب لا يتغيّر ولكن الذي يتغير بين الرفع والنصب هو الموقع النحوي الواحد داخل الجملة النحوية الواحدة.

الفصل الأول يتناول المواقع الاسمية أما الثاني فيتناول المواقع الوصفية، والفصل الثالث يذكر تداخل الاسمية والوصفية في القراءات القرآنية. والمقصود بالمواقع الوصفية الذي يكون الأصل فيها أن يكون الموقع فيها مشغولا بالوصف وهذه المواقع: الخبر والحال والنعت. وبين هذه المواقع ــ كما هــو معروف \_ وجوه شبه نحوية كثيرة.

١- ابن يعيش، شرح المفصل، ١/١٧، ٧٢، انتشارات ناصر خسرو، طهران، إيران.

٢- الإعراب والتركيب، ص٢٠.

<sup>&#</sup>x27;- نفس المصدر، ص ٢٥٤.

وإذا شُغِل موقع من هذه المواقع باسم فإن هذا الاسم يكون في قوة الوصيف لأنه جاء في موقع وصفي.

ففي قوله تعالى: (مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ)(١).

قرأ الجمهور (أمهاتهم) بالنصب على لغة الحجاز؛ والمفضل عن عناصم بالرفع على لغة تميم؛ وابن مسعود (بأمهاتهم) بزيادة الباء<sup>(۲)</sup>.

وذكر أبو زرعة (٢) وجه الرفع أنه لغة تميم. قال سيبويه: وهـو أقيـس (٤) الوجهين، وذلك أن النفي كالاستفهام، فكما لا يغير الاستفهام الكلام عما كان عليـه في الواجب... ينبغي ألا يغيره النفي عما كان عليه في الواجب. ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز، والأخذ بلغتهم في القرآن أولى، وعليها جاء (ما هـذا بَشـرا) (٥) فـ (أمهاتهم) و (بشرا) وردا في موقع الوصف فيعاملان موقع الوصف أي: ما هـن مشبهات أمهاتهم... الخ.

أما المواقع الاسمية التي تتراوح فيها الرفع والنصب بين العُمد ففي الفصل الأول.

١- المجادلة، ٢.

٢- البحر المحيط، ١٢١/١٠.

٣- الحجة، ص٧٠٣.

وسف، ٣١. وقال الزمخشري: ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ (بشر) بالرفع وهي قراءة ابن
 مسعود، البحر المحيط، ٢٧٠/٦.

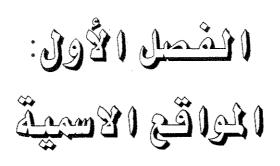

المبحث الأول: الرفع والنصب بين العُمَد

المبحث الثاني: الرفع والنصب بين الفضلات

# المبحث الأول.

# الرفع والنصب بين العمد

الرفع على قراءة حفص:

(مبتدأ - اسم أنّ)

قال تعالى: (قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى)(١)

"وقرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير وابن جبير الأنطاكي والأخوان والصاحبان من السبعة (إنّ) بتشديد النوه (هذان) بألف ونون خفيفة (لساحران) واختلف في تخريج هذه القراءة. فقال القدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن والتقدير إنه هذان لساحران، وخبر (إن) الجملة من قوله (هذان لساحران) واللام في (لساحران) داخلة على خبر المبتدأ، وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير لا يجيئ إلا في الشعر وبأن دخول اللام في الخبر شاذ.

وقال الزجاج: اللام لم تدخل على الخبر بل التقدير لهما ساحران فدخلت على المبتدأ المحذوف، واستحسن هذا القول شيخه أبو العباس المبرد والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد وقيل: ها ضمير القصة وليس محذوفا وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة في الخط فكانت كتابتها (إن هذان لساحران) وضعف ذلك من جهة مخالفته خط المصحف. (٢)

وقال أبو الفتح: وأخبرنا أبو علي أن أبا إسحاق ذهب في قوله تعسالى (إن هذان لساحران) إلى أن (إن) بمعنى (نَعَمُ)، و(هذان) مرفوع بالابتداء، وأن

<sup>1-</sup> ds: 77.

٢- البحر المحيط، ٧/ ٣٤٩.

اللام في (لساحران) داخله في موضعها على غير ضرورة، وأن تقديده: نعم هذان لهما ساحران (۱). وثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه و (هـذان لساحران) مبتدأ وخبر واللام في (لساحران) على ذينك التقديرين في هـذا التخريج، والتخريج الذي قبله وإلى هذا ذهب المبرد وإسماعيل بن إسحاق وأبو الحسن الأخفش الصغير، والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائما وهـي لغـة كنانة حكى ذلك أبو الخطاب ولبني الحارث بن كعب وخثعم وزبيد وأهـل تلك الناحية حكي ذلك عن الكسائي، ولبني العنبر وبنـي الهجيم ومـراد وعذرة. وقال أبو زيد: سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفا.

وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن محيصن وحميد وابسن سعدان وحفص وابن كثير (إن) بتخفيف النون هذا بالألف وشدد نون (هذان) ابن كثير، وتخريج هذه القراءة واضح وهو على أن أن هي المخففة من الثقيلة، و(هذان) مبتدأ و(لساحران) الخبر واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة على رأي البصريين والكوفيين، يزعمون أن إن نافية واللام بمعنى إلا"(٢)

وقال الهروي: أعلم أنه إذا بطل عمل (إن) المخففة من الثقيلة جاز أن يقع بعدها الاسم والفعل جميعا، ولم يكن بينها وبين (إنْ) النافية فرق إلا باللام، فمتى ذُكِرت اللام فهي المخففة من الثقيلة في معنى الإيجاب ومتى حذف تاللام فهي النافية. (٢)

وقرأت عائشة والحسن والنخعي والجحدري والأعمش وابن جبير وابن عبيد وابدن عبيد وأبو عمرو (إن هذين) بتشديد نون (إن) وبالياء في (هذين) بدل

ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت ٣٩٢)، سر صناعة الإعراب، ٣٨٠/١. تحقيق : د. حسسن
 هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: ١، ٥٠٥ هـ ١٩٨٥م.

٢- البحر المحيط ٧/٥٥٠.

<sup>(</sup>۱) ۲- القصيص ۲۲ (على الصفى التالية) سے

الألف، وإعراب هذا واضح إذ جاء على المهيع المعروف في التثنية لقوله (فذانك برهانان إحدى ابنتي هاتين) (الله بالألف رفعاً والياء نصباً وجرا. وقال الزجاج: لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف. وقال أبو عبيد رأيتها في الإمام مصحف عثمان (هذين) ليس فيها ألف، وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف، وإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها، وقالت جماعة منهم عائشة وأبو عمرو: هذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم بالصواب. (م)

وقد ذكر ابن هشام: (٣) (إنَّ) بمعنى نعم، خلافا لأبي عبيدة، واستدل المثبتون بقوله:

ويقلن شيب قد علا ك، وقد كبرت، فقلت : إنّه ورد بأنا لانسلم أن الهاء للسكت، بل هي ضمير منصوب بها، والخبر محذوف، أي إنه كذلك، والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله عنه لمن قال له (لعن الله ناقة حملتني إليك): (إنّ وراكبَها) أي: نعم ولعن راكبها ؟ إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا.

وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ (إن هذان لسلحران)، واعترض بأمرين: أحدهما: أن مجيئ إن بمعنى نعم شاذ، حتى قيل: إنه لم يثبت. والثاني: أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ، وأجبب عن هذا بأنها لام زائدة، وليست للابتداء، أو بأنها داخلة علمى مبتدأ محذوف، أي لهما ساحران، أو بأنها دخلت بعد إنّ هذه لشبهها بإن المؤكدة لفظا كما قال:

ورَجً الفتى للخير ما إنْ رايتَهُ على السَّنَ خيرا لا يزالُ يزيدُ فزاد (إنْ) بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بما النافية - ويضعف الأول أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر، والثاني أن الجمع بين لام التوكيد

المروي، على بن محمد النحوي، كتاب الأزهية في علم الحروف ص ٤٨ تحقيق: عبدالمعين الملوجي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ٤٠١هـ – ١٩٨١م

٢- البحر المحيط، ٧/٥٥٠.

٣- مغنى اللبيب، ص ٥٦، ٥٧.

وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافيين. وقيل: اسم إنّ ضمير الشان، وهذا أيضا ضعيف، لأن الموضوع لتقوية الكلام لايناسبه الحذف، والمسموع من حذفه شاذ إلا في باب أنّ المفتوحة إذا خففت، فاستسهلوه لوروده في كلم بني على التخفيف، فحذف تبعاً لحذف النون، ولأنه لو ذكر لوجب التشديد، إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، ألا ترى أن من يقول: لذ، ولم يك، ووالله، يقول: لدُنك، ولم يكنه، بك لأفعلن، ثم يرد إشكال دخول اللم. وقيل: (هذان) اسمها، ثم اختلف، فقيل: جاءت على لغة بلمارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما، كقوله:

قد بلغا في المجد غايتاها

واختار هذا الوجه ابن مالك.

وهذا ما ذكر د. داؤد سلوم: "(على): من حروف الجر، وتقلب ألفها ياء إذا ما أدخلت على الضمير، مثل: عليك، وعليها، إلا أن بني الحارث بن كعب من اليمن يبقون ألفها على حالها، فهم يقولون: (علاها) في عليها، والسلام (علاكم) في عليكم، وأظنهم قلبوا كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ألفا، ولذلك قالوا في: أخذت الدرهمين: أخذت الدرهمان.

وعلى لغتهم ورد في القرآن الكريم: (إن هذا ن لساهران) فراجعة في المثنى (١) وذكر محمد بن حسن وجها آخرا فقال: وظهر لي وجهه آخر وهو أن الإتيان بالألف لمناسبة:

(ساحران يريدان) كما نُورَن (سلاسلاً) لمناسبة (وأَغْلَالًا) (٢) و (من سَباءِ م) لمناسبة (بنباءٍ) (٢)(٤)

۱- د. داود سلوم، دراسة اللهجات العربية القديمة، ص ٢٦ ساعدت جامعة بغداد علي نشره.
 صدر عن المكتبة العلمية ومطبعتها لاهور باكستان. ومكتبة المنار الاسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦هـ - ١٩٧٦م.

۲- الإنسان ؛ وإنما قال ذلك لأن (سلاسلاً) ممنوع من الصرف (على صيغة منتهي الجموع)،
 انظر: ابن خالویه، الحجة، ص٣٥٨.

۳- النمل: ۲۲ وانما قال ذلك لأن (سباء) ممنوع من الصرف أيضا (للعلمية والتأنيث ومن صرفها فإنه جعل الكلمة اسما للجبل أو أب/للقبية، انظر: ابن خالويه، الحجة، ص ۲۷۰.

٤- محمد بن حسن بن عقيل، إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء ص ٣٥٥، ٥٦٥ دار الأندلس الخضراء، جده، ط: ١، ١٧٪ ١هـ – ١٩٩٧م.

وكما قال الأستاذ محمد ابن تاويت: والقرآن ترتيل، بلا تطريب، كما يقول خليل، فلا بد من الانسجام في هذا الترتيل، قال تعالى: "ورتّبلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُ وَطُنًا وَأَقُومُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُ وَطُنًا وَأَقُومُ قِيلًا" وما هو من هذا القبيل ورود (هذان) بالألف، في قوله تعالى (إن هذان لساحران يريدان) ليكون الانسجام تاملل لساحران يريدان) مراعاة لما بعده: (لساحران يريدان) ليكون الانسجام تامل بين الكلمات من موازينها ورنينها.(۱)

قال تعالى: (دَعُوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعُوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(٢)

"و (أن) المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن لازم الحدف، والجملة بعدها خبر إنْ، وأن وصلتها خبر قوله: (وآخر) وقرأ عكرمة، ومجاهد، وقتادة، وابن يعمر، وبلال بن أبي بردة، وأبو مجلز، وأبو حيوة، وابين محيصن، ويعقوب: (إن الحمد) بالتشديد ونصب (الحمد) قال ابين جني: ودلت على أن قراءة الجمهور بالتخفيف، ورفع (الحمد) هي على أن هي المخففة كقول الأعشى:

في فتية كسئيوف الهند قد علموا أنْ هالك كلَّ مَنْ يَحْفَى ويَنْتَعِلُ يريد أنه هالك إذا خففت لم تعمل في غير ضمير أمر (٦) محذوف (٤) وأجاز المبرد إعمالها كحالة مشددة، كما قال ابن السراج: "ولو نصبت بها وهي مخففة لجاز (٥) ومذهب الجمهور جواز أعمالها حينئذ في مضمر، لا في ظاهر، ثم لا يلزم ان يكون ذلك الضمير المحذوف ضمير الشأن، كما زعم بعض المغاربة، بل إذا امكن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم كان

١- أ. محمد بن تاويت، مراعاة الغيرمُونة في القراءة القرآنية، ص ٩١، مجلة دعـــوة الحــق، تصدرهــا وزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية بالمملكة المغربية، عدد : ٢٧٦، صفر ١٤١٠هــ- سبتمبر ١٩٨٩م.

۲- پیونس ۱۰

٣- هي ضمير الشأن: الدر المصون، ١٥٦/٦.

٤- البحر المحيط، ٦/١٨.

٥- ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل ، الأصول في النحو، ١/ ٢٣٨.

أولى، ولذا قدر سيبويه في (أنْ يا إبراهيمُ قد صدَقْتَ الرؤيا) أنك، ولا يكون خبرها مفردا بل جملة، نحو: (و آخر دعو اهم أن الحمد لله رب العالمين)" (١)

قال العكبرى: (أنِ الحمدُ): أنْ مخففة من الثقيلة. ويُقرأ (أنَ) بتشديد النون، وهي مصدرية. والتقدير: آخر دعواهم حمد الله. (٢)

قال تعالى: (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ)(٢)

قال أبو حيان: (٤) وقرأ الجمهور: (إن) خفيفة، (كل) رفعا (لما) خفيفة، فهي عند البصريين مخففة من الثقيلة، و (كل) مبتدأ واللم هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن المخففة، وما زائدة، و (حافظ) خبر المبتدأ، و (عليها) متعلق به وعند الكوفيين: إن نافية، واللام بمعنى إلا، وما زائدة، و (كل) و (حافظ) مبتدأ وخبر.

وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عامر وحمزة وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهما: (لما) مشددة وهي بمعنى إلا ، لغة مشهورة في هذيل وغيرهم. تقول العرب: أقسمت عليك لما فعلت كذا: أي إلا فعلت، قاله الأخفش، فعلى هذه القراءة يتعين أن تكون نافية، أي: ما كل نفسس إلا عليها حافظ.

<sup>1-</sup> السيوطي ، عبدالرحمن ، الفرائد الجديدة ، 1/ ٢٨٣ تحقيق : عبدالكريسم المسدرس الستراث الإسلامي وزارة الأوقاف الجمهورية العراقية الكتاب السادس والعشرون ١٩٧٧م، وانظر: ابين الحاجب، امالي ابن الحاجب ٢/ ٥٠٥ تحقيق: د. فخر صالح سليمان، دار عمان، عمان، أردن، ٩٠٤ هـــ-٩٨٩م، والمرادي الجنى الداني في حروف المعاني ، ص ٢١٨، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، وأ. محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بسيروت، ط:١، ١٣٤٠هــ-٢ ١٩٩٢م.

۲- التبيان، ۳/٥.

٣- الطارق: ٤.

٤- البحر المحيط، ١٠/ ٥٥٠.

وحكى هارون أنه قرئ: (إن) بالتشديد، (كل) بالنصب، فاللام هي الداخلة في خبر إن، و(ما) زائدة، و(حافظ) خبر إن، وجواب القسم هو ما دخلت عليه إن، سواء كانت المخففة أو المشددة أو النافية، لأن كلا منها يتلقى به القسم، فتلقيه بالمشلدة مشهور، وبالمخففة (تالله ان كلدت لتردين) (۱)، بالنافية (ولئن زالتا ان امسكهما) (۱) وقيل: جواب القسم (إنه على رجعه لقادر)، وما بينهما اعتراض، والظاهر عموم كل نفس. وقلا ابن سيرين وقتادة (۱) وغير هما: (إن كل نهس) مكلفة، (عليها حافظ): يحضي أعمالها ويعدها للجزاء عليها، فيكون في الآية وعيد وزاجر وما بعد ذلك يدل عليه. وقيل: حفظة من الله يذبون عنها، ولو وكل المرء إلى نفسه لاختطفته الغير والشياطين. وقال الكلبي والفراء حافظ من الله يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير. وقيل: الحافظ: العقل يرشده إلى مصالحه ويكف عن مضاره. وقيل: حافظ مهيمن ورقيب عليه، وهو الله تعالى

"(إن) بمعنى ما، كقوله: (إن الكافرون إلا في غرور) (إن أنست إلا نذيسر) معناه: ما أنت إلا نذير، فإن بمعنى ما وهو جواب القسم و(كل) رفع بالابتداء. و(حافظ) خبره. والتقدير: إن كل نفس إلا عليها حافظ<sup>(د)</sup> هذا في قراءة من قرأ (لما) بالتشديد وهي قراءة أهل الكوفة. ومن قرأ (لما)

١- الصافات ٥٦

٢- فاطر ٤١

انظر الثعالبي، عبدالرحمن ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٣/ ٢٥٤ تحقيق : أبو محمد الغماري الإدريسي ، دار الكتب العلمية، بيروت: ط: ١، ٢١٦ هــ - ١٩٩٦م، والجوزية، ابن قيم، التبيان في أقسام القرآن، ص ٧١، مكتبة المتني، القاهرة.

٤- إعراب ثلاثين سورة، ص ص ١١- ٢٤.

انظر: الرماني ، أبو الحسن علي بن عيسى، كتاب معاني الحروف ص ٧٥، تحقيق: د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي مكتبة الطالب الجامعي، مكسة المكرمية، ط: ٢، ٧٠٤ هـــ ١٩٨٦م وكيلاني، محمد سيد، الإفادة من حاشيتي الأمير وعبادة على شرح شذور الذهب لابسن هشام ص ٢٢٧، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط: ١، ١٣٨٠هــ-١٩٦٠م، ود. يوسف أحمد المطوع، الموسوعة النحوية الصرفية، ١/٥٠، مطابع سجل العرب، الكويت.

بالتخفيف ف (ما) صلة، والتقدير: إنْ كلَّ نفس لعليها حافظ" وقيال ابين هشام: (١) (لمّا) يقال فيها حرف استثناء في قير آءة التشديد ألا تيرى أن المعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ (٢) بمعنى إلا استقر عليها حافظ (١) وقول بعضهم: لا تأتي إن النافية إلّا وبعدها (إلا) أو (لما) المشددة التي بمعناهيا كقراءة بعض السبعة (إن كلَّ نفس لمّا عليها حافظ) بتشديد الميم، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، مردود بقوله تعالى: (إن عندكم من سلطان بهذا) (٤) قال تعالى: (قل إن أدري لعله فتتة لكم) قال تعالى: (قل إن أدري لعله فتة لكم) قال تعالى: (قال إن أدري لعله فتة لكم) قال تعالى: (قال إن أدري لعله فتة لكم) قال المناه ال

### مبتدأ- اسم لكن:

(لكن): حرف استدراك، أي لدفع التوهم الناشي من الكلام السابق، (() و (لكن) بتخفيف النون حرف له قسمان: مخففة من (لكن) الثقيلة أو حرف عطف (ا) شرح القيسي في كشفه: "وحجة من خفف النون ورفع ما بعد (لكن) أن (لكن) حرف إذا شددت نونه كانت من أخوات (إنّ) تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا كان (هو) الاسم (يعني ان اسمها ضمير مستتر تقديره "هو") وإذا خففت نونه كان حرف عطف، لا عمل له، وربما أتى خفيفا كأن يرتفع ما بعده بالابتداء والخبر، ويجوز أن تعمل (أن) مخففة. كما يعمل له يعمل له يعمل له عمل له يعمل الهند والخبر، ويجوز أن تعمل (أن) مخففة. كما يعمل له ي

١- كتاب الإعراب في قواعد الإعراب، ص ١١٦.

۲- وانظر: الدماميني، محمد بدر الدين، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، ۱/ ۱۰۹، تحقيق: د.
 محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى، ط: ۱، ۳۰۱ هـ ۱۹۸۳م.

٣- أحمد محمد الشيخ: كتب الألغاز والأحاجي اللغوية، ص ٥٠٢، الدار الجماهيرية للنشر، الليبيل
 ط: ٢، ١٣٩٧هـــ-١٩٨٨م.

ځ- يونس: ۱۸.

٥- الجن: ٢٥.

٣- الأنبياء: ١١١١.

٧- ابن هشام، مغنى اللبيب، ص ٣٤.

٨- الجرجاني، شرح مائة عامل، ص ٧ مطبع مصطفائي كانبور.

۹- المرادي، الحسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني صن ٥٨٦ تحقيق: د. فخر الديسن
 قباوة وأمجد نديم فاضل دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ٣١٦ ١هــــ ١٩٩٢م.

الفعل محذوفا نحو: لم يك زيد قائما. ولا يحسن أن تعمل (لكن) مخففة لاختلاف مواقعها. إذ لم تلزم موضعا واحدا، بل تكون عاطفة، وتكون للاستدراك، مخففة ومشددة، وتعمل عمل (إن) إذا شددت. فلما لم تلزم ولم تعمل مخففة رجع الكلام بعدها إلى أصله، وهو الابتداء والخير، لأن "إن وأخواتها" إنما يدخلن على الابتداء والخبر وأيضا فإنها، لما غيرت بالتخفيف، وكانت تُحدث في الكلام معنى الاستدراك فارقت (أن) الخفيفة. لأنها لا تُحدِث في الكلام معنى غير التأكيد، فلم تعمل عمل "أن" الخفيفة.

وحجة من شدد النون ونصب بها ما بعد (لكن)، أنه أجرى الكللم على أصله، فأعمل (لكن) لأنها من أخوات "إن" فشددها على أصلها، وحاول في ذلك معنى التأكيد، الذي فيه معنى الاستدراك.(١)

قال تعالى: (لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَـةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شُهِيدًا)(٢)

"الاستدراك بلكن يقتضي تقدم جملة محذوفة، لأن لكن لايبتدأ بــها، فالتقدير ما روى في سبب النزول وهو: أنه لما نزل إنا أوحينا إليك قـالوا: ما نشهد لك بهذا ، لكن الله يشهد، وشهادته تعالى بما أنزلــه إليــه إثباتــه بإظهار المعجزات كما تثبت الدعاوي بالبينات.

وقرأ السلمي والجراح الحكمي: لكن الله بالتشديد، ونصب الجلالة . وقرأ الحسن بما أنزل إليك مبنيا للمفعول<sup>(٦)</sup>

قال تعالى: (وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذبِينَ) (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنُ الْكَاذبِينَ) (وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادقِينَ)(٤)

۱- القيسى، الكشف، ١/٢٥٧.

٢- النساء ١٦٦

٣- البحر المحيط، ١٤٠/٠٤١.

٤- النور:<sup>٧</sup>٧، ٩.

"وقرأ نافع (أن لعنة) بتخفيف (أن ورفع (لعنة) و (أن غضيب) بتخفيف (أن) و (غضب) فعل ماض و الجلالة بعد مرفوعة، وهي أن المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن، وقرأ أبو رجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلف عنهما، والحسن (أن لعنة) كقراءة نافع، و (أن غضيب) بتخفيف (أن) و (غضيب) مصدر مرفوع وخبر ما بعده وهي أن المخففة من الثقيلة.

وقرأ باقي السبعة (أن لعنة الله) و (أن غضب الله) بتشديد (أن) ونصب ما بعدهما اسما لها وخبر ما بعد قال ابن عطية: و (أن) الخفيفة على قراءة نافع في قوله (أن غضب) قد وليها الفعل.

قال أبو علي: وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل إلا أن يفصل بينها وبينه بشيء نحو قوله (علم أن سيكون) (1) وقله والفيلا يسرون أن لا يرجع) (7) وأما قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) (1) فذلك لعلمة تمكن ليس في الأفعال. وأما قوله (أنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّارِ) (4) فبورك علم معنى الدعاء فلم يجر دخول الفواصل لنلا يفسد المعنى انتهى. ولا فسرق بين (أن غضب الله) و(أن بورك) في كون الفعل بعد أن دعاء ولم يبيسن ذلك ابن عطية ولا الفارسي، ويكون غضب دعاء مثل النحاة أنه إذا كلان الفعل دعاء لا يفصل بينه وبين أن بشيء، وأورد ابن عطية (أن غضب) في قراءة نافع مورد المستغرب"(٩).

قال أبو الفتح: أما من خفف ورفع فإنها عنده مخففة من الثقيلة وفيها إضمار محذوف للتخفيف، أي: أنه لعنة الله عليه وأنه غضَ بن الله عليها. فلما خُففت أضمر اسمها وحذف، ولم يكن من إضماره بدّ؛ لان المفتوحة إذا

١- المزمل ٢٠

۲- طــه ۲۸

٣- النجم ٣٩

٥- البحر المحيط، ١٧/١.

خففت لم تصر بالتخفيف حرف ابتداء إنما تلك إن المكسورة، وعليه قول الشاعر:

في فتية كسُيوف الهند قد عَلِمُوا أن هَالِكٌ كلُّ مَنْ يَحْفَى ويَنْتَعِلُ أي: أنه هالك كل من يحفى وينتعل.

وسبب ذلك أن اتصال المكسورة باسمها وخبرها اتصال بالمفعول فيه، واتصال المفتوحة باسمها وخبرها واتصالان: أحدهما اتصال العامل بالمعمول، والآخر اتصال الصلة بالموصول.

ألا ترى أن ما بعد المفتوحة صلة لها؟ فلما قوى مع الفتح اتصال أن بما بعدها لم يكن لها بد من اسم مقدر محذوف تعمل فيه، ولما ضعف اتصال المكسورة بما بعدها جاز إذا خففت أن تفارق العمل وتخلُص حرف ابتداء، ولا يجوز أن تكون (أن) هنا بمنزلة أي للعبارة كالتي في قول الله ساجانه: (و انطلق الملا منهم أن امشوا) معناه: أي امشوا قال سلبويه: لأنها لا تأتي إلا بعد كلام تام، وقوله: (و انطلق الملا ) كلام تام، وليست (الخامسة) وحدها كلاما تاما فتكون (أن) بمعنى أي، ولا تكون (أن) هنا زائدة كاتي في قوله في قوله وأرق السلم في أن في قوله وأرق السلم في أن في أن في أن في قوله وأرق السلم في أن في

لان معناه والخامسة أن الحال كذلك، يدل على ذلك قراءة الكافة: (أن لعنة لأن معناه والخامسة أن الحال كذلك، يدل على ذلك قراءة الكافة: (أن لعنة الله) و (أن غضب الله) و (أن غضب الله) و (أن غضب الله) و (أن الخفيفة عن (أن) التقيلة كما قال جل وعز: (أن لا أحدهما أنه أراد (أن) الخفيفة عن (أن) التقيلة كما قال جل وعز: (أن لا يقدرون على شيء) أزاد (أنهم). والثاني بمعنى (أي) التي هي تفسير، كأنها تفسير لما أذنوا به، أراد: (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله) وهذا حكاه الخليل. وحجة التخفيف قوله: (ونودوا أن تلكم الجنة) () و (أن سلم

۱- ص ۲

٧- المحتسب، ٢/٢،١-٣،١.

٣- الحجة، ص ٢٨٣

٤ - الحديد ٢٩

٥- الأعراف ٣٤.

عليكم)(1) ولم يقرأ أحد: (أنّ تلكم) و لا (أنّ سلاما) وعند المكي القيسى في الكشف " قُرئ بتخفيف (أن) ورفع (اللعنة) بالابتداء، وهيي (أن) الثقيلة خففت فنقص لفظها عن شبه الفعل، فلم تعمل في اللفظ وعملت في المعنى، فرجع ما بعدها إلى أصله، وهو الابتداء، ومع (أن) إضمار القصة بخلف المكسورة المشددة، لي (أن) المفتوحة اسم يحتاج إلى صلة، فأضمر بعدها ما يكون هو الابتداء، والخبر في المعنى، وهو القصة والحديث.

والمكسورة حرف لا يقتضي صلة، فلم يضمر بعدها ما يكون هو الابتداء والخبر في المعنى، وإنما يضمر مع المكسورة الهاء، وهو اسم مفرد. وما بعد المفتوحة من الابتداء والخبر هو خبرها، وكذلك ما بعد المخففة المكسورة إلا أن خبر المفتوحة هو اسمها في المعنى، لأن الجملة هي للقصة المضمرة مع المفتوحة والحديث المضمر، وليس كذلك الجملة بعد (إن) المخففة المكسورة، ليست الجملة التي هي الخبر هي الهاء المضمرة مع المؤرق بينهما، فإنه مشكل معدوم تفسيره"(۱).

#### النصب على قراءة حفص:

(مبندأ- اسم لكن)

قال تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلْيُمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلْيُمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَارُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمُلَكِيْنِ بِبَالِلَ هَارُوتَ وَمَا وُمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنِّمَا نَحْنُ فِيْنَةٌ فَلَالًا اللَّهُ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنِّمَا نَحْنُ فَوْنَةٌ فَلَالًا اللَّهُ مِنْ المُرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِلْ فَيَعَلَّمُونَ مِنْ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِلْ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَة مِنْ خَلَاقً (")

عند أبي حيان: "وقرئ: (ولكن) بالتشديد، فيجب إعمالها، وهي قراءة نافع وعاصم وابن كثير وأبي عمرو وقرئ بتخفيف النون ورفع ما

١- الاعراف ٢٦

٧- الكشف، ١/٣٢٤ ، ٤٢٤.

٣- البقرة ١٠٢.

بعدها بالابتداء والخبر، (۱) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي (ويعلمون الناس السحر) الجملة حال من ضمير (كفروا). (۲)

وإذا خففت ، فهل يجوز إعمالها؟ مسألة خلاف الجمهور: على المنع ونقل أبو القاسم بن الرماك عن يونس جواز أعمالها، ونقل ذلك غيره عين الأخفش الأخفش والصحيح المنع. وقال الكسائي والفراء: الاختيار، التشييد إذا كان قبلها واو، والتخفيف إذا لم يكن معها واو، وذلك لأنها مخففة تكون عاطفة ولا تحتاج إلى واو معها كبل: فإذا كانت لكن مشددة عمليت عمل إن، ولم تكن عاطفة انتهى الكلام وهذا كله على تسليم أن لكن تكون عاطفة، وهي مسألة خلاف الجمهور على أن لكن تكون عاطفة وذهب يونس إلى أنها ليست من حروف العطف، وهو الصحيح لأنه لا يحفظ ذلك من لسان العرب، بل إذا جاء بعدها ما يوهم العطف، كانت مقرونة بالواو كقوله تعالى: (ما كان مُحمَد أبا أحد من رجالكم و لكن رسُول الله) أن فتحرى عن العطف لا متناع دخول العاطف على العاطف ويجب تقدير ما بعد لكين جملة معطوفة بالواو على ما قبلها. (\*)

وأما إذا جاءت بعدها الجملة، فتارة تكون بالواو، وتـــارة لا يكــون معها الواو، كما قال زهير.

١- البحر المحيط ١/ ٢٤٥.

٢- تفسير البيضاوي، ١/ ٧٣، وانظر تفسير الجلالين، ص ٢١، مكتبة الملاح.

٣- قال السمين الحلبي: تابعت إعراب الأخفش لمواضع (لكن) المخففة في كتابه معاني القرآن فلم أجده نص على ذلك غير أنه تحدث في ص ١٥٢ عن معاني (إلا) فقال: إنها تأتي بمعنى لكن ونقل عن يونس (ما أشتكى شيئا إلا خيرا) والاستنتاج من هذا النص بأنه يعمل المخففة ضعيف (الدر المصون ٢٩/٢).

٤- الأحزاب ٤٠

ع بدر الدين محمد بن مالك، شرح ألفية بن مالك لابن الناظم، ص ٢١٠، تحقيق : محمد بن سليم اللبابيدي المكتبة العثمانية، بيروت.

إنّ ابنَ وَرِقَاءَ لا تُخشَى بوادرُهُ لكنْ وَقَائِعُه في الحَربِ تُتنَظَرُ وَأَما ما يوجد في كتاب النحويين من قولهم: ما قام زيد لكن عمرو، وما ضربت زيدا لكن عمرا، وما مررت بزيد لكن عمرو، فهو من تمثيلهم، لان أنه مسموع من العرب (1)

وأضاف إلى ذلك أبو زرعة أمثلة أخرى قائلا: (١)

"قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: (ولكن ففيفة، (الشياطين) رفع، وكذلك: (ولكن الله قَتَلهم) (أ)، و (ولكن الله رمى) (ولكن الله عمر الكن كإعراب ما قبلها في الجحد فتقول (ما قام عمر ولكن أخوك) وتصير (لكن نسقا [أي: عطفا عاديا] إذا كان ما قبلها جحد.

وقرأ الباقون: (ولكن) بالتشديد، (الشياطين) نصب وحجتهم في ذلك أن دخول الواو في (ولكن) يؤذن باستئناف الخبر بعدها، وأن العرب تؤشر تشديدها ونصب الاسماء بعدها، وفي التنزيل: (ولكن الظامين بآيات الله يجحدون) (ولكن أكثرهم لا يعلمون) (ولكن أكثرهم الحق كارهون) (ولكن أكثرهم المواو التي في أولها. شم أجمعوا على تخفيف (لكن الله يشهد) و(لكن الله يشهد) (ما لم يكن في أولها واو.

أعلم أن (لكن) كلمة تحقيق و (لكن) بالتخفيف كلمة استدراك بعد نفي، تقول: (ما جاء عمرو ولكن زيد خرج)

١- البحر المحيط، ١/٤٢٥.

٢- الحجة، ص ١٠٨.

٣- الأنفال ١٧.

٤- الأنفال : ١٧.

٥- الأنعام ٣٣

٦- الأنعام ٣٧

٧- الزخرف ٧٨.

٨- النساء ١٢٢، ١٢١.

قال تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ)(١)

"وقرأ نافع، ابن عامر: (ولكن) بسكون النون خفيفة، ورفع (الـــبر)، وقرأ الباقون بفتح النون مشددة ونصب (البر)(٢)

وقال الزجاج: إذا شدّدت (لكنّ) نصبت (البر)، وإذا خففت رفع ــــت الــبر، فقلت (ولكن البرّ) من آمن بالله، وكسرت النــون مــن التخفيف لالتقاء الساكنين، والمعنى: ولكن ذا البر من آمن بالله، ويجوز أن تكــون: ولكـن البرّ بَرُّ مَن آمن بالله، كما قال الشاعر:

وكيف تواصل من أصبَحَتْ خَلَالَتهُ كأبي مَرْحَبِ المعنى كذلالة أبي مرحب- ومثله (وَ اسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا) (٢) المعنى: واسأل أهل القرية. (٤)

وقال المبرد: "لما كانت القرية والعيير لا يُسالان ولا يجيبان عُلم أن المطلوب غير هما ومثله قوله (ولكن البر من آمن بالله) أي: ولكن البار من آمن بالله أي: ولكن البار من آمن بالله لأن البر لا يكون البار (٥) وقد علق عليه د. حماسة عبداللطليف تعليقا فقال: "وإذن هناك مستويان أحدهما غير منطوق به والآخر منطوق به، وغير المنطوق به يتحكم في توجيه المنطوق وتفسير ه"(١)

" ولكن البر من آمن ..."

١- البقرة ١٧٧

٢- البحر المحيط، ٢/١٣٢.

٣- يوسف ٨٢

٤- الزجاج، معاني القرآن وإعرابه ١/ ٢٣٢.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، كتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه مــن القــر أن المجيــد، ص ٣٢،٣١،
 تحقيق: عبدالعزيز الميمي الراجكوتي الاتري المطبعة السلفية ومكتبتيا، القاهرة، ١٣٥٠هــ.

٦- د. محمد حماسة عبداللطيف، النحو والدلالة، ص ١٣٤، مطبعة المدينة، دار السلام، القاهرة ط:١، ٣٠، ١٥هـ - ١٩٨٣م.

وعند العكبري في التبيان: (۱) "(ولكن البر) يقرراً بتشديد النون ونصب البر وبتخفيف النون ورفع البر على الابتداء وفي التقدير ثلاثة أوجه: أحدهما: أن البر هنا اسم فاعل من بريبر، وأصله برر مثل فطن، فنقلت كسرة الراء إلى الباء. ويجوز أن يكون مصدر وصف به مثل عدل، فصار كالجثة.

والوجه الثاني: أن يكون التقدير: ولكن ذا البر من آمن، فحدذف المضاف والوجه الثالث، أن يكون التقدير: ولكن البر بر من آمن، فحدذف المضاف على التقديرين، وإنما احتج إلى ذلك لأن البر مصدر، ومن آمن جثة، فالخبر غير المبتدإ في المعنى، فيقدر ما يصير به الثاني هو الأول "ومن شدد النون نصب (البر) والتقديرات على حالها. وإنما احتيج إلى هذه التقديرات ليصرف أن يكون الابتداء هو الخبر؛ إذ الجثث لا تكون خبرا عن المصادر ، ولا المصادر خبرا عنها؛ [لأن المصادر أفعال ليست بأجسام جثث]"(٢)

ومثله قوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون)(٤)

"وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف: (ولكن)، ورفع: (البر)، والباقون بالتشديد والنصيب"(٥)

قال تعالى: (إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون)(٦)

۱ - التبيان، ۱/۹/۱.

٢- انظر: الأمالي الشجرية، ١/ ٣٢٤.

٣- القيسي، مشكل إعراب القرآن، ١/١٨، ٨٢

٤ - البقرة: ١٨٩.

٥- البحر المحيط، ٢/٠٤٢.

٦- يونس: ١٤٤.

يقول المكي في مشكل إعراب القرآن: "الاختيار عند جماعة من النحويين، إذا أتت (لكن) مع الواو، أن تشدد، وإذا كانت بغير واو قبلها أن تخفف قال الفرآء: لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت (بل) فخففت لتكون مثلها في الاستدراك، وإذا أتت الواو قبلها خالفت (بل) فشددت. وأجاز الكوفيون إدخال اللام في خبر (لكن)، وأنشدوا:

ولكنِّني من حُبِّها لَكَميدُ

منعه البصريون لمخالفة معناها معنى (إنْ).

فمن شددها أعملها فيما بعدها فنصبه بها؛ لأنها من أخوات (إنّ).

ومن خففها (أي خفف النون)رفع ما بعدها على الابنداء، وما بعده خبره"(١).

۱- مشکل إعراب القرآن ، ۱/۳۸۲.

# المبحث الثاني

# الرفع والنصب بين الفضلات

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَوْم عَظِيمٍ)(١)

(غيره) بالرفع قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة، أي: ما لكم إله غيره، نعت على الموضع (<sup>۲</sup>)، أو عطفاً على موضع (من إله) لأن من زائدة بدلا أو نعتاً، وقرأ عيسى بن عمر غيره بالنصب على الاستثناء. والرفيع أفصح. (ومن إله) مبتدأ و (لكم) في موضع الخبر، وقيل: الخبر محذوف أي في الوجود و (لكم) تبيين و تخصيص "(<sup>۳</sup>)

وقال العكبري في التبيان: "و (غيرُه) بالرفع فيه وجهان: أحدهما: هو صفة (لإله) على الموضع، والثاني: هو بدل من الموضع، مثل: لا إلىه إلا الله. ويُقرأ بالنصب على الاستثناء. (٤)

كما قال د.محمد التونجي و (غير) تعرب بالنصب على الاستثناء وبـــالرفع على البدلية. (٥)

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: "قَالُوا يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبَّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأْسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَ هُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُ السَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بَقَريب" (٦)

١- الأعراف: ٥٩.

٢- تفسير القرطبي، المجلد الرابع، ٢٣٣/٧.

٣- البحر المحيط، ٥/٨٢.

٤- التبيان، ١/٣٠٤.

٥- د. محمد التونجي، معجم الأدوات النحوية، ص ٧٣، دار الفكر، دمشق، ط:٦، ١٤٠٠ هـ - ١٤٠٠ م.

<sup>7 -</sup> هو د ۱۸.

"وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (إلا امرأتك) بالرفع، وباقي السبعة بالنصب فوجه النصب على أنه استثناء من قوله(بأهلك) إذ قبله أمر والأمــــ عندهم كالواجب ويتعين النصب على الاستثناء من (أهلك) في قراءة عبد الله، إذ سقط في قراءته وفي مصحفه، (ولا يلتفت منكم أحد) وجـــوزوا أن يكون منصوبا على الاستثناء من (أحد) وإن كان قبله نهى، والنهى كالنفى على أصل الاستثناء، كقراءة ابن عامر: (ما فعلوه إلا قليلا منهم)(١) بالنصب وإن كان قبله نفي (٢) ووجه الرفع على أنه بدل من (أحد) بدل بعض من كل<sup>(٢)</sup> وهو استثناء متصل. وقال أبو عبيد لو كان الكلام (ولا يلتفت) برفع الفعل ولكنه نهي فإذا استثنيت المرأة من (أحد) وجب أن تكون المرأة أبيح لها الالتفات ، فيفيد معنى الاية أن التقدير يصير إلا امرأتك، فإنها لم تنه عن الالتفات. قال ابن عطية: وهذا الاعتراض حسن بلزم أن الاستثناء من (أحد) رفعت التاء أو نصبت، والانفصال عنه يترتب بكلم محكى عن المبرد وهو أن النهى إنما قصد به لوط وحده، والالتفات منفيى عنهم، فالمعنى: أن لا تدع أحدا منهم بلتفت. وهذا كما تقول لرجل: لا يقلم من هؤلاء أحد، وأولئك لم يسمعوك، فالمعنى: لا تدع من هــؤلاء يقـوم، و القيام في المعنى منفى عن المشار اليهم"(٤).

وشرح السمين الحلبي هذه الآية شرحا وافيا فقال:

وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير لا بد من استيفائه . أما قراءة الرفع ففيها وجهان، أشهر هما عند المعربين: أنه على البدل من (أحد) وهو أحسن من النصب، لأن الكلام غير موجب. وهذا الوجه قد ردّه أبو عبيد بأنه يَلْزَمُ منه أنهم نُهوا عن الالتفات إلا المرأة، فإنها لم نُتْهَ عنه، وهذا لا يجوز، ولو كان

١ - النساء ٢٦

٢- البحر المحيط، ٦/٩٨١.

۳- الاهدل، أحمد بن عبدالباري، الكواكب الدرية ١/٠٤ مصطفى البابي الحلبي واو لاده بمصور ط: ٢-١٣٥٦هـــ ١٩٣٧م و انظر شرح حسن الكفراوي على منن الاجرومية لمحمد برن داود الصنهاجي، ص ١٠٥ مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط: ٣، ١٣٧٤هـــ ١٩٥٤م.

٤- البحر المحيط، ٦/١٩٠/.

الكلام (ولا يلتفت) برفع (يلتفت) يعني على أنْ تكون (لا) نافية، فيكــون الكلام خبرا عنهم بأنهم لم يلتفتوا إلا امرأته فإنها تلتفت، لكـان الاسـتثناء بالبدلية واضحا، لكنه لم يقرأ برفع (يلتفت) أحد.

وقد استحسن ابن عطية هذا الالزام من أبي عبيد، وقال: (إنه وارد على القول باستثناء المرأة من (أحد) سواء رفعت المرأة أو نصبتها. قلت: وهذا صحيح فإن أبا عبيد لم يُرد الرفع لخصوص كونه رفعا، بل لفساد المعنى، وفساد المعنى دائر مع الاستثناء من (أحد)، وأبو عبيد يُخرر النصب على الاستثناء من (بأهلك)، ولكنه يلزم من ذلك إبطال قراءة الرفع، ولاسبيل إلى ذلك لتواترها. وقد انفصل المبرد عن هذا الإشكال الذي أورده أبو عبيد بأن النهي في اللفظ لـ (أحد) وهو في المعنى للوط عليه السلام، إذ التقدير: لا تَدَعْ منهم أحدا يلتفت كقولك لخادمك: (لا يَقُمْ أحدث) النهي المحنى المعنى المعنى المعنى النهي قي المعنى الخادم، إذ المعنى: (لا تَدَعْ أحدا يقوم) قلت: فأل الجواب إلى أنَّ المعنى: لا تَدَعْ أحدا يلتفت إلا امرأتك فدعها تلتفت، هذا مقتضى الاستثناء كقولك: لا تدع أحداً يقوم إلا زيدا، معناه: فدَعْه يقوم وفيه نظر؛ إذ المحذور الذي قد فر منه أبو عبيد موجود هو أو قريب منه الهنا.

والثاني: أن الرفع على الاستثناء المنقطع، والقائل بهذا جعل قراءة النصب أيضا من الاستثناء المنقطع، فالقراءتان عنده على حدِّ سواء، ولنسرُدُ كلامه لنعرفه فقال: الذي يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع، لم يُقصد به إخراجها من المأمور بالإسراء معهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها، فالمعنى: لكن امر أتك يجري لها كذا وكذا، ويؤيد هذا المعنى أن مثل هذه الآية جاءت في سورة الحجر (۱) (فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم)، وليس فيها استثناء البتة، قال تعالى، (فأسر بأهلك) الآية: فلم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعالى،

<sup>&#</sup>x27;- الحجر ١٥.

فجاء شرح حال امرأتِه في سورة هود تبعا لا مقصودا بــالإخراج مما تقتضيه تقدم، وإذا اتضح هذا المعنى عُلم أن القراءتين وردتا علي ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع، وفيه النصب والرفع - فالنصب لغية أهل الحجاز وعليه الأكثر، والرفع لغة تميم وعليه اثنان من القراء. قال الشيخ: وهذا الذي طول به لا تحقيق فيه، فإنه إذا لم يُقصد إخراجها من المامور بالاسراء بهم ولا من المنهبين عن الالتفات، وجُعل استثناء منقطعا، كان من المنقطع الذي لم يتوجّه عليه العامل بجال، وهذا النوع يجب فيه النصب على كلتا اللغتين، وإنما تكون اللغتان في ما جاز توجّه العامل عليه، وفي كلا النوعين يكون ما بعد(إلا) من غير الجنس المستثنى، فكونه جاز فيه اللغتان دليل على أنه يمكن أن يتوجه عليه العامل، وهو قد فرض اللغتان دليل على أنه يمكن أن يتوجه عليه العامل، وهو قد فرض أنه لم يُقصد دليل على أنه يمكن أن يتوجه عليه العامل، وهو قد فرض أنه لم يُقصد بالاستثناء إخراجها من المأمور بالإسراء بمله ولا و احدا.

قلت: القائل بذلك هو الشيخ شهاب الدين أبو شامة، وأما قوله: (إنه لم يتوجّه عليه العامل) فليس بمسلّم، بل يتوجه عليه في الجملة، والذي قاله النحاة مما لم يتوجّه عليه العامل من حيث المعنى نحهو: مها زاد إلا مها نقص، وما نفع إلا ما ضر، وهذا ليس من ذاك، فكيف يُعْترض به على أبي شامة؟.

وأما النصب ففيه ثلاثة أوجه، أحدها: أنه مستثنى من (باهلك)، واستشكلوا عليه إشكالا من حيث المعنى: وهو أنه يلزم ألّا يكون سرّى بها، لكن الفرض أنه سرى بها، بدل عليه أنها التفتت، ولو لم تكن معهم قطعا، حسن الإخبار عنها بالالتفات، فالالتفات يدل على كونها سرّت معهم قطعا، وقد أجيب عنه بأنه لم يسر هو بها، ولكن لما سرّى هيو وبنتاه تبعتهم فالتفتت، ويؤيد أنه استثناء من الأهل ما قرأ به عبد الله وسقط من مصحفه (فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امر أتك) ولم يذكر قوله (لا يلتفت منكم أحد).

والثاني: أنه مستثنى من (أحد) وإن كان الأحسن الرفع إلا أنه جاء كقراءة ابن عامر (ما فعلوه إلا قليلا منهم) (١) بالنصب مع تقدّم النفي الصريح. والثالث: أنه مستثنى منقطع على ما قدّمتنه عن أبي شامة. وقال الزمخشري: (وفي إخراجها مع أهله روايتان، روي أنه أخرجها معهم، وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي، فلما سمِعت هدّة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها، وروى أنه أمر بأن يُخلّفها مع قومها فان هواها إليهم ولم يسر بها، واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين).

قال الشيخ: (وهذا وهم فاحش، إذ بنى القراءتين على اختلاف الروايتين من أنه سرّى بها أو لم يَسر بها، وهذا تكاذب في الإخبار، يستحيل أن تكون القراءتان، وهما من كلام الله تعالى يترتبان على التكاذب). قلت: وحاش لله أن تترتب القراءتان على التكاذب، ولكن ما قاله الزمخسري صحيح، الفرض أنه قد جاء في التفسير القولان، ولا يلزم من ذلك التكاذب، لأن من قال إنه سرّى بها يعني أنها سررت هي بنفسها مصاحبة لهم في أو ائل الأمر، ثم أخذها العذاب فانقطع سراها، ومن قال إنه لم يَسر بها، أي: لم يأمرها ولم يأخذها وأنه لم يَدُم سراها معهم بل انقطع فصح أن يقال: إنه سرّى بها ولم يُسر بها، وقد أجاب الناس بهذا وهو حسن.

وقال الشيخ أبو شامة: (ووقع لي في تصحيح ما أعربه النحاة معنى حسن، وذلك أن يكون في الكلام اختصار نبّه عليه اختلاف القراءتين فكأنه قيل: فأسر بأهلك إلا امر أتك، وكذا روى أبو عبيدة وغيره أنها في مصحف عبدالله هكذا، وليس فيها (ولا يلتفت منكم أحد) فهذا دليل على استثنائها من السرّي بهم، ثم كأنه قال سبحانه: فإن خرجت معكم وتبعت كم عير أن تكون أنت سرّيت بها فأنه أهلك عن الالتفات غيرها، فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصاب قومها، فكانت قراءة النصب دالة على المعنى المتقدم، وقراءة الرفع

١- النساء ٢٦.

دالةً على المعنى المتأخر، ومجموعُهما دالٌ على جملة المعنى المشروح) وهو كلام حسن شاهد لما ذكرته. (١)

قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَ الْمُسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرضنُونَ) (٢)

"ونصب (قليلا) على الاستثناء، وهو الأقصح، لأن قبله موجب، وروى عن أبي عمرو أنه قرأ: (إلا قليل) بالرفع، وقرأ بذلك أيضا قوم، قال ابن عطية: وهذا على بدل (قليل) من الضمير في (توليتم) وجاز ذلك، يعني البدل، مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي، لأن توليتم معناه النفي، كأنه قال: لم يفوا بالميثاق إلا قليل، انتهى كلامه. والذي ذكر النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز ، لو قلت: قام القوم إلا زيد، بالرفع على البدل، لم يجنز الموجب لا يتخل محل المبدل منه، فلو قلت: قام إلا زيد، لم يجنز لأن قالوا: لان البدل يحل محل المبدل منه، فلو قلت: قام إلا زيد، لم يجنز لأن توليتم النفي، كأنه قيل: لم يفوا إلا قليل، فليس بشيء، لأن كل موجب، إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضدة، كان كذلك، فليجز: قام القوم إلا زيد، لأنه يؤول بقولك: لم تجلسوا إلا زيد. ومع ذلك لم تعتبر العرب هذا التأويل، فتبني عليه كلامها، وإنما أجاز النحويون، قام القوم إلا زيد بالرفع على الصفة.

ومما انشده النحويون:

لدَم ضائع نأت أقـــربوه وأنشدوا أيضا:

وبالصر يمة منهم منزلٌ خَلَقٌ

عنه إلا الصبّبا وإلا الجَنوب

عاف تُغَيِّر إلا النُّوْيُ والوَتِدُ

١- الدر المصنون، ٦/ ٥٢٥- ٣٦٩.

٢- النقرة: ٨٣.

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور، ويخالف الوصف بإلا الوصف بغيره، "من حيث أنها يوصف بها النكرة والمعرفة والظهر والمضمر. وقال أيضا: وإنما يعني النحويون بالوصف بإلا: عطف بيان، وقال غيره: لا يوصف بإلا إلا إذا كان الموصوف نكرة أو معرفة بلام الجنس. وقال المبرد: لا يوصف بإلا إلا إذا كان الوصف في موضع يصلح فيه البلد وتحرير ذلك نتكلم عليه في علم النحو، وإنما نبهنا على أن ما ذهب إليه ابن عطية في تخريج هذه القراءة، لم يذهب إليه نحوي. ومن تخليط بعض المعربين أنه أجاز رفعه بفعل محذوف، كأنه قال: امتنع قليل أن يكون توكيدا للمضمر المرفوع المستثنى منه ولو لا أن هذين القولين مسطران في الكتب ما ذكرتهما. وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على الابتداء والخبر محذوف، كأنه قال: إلا قليل منكم لم يتول، كما قالوا: ما مررت باحد إلا رجل من بني تميم خير منه. وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو"(١)

قال تعالى: (فَلَمَّا فَصلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَنْ شَوبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَرومُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَرومُ بَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ اللَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ) (٢)

"وقرأ عبد الله وأبي والأعمش (إلا قليل) بالرفع.

قال الزمخشري: وهذا من ميلهم مع المعنى، والإعراض عن اللفظ جانبا وهو باب جليل من علم العربية، فلملا كان معنى: فشربوا منه، فيمنى: فلم يطيعوه إلا قليل منهم.

ونحوه قول الفرزدق:

(وعَضَّ زمانٍ يا بنَ مروانَ) لم يَدَعُ من المال إلا مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُ

١- البحر المحيط، ١/٦٣٤- ٢٤٤.

٢ - البقرة: ٩٤٣

كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت، أو مجلف انتهى كلامه.

والمعنى أن هذا الموجب الذي هو: فشربوا منه، هـو فـي معنـى المنفي، كأنه قيل: فلم يطيعوه، فارتفع: (قليل)، على هذا المعنى، ولـو لـم يلحظ فيه معنى النفي لم يكن ليرتفع ما بعد إلا، فيظهر أن ارتفاعه على أنـه بدل من جهة المعنى، فالموجب فيه كالمنفي، وما ذهب إليه الزمخشري مـن أنه ارتفع ما بعد إلا على التأويل هنا، دليل على أنه لم يحفظ الاتباع بعـد الموجب، فله تلك تأوله.

ونقول: إذا تقدم موجب جاز في الذي بعد بعد: إلا، وجهان: أحدهما: النصب على الاستثناء، وهو الأفصح، والثاني: أن يكون ما بعد "إلّا) تابعاً لإعراب المستثنى منه، إن رفعاً فرفع، أو نصباً فنصب، أو جرراً فجرر، نعقول: قام القوم إلا زيد، ورأيت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيد وسواء كان ما قبل: إلا، مظهراً أو مضمراً. واختلفوا في إعرابه، فقيل: هو تابع على أنه نعت لما قبله، فمنهم من حمل هذا على ظاهر العبارة.

وقال ينعت بما بعد: إلا، الظاهر والمضمر، ومنهم من قال: لا ينعت به إلا النكرة أو المعرفة بلام الجنس، فإن كان معرفة بالإضافة نحو: قلم أخوتك، أو بالألف واللام للعهد، أو بغير ذلك من وجوه التعاريف غيير لام الجنس، فلا يجوز الاتباع، ويلزم النصب على الاستثناء.ومنهم من قلل: إن النحويين يعنون بالنعت هنا عطف البيان، ومن الاتباع بعد الموجب قوله:

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان

وإنما أردنا أن ننبه على أن تأويل الزمخشري هذا الموجب بمعنى النفي لا نضطر إليه، وأنه كان غير ذاكر لما قرره النحويون في الموجب"(١)

وقال السمين الحلبي: "ولا بد من التعرض لهذه المسالة لعموم فائدتها فأقول: إذا وقع في كلامهم استثناء موجب نحو: (قام القوم إلا زيدا)

فالمشهور وجوب النصب على الاستثناء - وقال بعضهم: يجوز أن يَتبَع ما بعد (إلا) ما قبلها في الإعسراب فتقول: (مررت بالقوم إلا زيد) بجر (زيد)، فأختلفوا في تابعيّة هذا، فعبارة بعضهم أنه نعست لما قبله، ويقول: إنه يُنعَت بإلا وما بعدها مطلقا سواء كان متبوعها معرفة أم نكرة مضمرا أم ظاهرا، وهذا خارج عن قياس باب النعت. ومنهم من قال: لأينتعت بها إلا نكرة أو معرفة بأل الجنسية لقربها من النكرة ومنهم من قال: قول النحويين هنا نعت إنما يَعْنُون به عطف البيان ومن مجيء الإتباع بما بعد (إلا) قوله:

وكلُّ أخ مفارقُه أخوه لَعَمْرُ أبيكَ إلا الفرقدانِ [ا

قال تعالى: (وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى \* إِلَّا ابْتِغَاعَ وَجْهِ رَبّهِ الْأَعْلَى) (٢) وجاء (تجزي) مبنيا للمفعول لكونه فاصلة، وكان أصله نجزيه إياها أو نجزيها إياه. وقرأ الجمهور: (إلا ابتغاء) بنصب الهمزة، وهو استثناء منقطع لأنه ليس داخلا في (من نعمة). وقرأ ابن وثاب: بالرفع على البدل في موضع نعمة لأنه رفع، وهي لغة تميم، وأنشد بالوجهين قول بشر بسن أبي حازم:

أضحت خلاء قفار الاأنيس بها إلا الجآذر والظلمات تختلف وقال الراجز في الرفع:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس وقرأ ابن أبي عبلة: (إلا ابتغاء) مقصورا.وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ابتغاء وجه الله مفعولا له على المعنى، لأن معنى الكلام لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه، لا لمكافأة نعمة، انتهى. وهذا أخذه من قول الفراء. قال الفراء: ونصب على تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك ، بل ابتغاء وجه الله"(١)

١- الدر المصون، ٢/ ٢٨٥- ٢٥٥.

٧- الليل ١٩، ٢٠.

٢- البحر المحيط، ١٠/٤٩٤.

وذكر أبو البقاء: (إلا ابتغاء) هو استثناء من غير الجنس، والتقدير: لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه. (١) وقال ابن جني: فإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، فالنصب هو الباب على كل حال. (٢)

وذكر يحيى بن سلام وجها آخرا فقال:

"(إلا): وهو الذي يشبه الاستثناء وليس بالمستثنى ولكنه مستأنف الكلم، وذلك قوله تعالى:

وقال في الليل إذا يغشى: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى) يعني مالبلال عند أبي بكر (من نعمة تجزى) يجزيه بها حين أعتقه أبو بكر. ثم استأنف فقال: ما فعل ذلك (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) (٦)

قال تعالى: (فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُـوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِين) (٤)

"و (قوم) منصوب على الاستثناء المنقطيع، وهو قول سيبويه والكسائي والفرآء والأخفش، إذ ليسوا مندرجين تحت لفظ قرية. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون متصلا، والجملة في معنى النفي كأنه قيل: ما أمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس. وقال ابن عطية: هو بحسب اللفظ استثناء منقطع، وكذلك رسمه النحويون وهو بحسب المعنى متصل، لأن تقديره ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس، والنصب هو الوجه، كذلك أدخله سيبويه في باب ما لا يكون فيه إلا النصب، وذلك مع انقطاع الاستثناء (٥) وقال الزمخشري (١) وقرئ بالرفع على البدل عن الحرمي

١- التبيان ٢/ ٤٠٥.

٢- أبو الفتح، عثمان بن جني، اللمع في العربية، ص ١٥١، بتحقيق: حسيين محمد محمد شرف، ط: ١، ١٣٩٨هــ-١٠٧٨م.

٣٠٠ يحي بن سلام، التصاريف، ص ٣٠٦، ٣٠٧، تحقيق: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع،
 تونس ١٣٩٨هــ ١٩٧٨م).

٤- يونس ٩٨.

٥- البحر المحيط، ٧/٧،١،٨،١

والكسائي يقول المكي في مشكل إعراب القرآن: انتصب (قوم) على الاستثناء المنقطع، ويجوز أن يكون على الاستثناء الذي هو غير منقطع، على أن يضمر في أول الكلام حذف مضاف تقديره: فلو لا كان أهل قرية آمنوا.

ويجوز الرفع على أن تجعل (إلا) بمعنى غير صفة للأهل المحذوفين في المعنى، ثم يعرب ما بعد (إلا) بمثل إعراب (غير) لو ظهرت في موضع (إلا) وأجاز الفرآء الرفع على البدل، كما قال:

إلا البعافير وإلا العيس (٢)

فأبدل من (أنيس)، والثاني من غير الجنس، وهي ولغة بني تعميم؛ يبدلون وإن كان الثاني ليس من جنس الاول .وأهل الحجاز ينصبون إذا اختلفا، وأن كان الكلام منفيا، وأنشدوا بيت النابغة: إلا الأواري، بالرفع والنصب "(")

وتمام البيت: إلا الأواريَّ لَأَيًا ما أُبَيِّنُها والنُّؤْيُ كالحَوضِ بالمَظْلُومَةِ الجَلَدِ وقول الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس فقد رفع الشاعر اليعافير والعيس بدلا من الأنيس. كذلك قرأ القراء: (ما فعلوه إلا قليل منهم)<sup>(3)</sup> برفع قليل على لغة تميم على البدل. وقرأ عبدالله بن عامر<sup>(6)</sup> وعيسى بن عمر (ما فعلوه إلا قليلا منهم) نصبا على الاستثناء والرفع أجود عند جميع النحويين، وإنما صار الرفع أجود لأن اللفظ أولى من المعنى، واختلاف القراء في هذه الآيات وفي غيرها في باب الاستثناء تدل على اختلاف اللهجات الموجودة في آثار العرب الأدبية المحتج بها.

۱ الكشاف، ۲ / ٤٥٢.

٢- وتمام البيت: وبلدة ليس بها أنيس الا اليعافير و إلا العيس

٣- مشكل إعراب القرآن للمكي، ٣٩٢/١.

ة – النساء ٦٦

٥- البحر المحيط ٦/ ١٨٩.

وتبين أن العرب جميعا ولا سيما القراء والشعراء كانوا يتكلمون بلغة الحجاز مرة وبلغة تميم أخرى ولا فرق عندهم بين اللهجتين إلا ما كان قريبا من المعنى. (١)

قال تعالى: (وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسنى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا وَيَلُوهُ وَمَا عَنَلُوهُ وَإِنَّ الْمُسِيحَ عِيسنى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبُهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِنَّا النِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا)(٢)

"والجمهور على أن (إلا اتباع الظن) استثناء منقطع، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم،أي: ولكن اتباع الظن ليهم (٢) ويقرعون (إلا اتباع الظن) بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع (٤) وقال الزمخشري: يعني ولكنهم يتبعون الظن، وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب، وقال ابسن عطية: هو استثناء متصل، إذ الظن والعلم يضمهما أنهما من معتقدات اليقين. وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كسذا وهو يعني ظنه انتهى. وليس كما ذكر، لأن الظن ليس من معتقدات اليقين، أحد لأباذ برجيح أحد الجائزين وما كان ترجيحا فسهو ينافي اليقين، أحد الجائزين. وعلى تقدير أن الظن والعلم يضمهما ما ذكر، فلا يكون أيضا المبائزين، وإنما التلاوة إلا اتباع الظن من العلم. فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظن، وإنما التلاوة إلا اتباع الظن، والاتباع للظن لا يضمه والعلم جنس ما ذكر وقال الزمخشري: (فإن قلت): لم وصفوا بالشك والشك أن لا يترجح أحد الجائزين؟ ثم وصفوا بالظن والظن أن يترجح أحدهما، فكيسف

۱- د. عبد الحسين محمد الفَتِلي، جوانب من الفوارق اللهجية في النحـــو والقــراءات ص ٩٧ المورد رئيس التحرير عبدالحميد العلوجي، المجلد السابع عشر، ربيع ١٩٨٨، العدد الثاني، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد.

٢- النساء: ١٥٧.

٣- البحر المحيط ٤/ ١٢٧

٤- الأزهري، خالد بن عبدالله، شرح التصريح على التوضيح، ١/ ٣٥٣، عيسى البابي الحلبي
 وشركاه.

يكونون شاكين ظانين؟ (قلت): أريد أنهم شاكون مالهم من علم قط، ولكن لاحت لهم أمارة فظنوا انتهى. وهو جواب سؤاله، ولكن يقال: لا يرد هـــذا السؤال لأن العرب تطلق الشك على ما لم يقع فيه القطع، واليقين فيدخـــل فيه كلما يتردد فيه، إما على السواء بلا ترجيح، أو بترجيح أحد الطرفيــن. وإذا كان كذلك اندفع السؤال"(١)

ويذكر د. داؤد سلوم: (۱) "الاستثناء المنقطع: لا يجوز فيه على لغة الحجاز إلا النصب وعليه قُرئ: (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) بنصب اتباع ومنه المسألة النحوية المشهورة ليس الطيب إلا (المسك) على لغة الحجازيين. وأجاز التميميون: الرفع على البدلية، فقالوا: (إلا المسك) ، وهكذا قول كل بني تميم.

قال ابن السراج إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد من أن يكون الكلام السذي قبل إلا قد دل علما يستثنى فعلى الاول لا يحتاج إلى تقدير وعلى الشائي فلا بد من تقدير الرد ولنذكر لذلك أمثله: مثل : قوله تعالى: " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن" فمن لم يشترط التقدير اجراه مجري المفرغ والمعنى ما عندهم أو مالهم إلا اتباع الظن وليس اتباع الظن متعلقا بالعلم اصلا ومسن اشترط التقدير قال المعنى ما لهم من شعور إلا اتباع الظن والظن وان لسم يدخل في العلم تحقيقا فهو داخل فيه تقديرا اذ هو مستحضر بذكره وقائم مقامه في كثير من المواضع فكان في اللفظ اشعار به صسح به دخوله وإخراجه وهذا بعد تقريره فيه ما فيه فإن المستثنى هو اتباع الظن لا الظن نفسه فهو غير داخل في المستثنى منه تحقيقا ولا تقديرا فالاحسن فيه عندي ان يتبعون إلا الظن ن

١- البحر المحيط، ١٢٧/٤.

٢- دراسة اللهجات العربية القديمة، ص ٢٤.

۳- انظر: القالي البغدادي، أبو علي اسماعيل بن القاسم، كتاب ذيل الأمالي و النـوادر، ص ٣٩، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، ٤٠٠ ١هـ - ١٩٨٠م، د. إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية ص ٨٢، ٨٣، مكتبة الانجلو المصرية.

فليس اتباع الظن مستثنى من العلم وإنما هو مستثنى من المقصود بالعلم والمراد به هو اتباعه فتأمله هذا على تقدير اشتراط التناول لفظا أو تقديرا والما إذا لم يشترط وهو الاظهر فتكون فللمائدة الاستثناء هها. كفائدة الاستدراك ويكون الكلام قد تضمن نفي العلم عنهم واثبات ضده لهم وهو الظن الذي لا يغني من العلم شيئا. ومثله قوله تعالى (ومالهم بذلك من علم ان هن إلا يظنون) ليس المراد به نفي الحكم الجازم واثبات الحكم الراجع بل المراد نفي العلم واثبات ضده وهو الشك الذي لا يغني عسن صاحبه شيئا. (1)

<sup>&#</sup>x27; - الجوزية، ابن قيم، بدائع الفوائد، المجلد الثاني: ٣/ ٦٦، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.



المبحث الأول: الخبر والحال

المبحث الثاني: النعت والحال

## المبحث الأول

## الخبر والحال

#### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (وقالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالصَةٌ الْدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيمٌ) (ا) أَزُواجِنَا وَإِنْ يَكُنُ مَيْتَةٌ فَهُمُ فِيهِ شُركاء سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (ا) وقرأ عبدالله وابن جبير وأبو العالية والضحاك وابن أبي عبلة: (خالص) بالرفع بغير تاء وهو خبر (ما) و (لذكورنا) متعلق به. وقرأ ابن جبير فيما ذكر ابن جني (خالصا) بالنصب بغير تاء، وانتصب على الحال من الضمير الذي تضمنته الصلة أو على الحال من (ما) على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها؛ انتهى ملخصا، ويعني بقوله: على الحال من (ما) الذي تضمنه خبر (ما) وهو بقوله: على الحال من (ما) أي من ضمير (ما) الذي تضمنه خبر (ما) وهو ظرفا أو مجرورا نحو: زيد قائما في الدار، وخبر (ما) على هذه القراءة في إجازته إلى الخرج وقتادة وابن جبير أيضا (خالصة) بالنصب وإعرابها كإعراب (خالصا) بالنصب (النصب وإعرابها كإعراب (خالصا) بالنصب (النصب وإعرابها كإعراب (خالصا) بالنصب (الا

قال أبو الفتح: أما قراءة العامة: (خالصة) فتقديره: ما في بطون هذه الانعام خالصة لنا، أي خالص لنا، فأنث للمبالغة في الخلوص، كقولك: زيد خالصتي، كقولك: صيفيني وثقتى، أي المبالغ في الصفاء والثقة عندي. ومنه قولهم: فلان خاصتي من بين الجماعة، أي خاصتي الذي يخصني، والتاء فيه للمبالغة وليكون أيضا بلفظ المصدر، نحو العاقبة والعافية، والمصدر إلى الجنسية، فهي أعم وأوكد.

١- الأنعام ١٣٩

٢- البحر المحيط، ٤/٢٦٠.

ويدلك على إرادة اسم الفاعل هنا، أي خالص - قراءة سيعيد بن جبير - (خالصا)، وعليه القراءة الاخرى: (خالص لذكورنا)، والقراءة الأخرى (خالصه لذكورنا). ألا تراه اسم فاعل وإن كان مضافا؟ لكن الكلام في نصب خالصا وخالصة، وفيه جوابان:

أحدهما: أن يكون حالا من الضمير في الظرف الجاري صلة على (ما)، كقولنا: الذي في الدار قائما زيد.

والآخر أن يكون حالا من (ما) على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها إذا كان معنى بعد أن يتقدم صاحب الحال عليها كقولنا: زيد قائما في الدار.

واحتج في ذلك بقول الله تعالى: (والأرضُ جميعا قبضتُه يــومَ القيامـة) (١) فيجوز على هذا في العربية لا في القراءة، لانها سنة لا تخالف (والسماواتُ مطويات بيمينه)(١)

فإن قلت: فهل يجوز أن يكون (خالصا) و (خالصة) حالا من الضمير في لنا؟ قيل: هذا غير جائز؟ وذلك أنه تقدم على العامل فيه و هـو معني وعلى صاحب الحال، وهذا ليس على ما بَيَّنا. ولا يجوز أن يكون (خالصة) حالاً من الأنعام، لأن المعنى ليس عليه، ولعزة الحال من المضاف إليه"(٦)

قال تعالى: (مَا كَانَ لِلْمُشَرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولْلَكِ مَا كَانَ لِمُمَّالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ)(')

"ذكر مال المشركين وهو النار خالدين فيها. وقرأ زيد بن علي: بالياء نصبا على الحال، و (في النار) هو الخبر. كما تقول: في الدار زيد قاعدا"(°)

١- الزمر ٢٧

۲- وهي قراءة أشار إليها أبو حيان في البحر المحيط: وقرأ عيسى والجحدري (مطويات)
 بالنصب على الحال: ٩/٢٢١.

٣- المحتسب، ١/٣٣٢.

٤- التوبة ١٧.

٥- البحر المحيط، ٥/٣٨٦.

فقد رفع زيد بن علي (شاهدين)، نصب (خادون) عكس قراءة الجمهور فيهما. وقوله: (وفي النار هم خالدون) هذه جملة مستانفة، و (في النار) متعلق بالخبر، وقُدِّم للاهتمام به، ولأجل الفاصلة، وقال أبو البقاء، أي: وهم خالدون في النار، وقد وقع الظرف بين حرف العطف والمعطوف، قلت: فيه نظر من حيث إنه يوهم أن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها عَطْف المفرد على مثله تقديرا، وليس كذلك بل هي مستأنفة، وإذا كانت مستأنفة، فلا يقال فيها فصل الظرف بين حرف العطف والمعطوف، وإنما ذلك في المتعلفين المفردين أو في تأويلهما، وقد تقدم تحقيق هذا في قوله تعالى: (ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي النَّخِرَة حَسَنَةً "(۱) وفي قوله: "وإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدَلُ) (۱)(۱)

قال تعالى: (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي طَلَّالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ)(1)

"ويجوز في (هم)أن يكون مبتدأ، وخبره (في ظلال)، (متكئون) خبر ثان أو خبره (متكئون)، و (في ظلال) متعلق به، أو يكون تأكيدا للضمير المستكن في (فاكهون) (٥)، و (في ظلال) حال، (متكئون) خبر ثان لأن، أو يكون تأكيدا للضمير المستكن في شغل، المنتقل إليه من العامل فيه.

"وعلى هذه الوجه والذي قبله يكون الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك، وذلك من جهة المنطوق. وعلى الأول، شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث المنطوق، وهن قد شاركهم في التفكه والشغل من حيث المعنى.

وقرأ عبدالله: متكئين، نصب على الحال"(١)

١- البقرة ٢٠١.

٢- النساء ٨٥

۳۱ (۳۰/۱ الدر المصون، ۳۱/۳، ۳۱.

<sup>£-</sup> يس ٢٥.

ه س هه

r- البحر المحيط، ٩/٥٧، ٢٦.

الاتكاء: قيل: الاضطجاع، وقيل: التربع في الجلوس، وهو اشبه بــــالمراد ههنا- ومنه الحديث الصحيح: (أما أنا فلا أكل متكنا)(۱)(۱). قال تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالنَّارُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ سُبُ حَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)(۱)

وقرأ الحسن: (قبضته) بالنصب. قال ابن خالوية: بتقدير في قبضته، هذا قول الكوفيين. وأما أهل البصرة فلا يجييزون ذلك، كما لا يقال: زيددارا انتهى. وقال الزمخشري: جعلها ظرفا مشبها للوقت بالمبهم.

وقرأ عيسى، والحجدري: (مطويات) بالنصب على الحال، وعطف (والسموات) على (الأرض)، فهي داخلة في حير (والارض)، في الدار، إذ قبضته. وقد استدل بهذه القراءة الأخفش على جواز: زيد قائما في الدار، إذ أعرب (والسموات) مبتدأ، و (بيمينه) الخبر، وتقدمت الحال والمجرور، ولا حجة فيه، إذ يكون (والسموات) معطوفا على (والارض)، كما قلنا، و (بيمينه) متعلق (بمطويات)" (ن)

والطي ضد النشر كما قال تعالى: (يـوم نطوي كطي السجل للكُتُب) (١٥) وإنما يراد بأن الشيء في قبضة فلان، أنه يصرفه كيف أراد،

<sup>1-</sup> الطحاوي، أبوجعفر، شرح معاني الآثار، ٤/: ٢٧، تحقيق: محمد زهـــري النجـار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١، ١٣٩٩هـ؛ والطبراني، أبو القاسم، المعجم الأوسط، ١/٤٨، تحقيق: طارق بن عوض الله، عبدالمحسن بن إبراهيم، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ.؛ والحميدي، أبوبكر، مسند الحميدي، ٢٦٨/٣، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتـب العلمية، بيروت.

۲- ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، ۲/ ۱۸٪. تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط:۷، ۲، ۱۹۸۱هم.

٣- الزمر ٢٧.

<sup>3-</sup> البحر المحيط ج ٩ ص ٢٢١.

٥- الأنبياء: ١٠٤.

٢- سعيد حوي، الأساس في التفسير، ٩/٩٩٨٤، دار السلام مصر، الطبعة الثانية،
 ٩٠٤١هـ ١٩٨٩م

وأنه مستجيب له فيما شاء، فلما كانت الأرض هذه حالها مع الله تعالى، وكذلك السموات، جاز أن يتمدح بأنها في قبضته، وأن السموات مطويات بيمينه. (١)

قال تعالى: (وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ)(١)

و (ما) نكرة موصوفة بالظرف وب(عنيد) موصولة، والظرف صلتها و (عنيد) قال الزمخشري: خبر بعد خبر، أو خبر مبنداً محذوف<sup>(٦)</sup> انتهى وقرأ الجمهور: (عنيد) بالرفع؛ وعبدالله: بالنصب على الحال؛ والأولى إذ ذاك أن تكون (ما) موصولة"(١)

وقال مكي: (هذا) مبتدأ و(ما) و(عتيد) خبران. (٥)

قال تعالى: (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَوْلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْقِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ)(١)

عند العكبري في التبيان: "(هؤلاء): مبتدأ و (بناتي): عطف بيان أو بدل و (هنّ): فصل، و (أطهر): الخبر و يجوز أن يكون (هان) مبتدأ ثانيا، و (أطهر) خبره ويجوز أن يكون (بناتي) خبرا، و (هنّ أطهر) مبتدأ وخبر. وقريء في الشاذ (أطهر) بالنصب؛ وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون (بناتي) خبرا، و(هن): فصلا، و (أطهر): حالا.

۱- الهمذاني، القاضي عبدالجبار بن أحمد، متشابه القرآن، ۹۸/۲، تحقيق: د. عرفان محمد زرزور، دار التراث، القاهرة.

۲- ق ۳۲.

٣- أو بدل.

البحر المحيط، ٩/٥٣٧.

٥ مشكل إعراب القرآن، ٢/ ٣٢٠.

آ− هود ۱√N.

الثاني: أن يكون (هنّ) مبتدأ، و (لكم) خبر، و (أطهرً) حال، و العامل فيه مل في (هن) من معنى التوكيد بتكرير المعنى. وقيل: العامل (لكم)، لما فيه من معنى الاستقرار "(١)

ويقول مكي في مشكل إعراب القرآن: "(هن اطهر لكم) مبتداً وخبر، لا يجوز عند البصربين غيره. وقد روي أن عيسى بن عمر قرا: (اطهر لكم)، نصب (اطهر) على الحال، وجعل (هن) فاصلة، وهو بعيد ضعيف"(١)

وقال أبو الفتح: ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها، وقال فيها: احتبي<sup>(7)</sup> ابن مروان في لحنه، <sup>(4)</sup> وإنما قبح ذلك عنده لأنه ذهب إلى أنه جعل (هن) فصلا، وليست بين أحد الجزأين اللذين هما مبتدأ وخبر ونحو ذلك، كقولك: ظننت زيدا هو خيرا منك، وكان زيد هو القائم. وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجها صحيحا، وهو أن تجعل (هن) أحد جزأى الجملة، وتجعلها خبرا لهذه القراءة وجها صحيحا، وهو أن تجعل (هن) أحد جزأى الجملة، وتجعلها خبرا لهذه القراءة وعلى: زيد أخوك هو، وتجعل (أطهر) حالا من (هن) أو من (بناتي)، والعامل فيه معنى الإشارة، كقولك: هذا زيد هو قائما أو جالسا، أو نحو ذلك. فعلى هذا مجازه، فأما على ما ذهب إليه سيبويه ففاسد كما قال "(°) ورد بأن الفصل لايقع إلا بين جزءي الجملة، ولا يقع بين الحال وذي الحال. وقد أجاز ذلك بعضهم وادعى السماع فيه عن العرب، لكنه قليل. (۱)

۱ - التبيان، ۲/۸۸.

٣- مشكل إعراب القرآن ١٠١/١٠.

٣- اهتبي يعني تربع.

وعن المحقق: ليس في الكتاب ذكر للآية ولا للقراءة المعزوة إلى ابن مروان، وعبارته (وأما أهل المدينة فينزلون (هو) هاهنا (يشير إلى مثاله: ما أظن أحدا هو خير منك) بمنزلته من المعرفتين، ويجعلونها فصلا في هذا الموضع، وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنها، وقال: احتبى ابن مروان في هذه في اللحن، المحتسب، ٢٢٥/١.

٥- المحتسب، ١/٢٥/٦.

٦- البحر المحيط، ٦/ ١٨٧.

قال تعالى: (ونَنْزَلُ مِنُ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفِاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَسَا يَزِيدُ الظَّالمِينَ اللَّا خَسَارُ ا)(١)

"والجمهور على رفع (شفاء ورحمة) خبرين لـ (هـو)، والجملـة صلة لـ (ما). (٢) وقرأ زيد بن علي: (شفاء ورحمة) بنصبـهما ويتخـرج النصب على الحال وخبر (هو) قوله (للمؤمنين) والعامل فيه ما في الجـار والمجرور من الفعل، ونظيره قراءة من قرأ (والسموات مطويات بيمينه) (٣) بنصب (مطيوات). وقول الشاعر:

رَهْطُ ابنِ كُونِ مُحْقِبِي أَدراعَهم فيهم ورَهْطُ ربيعةَ بنِ حُذارِ وتقديم الحال على العامل فيه من الظرف أو الجار والمجرور لا يجوز إلا عند الأخفش، ومن منع جعله منصوبا على إضمار: أعنى وشفاؤه كونه مزيلا للريب كاشفا عن غطاء القلب بفهم المعجزات والأمور الدالة على الله المقررة لدينه، فصار لعلات القلوب كالشفاء لعلات الأجسام(1)

قال تعالى: (وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصنعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ)(°)

(قيام) خبر و (ينظرون) إما خبر (أ) أو في محل نصب حال من الضمير في (قيام).

"وقرأ زيد بن علي: (قياما) بالنصب على الحال، وخبر المبتدأ الظرف الذي هو (إذا) الفجائية، وهي حال لا بد منها، إذ هي محط الفائدة،

١- الإسراء ٨٢.

٢- الدر المصنون، ٢/٣٠٤.

۳- الزمر ۱۷

<sup>:-</sup> البحر المحيط، ٧/٤٠١.

٥- الزمر: ٦٨.

٦ محمود صافي، الجدول، المجلد ١٢، ٢١٠/٢٣.

إلا أن يقدر الخبر محذوفا، أي فإذا هم مبعوثون، أي موجودون قياما. وإن نصبت قياما على الحال، فالعامل فيه ذلك الخبر المحذوف، إن قلنا الخبر محذوف، وأن لا عامل، فالعامل هو العامل في الظرف، في الطرف، في النار إذا) ظرف مكان على ما يقتضيه كلام سيبويه، فتقديره: فبالحضرة هم قياما، وإن كان ظرف زمان، كما ذهب إليه الرياشي، فتقديره: ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه، (هم) أي وجودهم، واحتيج إلى تقدير هذا المضاف لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، وإن كانت إذا حرفا، كما زعم الكوفيون، فلا بد من تقدير الخبر، إلا أن اعتقد أن (ينظرون) هو الخير، ويكون (ينظرون) عاملا في الحال" (١)

أي: أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة كما قال تعالى: (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُمْ بالسَّاهِرَة)(١)(١)

قال تعالى: (إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصِيْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)(١)

قال أبو حيان: (نحن عصبة) جملة حالية أي: تفضلهما علينا في المحبة وهما ابنان صغيران لا كفاية فيهما ولا منفعة، ونحن جماعة عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقة، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما. وروى النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ونحن عصبة). وقيل: معناه ونحن نجتمع عصبة، فيكون الخبر [نجتمع] محذوفا وهو عامل في (عصبة) وانتصب (عصبة) على الحال، وهذا كقول العرب، حكمك مسمطا حذف الخبر، قال المبرد: قال الفرزدق:

١- ابن كثير، أبو الغداء إسماعيل، تفسير القران الكريم، ١٩/٤.

٢- البحر المحيط، ٩/٢٢٢.

٣- النازعات ١٣-١٤.

٤ - يوسف ٨.

### يا لهَذْمُ حُكْمُك مُسمَّطًا

أراد: لك حُكْمُك مُسِمَّطا، واستعمل هذا فكثر حتى حُذِف استخفافا، لعلم السامع ما يريد القائل، كقولك: الهلال والله، أي: هذا الهلال، والله، أي: هذا المهلال، والله، أي: هذا كما تقول العرب: والمسمّط: المُرسُل غير مردود. وقال ابن الأنباري: هذا كما تقول العرب: إنما العامري عِمَّتَه، أي: يَتَعَمَّم عِمَّته انتهى. وليس مثله، لأن (عصبة) ليس مصدرا ولا هيئة، فالأجود أن يكون من باب حُكمُ ك مسمّطا. وقدره بعضهم: حُكمُك ثبت مسمّطا"(١)

وقال السمين الحلبي في تعليقاته على كلام شيخه (أبي حيان):

والواو في (ونحن عصبة) للحال، فالجملة بعدها في محل نصب على الحال، والعامة على رفع (عصبة) خبرا لـ (نحن) وقرأ أمير المؤمنين بنصبها على أن الخبر محذوف، والتقدير: نحن نُرى أو نجتمع فيكون (عصبة) حالا، إلا أنه قليل جدا، وذلك لأن الحال لا تسد مسد الخبر إلا بشروط ذكرها النحاة نحو: (ضربي زيدا قائما)، و (أكثر شربي السَويق ملتوتا). قال ابن الانباري: هذا كما تقول العرب: (إنما العامري عِمَّته) أي: بتعمَّم عِمَّته.

قال الشيخ: وليس مثله لأن (عصبة) ليس بمصدر ولا هيئة، فالأجود أن يكون من باب (حكمك مسمطا) قلت: ليس مراد ابن الانباري إلا التشبيبة من حيث إنه حذف الخبر وسد شيء آخر مسدة في غير المواضع المنقاس فيها ذلك، ولا نظر لكون المنصوب مصدرا أو غيرة، وقال المبرد: هو من باب حكمك مسمطا أي: لك حكمك مسمطا، قال الفرزدق: يا لهَدْمُ حُكمُ لك مسمطا أراد: لك حُكمت مسمطا، قال: واستعمل هذا فك ثر حتى حدف استخفافا لعلم ما يريد القائل كقولك: الهلال والله أي: هذا الهلال والمسمقط: المرسل غير المردود. وقدره غير المبرد: حكمتك ثبت مسمقطا وفي هذا المراه المثال نظر النحويين يجعلون من شرط سد الحال مسد الخيبر أن لا

١- البحر المحيط، ٦/٢٤٢.

يَصلُحَ جَعْلُ الحال خبر الذلك المبتدأ نحو: ضربي زيدا قائما بخلف: ضربي زيدا قائما بخلف: ضربي زيدا شديد، فإنها تُرفع على الخبرية، وتَخْرج المسألة من ذلك، وهذه الحال أعنى مسمّطا يَصلُحُ جَعْلُها خبر اللمبتدأ، إذ التقدير: حكم كمرُسُلٌ لا مردود، فيكون هذا المَثَل على ما قرّرتُه من كلامهم شاذا (۱) و (عصبة) جماعة رجال ما بين الواحد والعشرة. (۱)

### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ السِرِّزُقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ لَقُومٍ يَعْلَمُونَ) (٢).

"وقرأ نافع (خالصة) بالرفع، وقرأ باقي السبعة بالنصب فأما النصب فعلى الحال والتقدير (قل هي) مستقرة (للذين آمنوا) في حال خلوصها لهم يوم القيامة وهي حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرا لهي و (في الحياة) متعلق بآمنوا ويصبر المعنى قل هي خالصة يروم القيامة لمن آمن في الدنيا و لا يعني بيوم القيامة وقت الحساب وخلوصلها كونهم لا يعاقبون عليها وغلى هذا المعنى يشير تفسير ابن جبير، وجوزوا فيه أن يكون خبرا بعد خبر والخبر الأول هو (للذين آمنوا) و (في الحياة فيه أن يكون خبرا بعد خبر والخبر الأول هو (للذين آمنوا) و (في الحياة الدنيا الكفار. الحياة الدنيا للمؤمنين وإن كان يشركهم فيها في الحياة الدنيا الكون في الجنة وهذا المعنى من أنها لهم ولغيرهم في الدنيا خالصة لهم يوم القيامة وهو قول ابن

۱- الدر المصون، ٦/ ٢٤٤- ٣٤٤.

۲- التفسير المنير، ۲/۲٤۲.

٣٢ - الأعراف: ٣٢.

عباس والضحاك وقتادة والحسن وابن جريج وابن زيد وعلى هذا المعنى فسر الزمخشري"(١).

قال الزجاج: قوله (خالصةً) خبر بعد خبر كما تقول: (زيد عاقل لبيب) فالمعنى قل: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصةً يوم القيامة، و(خالصةً) نصبا على الحال كما تقول: المال لزيد خالصا".(١)

وقال المكي في الكشف: وحجة من رفع أنه جعل (خالصة) خبرا لله في قوله: (قل هي للذين آمنوا) لأنه خبر (هي)، فالظرف إذا كان خبرا لمبتدأ أو نعتا للكرة أو حالا من معرفة، ففيه ضمير مرفوع، يعرو على المخبر عنه، أو على الموصوف، أو على صاحب الحال، والنصب أحب إلى، لأنه أتم في المعنى، ولأن عليه جماعة القرأء"(٣)

وقد شرح المكي هذه الآية في " إعراب مشكل القرآن" فيقول:

"من رفع (خالصة) وهي قراءة نافع وحده رفع على خبر الابتداء، أي: هي خالصة ويكون قوله: (للذين أمنوا) تبينا للخلوص.

ويجوز أن يكون خبرا ثانيا لـــ (هي) والمعنــى: هـي تخلـص للمؤمنين في يوم القيامة ومن نصب (خالصة) نصبها على الحـال مـن المضمر في (للذين)، والعامل في الحال الاستقرار والثبات الذي قام (للذين أمنوا) مقامه، والظروف وحروف الجر تعمل في الأحوال إذا كانت أخبـارأ عن المبتدأ؛ لأن فيها ضميرا يعود على المبتدأ، ولانها قامت مقام محــذوف جار على الفعل، هو العامل في الحقيقة، وهو الذي فيهــه الضمـبر علــي الحقيقة، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد في الدار، وثوب علــي زيـد، فمعناه وتقديره: زيد مستقر في الدار أو ثابت في الدار، وثوب مســتقر أو ثــابت على زيد، ففي (ثابت) و (مستقر) ضمير مرفوع يعود على المبتــدأ، فــإذا على زيد، ففي (ثابت) و (مستقر) ضمير مرفوع يعود على المبتــدأ، فــإذا حذفت ثابتا ومستقرا، وأقمت حروف الجر مقامه، أو الظرف، قامت مقامه

١- البحر المحيط، ٥/٢٤.

٢- أبو زرعة، الحجة، ص ٢٨١.

٣- الكشف، ١/١٦٤ ، ٢٦٤.

في العمل، وانتقل الضمير فصار مقدرا متوهما في الظرف، وفي حرف الجر، فافهم ذلك. فاللام في قولك: (للذين) وفي قولك: في الدار، وفي قولك: على زيد، وبزيد متعلقات بذلك المحذوف الذي قامت مقامه هذه الحروف والظروف. والحال هي من ذلك الضمير الذي انتقل إلى حرف الجر، والرافع لذلك الضمير هو الناصب للحال والعامل فيها، والتقدير: قبل هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصا لهم يوم القيامة.

وقد قال الأخفش: إن قوله: (في الحياة الدنيا) متعلق بقوله: (أخرج لعباده)، فأخرج هو العامل في الظرف، الذي هو (في حياة الدنيا). وقيل قوله (في الحياة الدنيا) متعلق بررم (حرم)، فهو العامل فيه والمعنى على قول الأخفش: قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا، وعلى قول غيره: قل من حرم في الحياة الدنيا زينة الله التي أخرج لعباده.

ولا يحسن أن يتعلق الظرف بـ (زينة) لأنه قد نعـ ت: والظـ روف والمصادر إذا نعتت صارت أسماء وخرجت عن شبه الفعل، وكذلك أسـماء الفاعلين المأخوذة من الأفعال إذا نعتت لم تعمل عمل الفعل، ولأنه يقع فــي المسألة تفريق بين الصلة والموصول؛ وذلك أن المعمـول المصـدر فــي صلته، ونعته ليس في صلته، فإذا قدمت النعت على المعمول قدمت ما ليس في الصلة على ما هو في الصلة، وفي قول الأخفش تفريق بيــن الصلـة في الصلة على ما هو في الطرف بـ (أخرج) صار في صلة (التي)، وقــد والموصول، لأنه إذا علق الظرف بـ (أخرج) صار في صلة (التي)، وقــد فرق بينه وبين (التي) بقوله: (والطبيات من الرزق قل هي للذيـن آمنـوا) لأن المعطوف على ما قبل الصلة وعلى الموصول، لا يأتي إلا بعد تمــام الموصول، و (في الحياة الدنيا) من تمام الموصول، فقد فرق بيــن بعـض الموصول، و (في الحياة الدنيا) من تمام الموصول، قل هي للذين آمنوا).

ويجوز أن يكون (في الحياة الدنيا) متعلقا بالطيبات من الرزق، فيكون التقدير: ومن حرم الطيباتِ من الرزق في الحياة الدنيا؟ ولا يحسن

تعلق (في الحياة الدنيا) بـ (الرزق)، لأنك قد فرقت بينهما بقوله: (قل هـي للذين آمنوا)، ويجوز أن يتعلق الظرف بـ (آمنوا)" (١)

قال تعالى: (هذا بعلي شيخا) (١)

يقول العكبري في التبيان: "(هذا) مبتدأ و (بعلي) خبره، (وشيخا): حال من (بعلي) مؤكّدة؛ إذ ليس الغرض الإعلام بأنه بعلها في حال شيخوخته دون غيرها، والعامل في الحال معنى الاشارة والتنبيه، أو أحدهما"(")

ويقول مكي في مشكل إعراب القرآن: "ولا تجوز هذه الحال إلا إذا كان المخاطب يعرف صاحب الحال، فتكون فائدة الإخبار في الحال، فإن كان لا يعرف صاحب الحال صارت فائدة الإخبار؛ إنما هي في معرفة صاحب الحال، ولا يجوز أن تقع له الحال لأنه يصير المعنى: إنه فلان في حال دون حال؛ لو قلت: هذا زيد قائما، لمن لا يعرف زيدا، لم يجز، لأنك تخبره أن المشار إليه هو زيد في حال قيامه، فإن زال عن القيام لم يكن زيدا، وإذا كان المخاطب يعرف زيدا بعينه، فإنما أفدته وقوع الحال منه وإذا لم يعرف عينه، فإنما أفدته معرفة عينه، فلا يقع منه حال لما ذكرنا"(1)

"ويقرا (شيخ) بالرفع (٥) . وفيه عدة أوجه: (١)

أحدها: أن يكون (هذا) مبتدأ و (بعلي) بدلا منه، و (شيخ) الخبر.

والثاني: أن يكون (بعلي) عطف بيان، و (شيخ) الخبر.

والثالث: أن يكون (بعلي) مبتدأ ثانيا، و (شيخ) خبره، والجملة خـــبر هذا.

ا مشكل إعراب القرآن، ٣١٣/١.

۲- هود ۲۲,

۳۷/۲ التبيان، ۲/۲۳.

٤ - مشكل إعراب القرآن، ١٠/١٤.

٥- وهي قراءة ابن مسعود وأبي؟ تفسير القرطبي، المجلد الخامس، ٩٠/٩.

۲- التبيان، ۲/۲۳.

والرابع: أن يكون (بعلي) خبرا المبتدأ، و (شيخ) خبر مبتدأ محذوف، أي هو شيخ.

والخامس: أن يكون (شيخ) خبرا ثانيا.

والسادس: أن يكون (بعلي) و (شيخ) جميعا خبرا واحدا، كما نقول: هذا حلو حامض. ولا نريد أن ننقض الحلاوة بالحموضة، ولكننها نقصد أنه جمع الطعمين. (١) أي: قد جمع الحلاة والحموضة، وكذلك هذا: أي: قد جمع البعولة والشيخوخة. (١)

وقد ذكر السمين الحلبي وجه آخر لنصب شيخ وهو: أنه منصوب على خبر التقريب عند الكوفيين، وهذه الحال لازمة عند من لا يجهل الخبر، أما مَنْ جهله فهى غير لازمة. (٦)

قال تعالى: (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونٍ)(١)

قال ابن الأنباري: (أمة واحدة) يقرأ بالنصب والرفع.

فالنصب على الحال، أي: هذه أمتكم مجتمعة.

والرفع على أن يكون خبرا بعد خبر. أو يكون خبر مبتدأ محنوف، وتقديره: هي أمة واحدة. (٥)

۱- د. جعفر نایف عبابنة، مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي، ص ٥٤، دار الفكر،
 عمان، ط: ١، ٤٠٤ هـ -١٩٨٤م.

٢- المحتسب ١/ ٣٢٥.

٣٥٧ /٦ الدر المصون، ٦/ ٢٥٧

٤- المؤمنون ٥٢.

٥- البيان في غريب إعراب القرآن، ١٨٦/٢.

#### المبحث الثاني

### النعت والحال

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانً عَلَيْنَا بَالْغَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ)<sup>(1)</sup> قال القيسى: (إيمان) ابتداء، و (علينا) الخبر <sup>(1)</sup> ، كأنه يقول هل أقسمنا لكم قسما فهو عهد لكم. <sup>(٣)</sup>

"وقرأ الجمهور: (بالغة) بالرفع على الصفة، والحسن وزيد بن علي: بالنصب على الحال من الضمير المستكن في علينا وقال ابن عطية: حال من نكرة لأنها مخصصة تغليبا"(1)

وقال العكبري، والعامل فيها الظرف الأول، أو الثاني<sup>(٥)</sup> كما قال أبو الفتح: يجوز أن يكون (بالغة) حالا من الضمير في لكم، لأنه خبر عن (أيمان)، وإن شئت جعلته حالا من الضمير في (علينا) إذا جعلت (علينا) وصفا لأيمان، لا متعلقا بنفس اله (أيمان)؛ لأن فيه ضميرا كما يكون فيه ضمير منه إذا كان خبرا عنه، ويجوز أن يكون حالا من نفس (أيمان) وإن كانت نكرة، كما أجاز أبو عمرو في قوله (سبحانه): و (المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (١) أن يكون (حقا) حالا من

۱ – القلم ۲۹.

٢- مشكل إعراب القرآن ٢/ ٣٩٨.

٣- تفسير الثعالبي، ٣/ ٣٦٩.

٤- البحر المحيط، ١٠/٦٤٢.

٥- التبيان ٢/ ٣٦٤.

<sup>7-</sup> البقرة ٤٤٢.

٧- المحتسب، ٢/٥٢٣.

قال تعالى: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ)(١)

"(مصدق) صفة ثانية، وقدمت الأولى عليها، لأن الوصف بكينونته من عند الله آكد، ووصفه بالتصديق ناشئ عن كونه من عند الله. لايقال: إنه يحتمل أن يكون (من عند الله) متعلقا بجاءهم، فلا يكون صفة للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما، وفي مصحف أبي \_(مصدق)، وبه قرأ ابن أبي عبلة ونصبه على الحال من (كتاب)، وإن كان نكرة. وقد أجاز ذلك سيبويه بلا شرط، فقد تخصصت بالصفة، فقربت من المعرفة"(١) وقوله تعالى (من عند الله) فيه وجهان: أحدهما: أنه في محل رفع صفة لكتاب، فيتعلق بمحذوف، أي كتاب كائن من عند الله.

والثاني: أن يكون في محل نصب لابتداء غاية المجيئ قاله أبو البقاء وقد رد الشيخ هذا الوجه فقال: (لايقال إنه يُحتمل أن يكون (من عند الله) متعلقا بجاءهم، فلا يكون صفة، للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما) يعنى أنه ليس معمولا للموصوف ولا للصفة فالا يغتفر الفصل به بينهما. (٣)

والجمهور على رفع (مصدق) على أنه صفة ثانية، وعلى هذا يقلل: قد وُجد صفتان إحداهما صريحة والأخرى مؤولة، وقد قُدِّمَت المؤولة، وقد تقدم أن ذلك غير ممتنع وإن زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا ضرورة، والذي حسَّنَ تقديمَ غير الصريحة أن الوصف بكينونته من عند الله آكد، وأن وصفه بالتصديق ناشئ عن كونه من عند الله. وقرأ ابن أبي عبلة (مصدقا)

١- البقرة ٨٩.

٢- البحر المحيط، ١/٢٨٤.

<sup>—</sup> وعن المحقق: يعني بالصفة (مصدق) وبالموصوف (كتاب) وعلى إعراب أبي البقاء يكون ثمة فصل بينهما بأجنبي و هو ( من عند الله ) الذي هو ليس معمو لا للصفة و لا للموصوف وإنما هو معمول لـ (جاءهم)، الدر المصون. ١/٤٠٥.

نصبا، وكذلك هو في مصحف أبي، ونصبه على الحال، وفي صاحبها قولان، أحدهما أنه (كتاب) فإن قيل: كيف جاءت الحال من النكرة.؟ فالجواب أنها قد قرئبت من المعرفة لتخصيصها بالصفة وهي (من عند الله) كما تقدم. على أن سبيويه أجاز مجيئها منها بلا شرط، وإلى هذا الوجه أشار الزمخشري. والثاني: أنه الضمير الذي تحمله الجار والمجرور لوقوعه صفة، والعامل فيها إما: الظرف أو ما يتعلق به على الخلف المشهور ولهذا اعترض بعضهم على سيبويه في قوله:

لِمَيَّةَ موحِشًا طَلَلٌ يَلُوح كَأَنَّه خِلَلُ

إن (موحشا) حال من (طلل) ، وساغ ذلك لتقدمه، فقال: لاحاجة إلى ذلك إذ يمكن أن يكون حالا من الضمير المسكن في قوله: (لميّـة) الواقـع خبر الطلل، وللجواب، عن ذلك موضع آخر. واللام في (لما معهم) مقويـة لتعدية (مصدّق) لكونه فرعا، و(ما) موصولة، والظرف صلتها(۱)

وقال الهمذاني: ولك أن تجعله حالا من الضمير الذي في الظرف، وهو أمتن (١) يقول تعالى: (ولما جاءهم) يعني اليهود (كتاب من عند الله) وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (مصدق لما معهم) يعني من التوراة. (٣) كما قال تعالى في آية أخرى: (وهو الحق مصدقا لما معهم) (١)

١- الدر المصنون ١/ ٥٠٤، ٥٠٥.

٢- الهمذاني، حسين بن أبي العز (ت ٦٤٣هـ)، الفريد في إعراب القرآن المجيد، ١/٣٣٥.

ابن كثير، عمدة التفسير، ١٧٩/١، وانظر: القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل ١٨٧/٢، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية فيصلل عيسلي البابي الحلبي القاهرة.

٤- البقرة ٩١.

حال مفردة مؤكدة لاينتقل() والأصل فيها المقارنة لما هي قيد له؛ وهسو يتضمن إثبات كفرهم بالتوراة بالتبع لكفرهم بالقرآن المصدق لها. () قال تعالى: (ولَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدَقِّ لمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)() اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)() وصف بقوله (من عند الله مصدق) تفخيما لشأنه، إذ الرسول على قسدر المرسل، ثم وصف أيضا بكونه مصدقا لما معهم.

قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَ أَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُ مُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)(1) عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)(1)

النكرة كونها قد وصفت بقوله (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)(١)(٥)

"وقرأ عبدالله: (رسول مصدقا) نصبه على الحال، هو جهائز مه النكرة، وإن تقدّمت النكرة، وقد ذكرنا أن سبيوية قاسه، ويحسن هذه القراءة أنه نكرة في اللفظ معرفة من حيث المعنى لأن المعنى به محمد صله عليه وسلم على قول الجمهور، وقوله (لما أتيتكم)، إن أريد جميع الأنبياء، وهو ظاهر اللفظ، فإن أريد بالإيتاء الإنزال فليس كلهم أنزل عليهم، فيكون من خطاب الكل بخطاب أشرف أنواعه، ويكون التعميم في الأنبياء مجازا،

النيسابوري محمود بن أبي الحسن (ت ٥٥٠هـ) إيجاز البيان عن معاني القرآن،١/٤١١، تحقيق: د. حنيف بن حسن دار العرب والإسلامي، بيروت، ط: ١، ١٩٩٥م، وانظر: أبو علي الفارسي ( - ٧٧٧هـ) المسائل البصريات ٩٠٣/٢، تحقيق: محمد الشساطر أحمد محمد أحمد مطبعة المدني، مصر.

محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ١/ ٣٨٣، ٣٨٤ دار المعرفة، بيروت، ط: ٢.

٣- البقرة: ١٠١.

<sup>3 -</sup> البقرة PV

٥- البحر المحيط، ١/٢٠، ٢١٥.

٦- أل عمر ان ٨١.

وإن أريد بالإيتاء كونه مهتدي به وداعيا إلى العمل به صبح ذلك في جميع الأنبياء، ويكون التعميم حقيقة. وكذلك إن أريد بالأنبياء، ويكون التعميم حقيقة. وكذلك إن أريد بالأنبياء المجاالاً وهو أممهم، يكون إيتاؤهم الكتاب كونه تعالى جعله هاديا لهم وداعياالاً)

قال تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ) (٢) "(كتاب أنزلناه) وارتفاعه على إضمار مبتدأ، أي هذا كتاب. وقرأ الجمهور: (مبارك) على صفة، وقرئ (مباركا)، على على صفة أي: هذا كتاب". (٣)

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيَّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيبَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنْ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيبَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنْ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَئِكَ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيبَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنْ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَئِكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ عَلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللللْمُ الللَّهُ مِنْ الللْمُنْ مِنْ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ الْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ الللللْمُ اللللْمُ الْمُنْ مُنْ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ ا

وقرأ ابن كثير والكسائي (قطعاً) بسكون الطاء، وهـو مفرد اسـم للشيء المقطوع. وقال الأخفش في قوله: بقطع من الليل، بسواد من الليل. وأهل اللغة يقولون: القطع ظلمة آخر الليل. وقال بعضهم: طائفة من الليل، وعلى هذه القراءة يكون قوله: (مظلما) صفة لقوله: قطعا، كما جـاء ذلك في قراءة أبي: (كأنما تغشى وجوهم قطع من الليل مظلم). وقرأ ابـن أبي عبلة كذلك إلا أنه فتح الطاء (قطع..)

وقيل: قطع جمع قطعة، نحو سدر وسلدرة، فيجلوز إذ ذلك أن يوصلف بالمذكر نحو: نخل منقعر، وبالمؤنث نحو: نخل خاوية، ويجوز على هذا أن

١- البحر المحيط، ٣/٢٤٢.

۲- ص ۲۹

٣- البحر المحيط، ١٥٣/٩.

<sup>:-</sup> يونس ٢٧.

يكون (مظلما) حالا من الليل كما أعربوه في قراءة باقي السبعة، (كأنما أغشيت وجوهُهم قِطعا) بتحريك الطاء بالفتح(من الليل مظلما) بالنصب"(١) "قال الزمخشري: (فإن قلت): إذا جعلت (مظلما) حالا من (الليل)، فما العامل فيه؟ (قلت): لا يخلو إما أن يكون (أغشيت)، من قبل أن (من الليلي) صفة لقوله (قطعا) فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة. وإما أن يكون معنى الفعل في (من الليل) انتهى. أما الوجه الأول فهو بعيد، لأن الأصل أن يكون العامل في الحال هو العامل في ذي الحال، والعامل في ي (الليل) هو مستقر الواصل إليه بمن، و (أغشيت) عامل في قوله: (قطعها) الموصوف بقوله: (من الليل)فأختلفا فلذلك كان الوجه الأخير أولى أي: قطعا مستقرة من الليل، أو كائنة من الليل في حال إظلامه. وقيل: (مظلما) حال من قوله (قطعا) أو صفة. وذكر في هذين التوجيهين لأن قطعا في معنى كثير، فلوحظ فيه الإفراد والتذكير. وجوزوا أيضا في قراءة من سكن الطاء أن يكون (مظلما) حالا من قطع، وحالا من الضمير في من. قال ابن عطية: فإذا كان نعتا يعنى: (مظلما) نعتا لقطع، فكان حقه أن يكون قبل الجملة، ولكن قد يجيء بعد هذا، وتقدير الجملة، قطعا استقر من الليل مظلما على نحو قوله: (وهذا كتاب أنزلنا مبارك) (٢) أنتهى و لا يتعين تقدير العامل في المجرور بالفعل فيكون جملة، بل الظاهر أن يقدر باسم الفاعل، فيكون من قبيل الوصف بالمفرد والتقدير: قطعا كائنا مــن الليـل مظلما". (٣)

وشرحه السمين الحلبي بما يأتي:

قوله: (قطعا) قرأ ابن كثير والكسائي (قِطْعا) بسكون الطاء، والباقون بفتحها. فأما القراءة الأولى فاختلفت عبارات الناس فيها، فقال أهل اللغة. (القِطْع) ظلمة آخر الليل. وقال الأخفش في قوله: بقِطْع من الليل بسواد من الليل. وقال بعضهم: طائف من الليل، وأنشد الأخفش:

١- البحر المحيط، ٢/٧٤، ٨٤.

٢- الأنعام ٩٢.

٢- البحر المحيط، ٦/٨٤.

افتحي الباب فانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم وأما قراءة الباقين فجمع (قطعة) نحو: دمنة ودمن، وكسرة وكسرة وعلى القراءتين يختلف إعراب (مظلما)، فإنه على قراءة الكسائي وابن كثير يجوز أن يكون نعتا لـ (قطعا) ووصف بذلك مبالغة في وصف وجوههم بالسواد، ويجوز أن يكون حالا ففيه ثلاثة أوجه، أحدها، أنسه حال من (قطعا)، وجاز ذلك لتخصصه بالوصف بالجار بعده وهمو (من الليل)، والثاني: أنه حال من (الليل)، والثالث: أنه حال من الضمير المستتر في الجار لوقوعه صفة (١٠).

وأما قراءة الباقين<sup>(۲)</sup> فقال مكي وغيره: إن (مظلما) حال من (الليل) فقط. ولا يجوز أن يكون صفة لـ(قطعا)، ولا حالا منه، ولا من الضمير في (من الليل)، لأنه كان يجب أن يقال فيه: مظلمة. قلت: يَعْنُون أن الموصوف حينئذ جمع، وكذا صاحب الحال فتجب المطابقة. وأجاز بعضهم ما منعه هؤلاء وقالوا: جاز ذلك لأنه في معنى الكثير، وهذا فيه تعسيف.

وقرأ أبي (تَغْشَى وجوهَهم قِطْعٌ) بالرفع، (مظلمٌ) وقرأ ابن أبي عبلة كذلك، إلا أنه فتح الطاء (٣)

أي كأنما ألبست وجوههم قطعا من أديم الليل حال كونه حالكا مظلما لا بصييص فيه من نور القمر الطالع ولا النجم الثاقب فتشقها قطعة بعد قطعة فصيارت متراكمة بعضها فوق بعض (1) أي: جعل عليها غطاء من سواد الليل أي: هم سود الوجوه، وقطعا جمع قطعة وهو مفعول ثان لاغشيت. (٥)

قال تعالى: (فَورَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ)(١) قوله (مثل) قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي (مثل) بالرفع، ونصبه الباقون، وحجة من رفعه أنه جعله صفة لـ (حق). وحسن ذلك لأنه نكرة، لا

١- الدر المصون، ٦/١٨٨.

٢- وهي (قطعا) بفتح الطاء.

٣- الدر المصنون، ١٨٨/

المراغي، تفسير المراغي، ١١/٩٦، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٦/١١.

٥- أبو البركات، تفسير النسفي، المجلد الأول، ٢٦١/٢.

٦- الذاريات ٢٣.

يتعرف بإضافته إلى معرفة لكثرة الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين، فلما لم تعرفه إضافته إلى معرفة حسن أن يوصف به النكرة، وهو (حق)، و(ما) زائدة، و(مثل) مضاف إلى (أنكم) و(أنكم) في موضع خفض بإضافة (مثل) إليه، و(أن) وما بعدها مصدر في موضع خفض والتقدير: أنه لحق مثل نطقِكم. (1)

والنصب فيه يحتمل أن يكون معربا منصوبا على الحال من (الحق)، وأن يكون مبنيا لإضافته إلى (أنّ) (٢)، وفتحته بناء لإضافته لمبنى (٣)

وقد أشار القيسي إلى هذا الأمر قائلا: وحجة من فتح (مثلا) أنه يحتمل ثلاثة أوجه: (1) منها أن تنصب (مثلا) على الحال من النكرة وهي (حق)، وهو قول الجَرْمي والأحسن أن يكون حالا من المضمر المرفوع في (لحق) وهو العامل في المضمر، وفي الحال، وتكون على هذا (ما) زائدة، و(مثل) مضافا إلى (أنكم) ولم يتعرف بالإضافة لما ذكرنا أولا، والحال من النكرة قليل في الاستعمال، وقد حكى الأخفش في قوله تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْ و

١- الكشف ٢/ ٧٨٢.

۲- ابن خروف، أبو الحسن على الحضرمي الاشبيلي، شرح كتاب سيبويه المسمى تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب، ص ٢٣٠، تحقيق: خليفة محمد خليفة بديري، منشورات كلية الدعوة الاسلامية، طرابلس، ليبيا، ط: ١، ١٩٥٥هـ – ١٩٩٥م.

۳- ابن هشام، جمال الدين، تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد، ص ۲۳۱، تحقيق: د. السيد تقى عبدالسيد، ۲۰۱، ۱۵۰۰هـ.

<sup>3-</sup> الأول أن يكون مبنيا على الفتح لإضافته إلى اسم غير متمكن، وهسو (أن)، كما بنيست (غير)، لإضافتها إلى أن في قوله: لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت. لكن (مشل) وإن بنيت فهي في موضع رفع صفة لن (حق)، والوجه الثاني: أن تجعل (ما) و (مثل) اسلما واحدا وتبنيه على الفتح، وهو قول المازني، فهو عنده لقول الشاعر:

وتداعي منخسسراه بدم مثل ما أَثْمَرَ حُماض الجَبَل فبني (مثلا) لمّا جعلها و (ما) اسما و احدا.

حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِناً) (أ) أن (أمرا) الثاني في حال من (أمر) الأول، وهـو نكرة، والأحسن أن يكون حالا من المضمر في (حكيم) وهو بمعنى (يحكم) (٢)

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُرِيدُ) (الله عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي الصَيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) المحسور (غير) بالنصب. واتفق جمهور من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه منصوب على الحال. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، واختلفوا في صاحب الحال. فقال الأخفش: هو ضمير الفاعل في على ذلك، واختلفوا في صاحب الحال. فقال الأخفش: هو ضمير الفاعل في (أوفوا) وقال الجمهور والزمخشري وابن عطية وغيرهما: ههو الضمير المجرور في (أحل لكم). وقال بعضهم: هو الفاعل المحذوف من (أحل) القائم مقامه المفعول به، وهو الله تعالى: وقال بعضهم: هو ضمير المجرور في (عليكم)"(۱)

"وقرأ ابن أبي عبلة: (غير) بالرفع، وأحسن ما يخرج عليه أن يكون صفة لقوله: (بهيمة الأنعام)، ولا يلزم من الوصف بغير أن يكون ما بعدها مماثلا للموصوف في الجنسية، (٥) ولا يضر الفصل بين النعت والمنعصوت بالاستثناء، وخرج أيضا على الصفة للضمير في (يتلي) قال ابن عطية: لأن (غير محلي الصيد) هو في المعنى بمنزلة (غير مُسْتَحَلِّ إذا كان صيدا)

۱- الدخان ٤، ٥

٢- الكشف ٢/ ١٨٧، ١٨٨.

٣- المائدة ١.

٤- البحر المحيط ج ٤ ص ١٥٩ -١٦٠

٥- أي: تقول: مررت برجل غير حمار، هكذا قالوه، وفيه نظر، ولكن ظاهر هذه القراءة يدل لهم: الدر المصون، ١٨٥/٤.

أنتهى (١) وقال السمين الحلبي، وفيه تكلف "(١) و لا يحتاج إلى هذا التكليف على تخريجنا (محلي الصيد وأنتم حرم) جملة حالية "(١) وذكر السمين الحلبي أن يكون تقاديرها:

(غير): "(١) أنه حال من فاعل (أوفوا)، والتقدير: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم مُحِلِّين الصيد وأنتم حرم.

- (٢) أنه حال من الضمير المجرور في (لكم) ومعناه: أُحِلَّتُ لكم بهيمـــة الأنعام في حال كون انتفاء كونكم تُحِلُّون الصيد وأنتم حرم.
- (٣) أنه حال من الفاعل المقدر، يعني الذي حُذف وأقيم المفعولُ مُقامه و أنه على عنده: أَحَلَّ الله لكم في قوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة) فإن التقدير عنده: أَحَلَّ الله لكم بهيمة الأنعام غير محل لكم الصيد وأنتم حرم.
- (٤) أنه منصوب على الحال من الضمير المجرور في (عليكم) أي: إلا ما يتلى عليكم حال انتفاء كونكم محلين الصيد"(1).

١- البحر المحيط، ٤/١٦٢١.

٢- الدر المصون، ٤/١٨٥

٣- البحر المحيط ١٦٣/٤.

الدر المصون ٤/ ١٧٨، ١٧٩، وقد ضعف السمين الطبي هذه الاوجه كليها بسبب أو بآخر (أنظر للتفصيل الدر المصون: ٤/ ١٧٨.)

# الشصل الشَّالثُ: ثَلااحُل نُمطُ الْوقع

المبحث الأول: التداخل بين الاسمية والوصفية في متحدة الرتبة

المبحث الثاني: التداخل بين الاسمية والوصفية في مواقع متفاوتة الرتبة

المبحث الثالث: تعدد الموقع في إطار فوق الثنائي

# المبحث الأول

# التداخل بين الاسمية والوصفية في مواقع متحدة الرتبة

والمواقع إما أن تكون متقاربة الرتبة كاسم كان وخبر كان، أو اسم إن وخبر إن، أو تكون متفاوتة الرتبة، فهناك \_ إذن \_ مبحثان لهذا الفصل في المبحث الأول مواقع متقاربة الرتبة.

#### الرفع على قراءة حفص:

اسم کان ۔ خبر کان:

قال نعالى: (ثُمَّ لَمْ نَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)(١).

(فتنتهم) وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص بالتانيث والرفع (٢). وقرأ حمرة والكسائي ويعقوب (ثم لم يكن) بالياء (فتنتهم) بالنصب، وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وخلف (ثم لم تكن) بالتاء و (فتنهم) بالنصب (٦). يعني أن (تكن) مؤنثة واسمها (أن قالوا) فليس في أن قالوا تأنيث لفظ وإنما جعل تأنيث على معنى (أن قالوا) إذا تأولته تأويل مقالة كانه قال: شم لم تكن فتنتهم إلا مقالتُهم (٤).

ويقول حمكي القيسي في مشكل إعراب القرآن: "من قرأ (تكن) بالتاء، أنث لتأنيث لفظ الفتنة، وجعل الفتنة، اسم (كان) و (أن قالوا) خبر (كان).

ومن قرأه (تكن) بالتاء ونصب (الفتنة) جعلها خبر (كان) و (أن) اسم كان، وأنتث وأنت أن على المعنى؛ لأن اسم (كان) هو الفتنة في المعنى؛ لأن اسم (كان) هو الكن على المعنى؛ لأن اسم (كان)

۱- الأنعام ۲۳.

۲- القاضي، عبدالفتاح، البدور الزاهرة، ص، ۹۹، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر، ط: ۱،
 ۱۳۷۵هـــ-۱۹۵۹م.

۳- الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن ٢٨٣/٣، تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان. ١٣٧٩ق-٣٣٩ق.

٤- ابن سيده، أبو الحسن على بن إسماعيل، المخصص ٢٦/١٦. المكتب التجاري للنشر، بيروت، دار
 الفكر بيروت.

الخبر في المعنى؛ إذ هي داخلة على الابتداء والخبر، وجعل (أن) اسم كان هو الاختيار عند أهل النظر؛ لأنها لا تكون إلا معرفة، ولأنها لا توصف، فأشبهت المضمر؛ والمضمر أعرف المعارف، فكان الأعرف اسم (كان) أولى مما هو دونه في التعريف؛ إذ الفتنة إنما تعرفت بإضافتها إلى المضمر، فهي دون تعريف (أن قالوا) بكثير.

ومن قرأ (يكن) بالياء، ورفع (الفتنة) ذكر؛ لأن تأنيث (الفتنة) غير حقيقي، ولأن الفتنة يراد بها المعذرة، والمعذرة والعُذر سواء، فحمله على المعنى فذكر، ولأن (الفتنة) هي القول في المعنى، فذكر حملاً على المعنى"(١).

قال تعالى: (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصِيْبَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُ مُ تَكُفُرُونَ) (٢).

"وقرأ أبان بن تغلب وعاصم والأعمش بخلاف عنهما (صلاتهم) بالنصب (إلا مكاء وتصدية) بالرفع وخطأ قوم منهم أبو على الفارسي هذه القراءة لجعل المعرفة خبراً والنكرة اسماً قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة كقوله:

يكون مزاجها عسل وماء

وخرّجها أبو الفتح على أنّ المكاء والتصدية اسم جنسس واسم الجنسس تعريف وتتكيره واحد انتهى، وهو نظير قول من جعل (نسلخ) صفة لليل في قوله: (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار)<sup>(٦)</sup>. ويسبني صفة للئيم في قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني "(٤).

يقول ابن خالوية في الحجة (٥): "يقرأ برفع (صلاتهم) ونصب قوله (مكاء) (تصدية) وبنصب (صلاتهم) ورفع قوله (مكاء) و(تصدية).

١- مشكل إعراب القرآن، ١/٢٦٠، ٢٦١.

٢- الأنفال ٣٥.

۳۷ پس ۳۷.

٤- البحر المحيط، ٥/٥ ٣١.

<sup>·-</sup> الحجة، ص١٧١.

فالوجه في العربية إذا اجتمع في اسم كان وخبرها معرفة ونكرة: أن ترفع المعرفة، وتنصب النكرة، لأن المعرفة أولى بالاسم، والنكرة أولى بالفعل، (لأن الفعل قد يقع خبراً، ويمتنع أن يكون مبتدأ)، والوجه الآخر: يجوز في العربية اتساعاً على بُعد أو لضرورة شاعر. قال حسان:

كأن سبيئة من بيت رأس يكونُ مزاجَها عسلٌ وماء" ويقول المكي في مشكل إعراب القرآن: "وما كان (صلاتهم) بالنصب إلا (مكاء) و (تصدية) بالرفع، وهذا لا يجوز إلا في الشعر عند الصرورة، لأن اسم (كان) هو المعرفة، وخبرها هو النكرة، في أصول الكلام والنظر والمعنى، لأنك إنما تخسبر عن معرفة بخبر ما"(١).

قال تعالى: (ولَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولْلَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، ولَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا)(٢).

"وقرأ الحرميان (٢) وأبو عمرو وأبو جعفر والأعرج (سيئة) بالنصب والتأنيث. وقرأ باقي السبعة والحسن ومسروق (سيئه) بضم الهمزة مضافًا لهاء المذكر الغائب.

وقرأ عبدالله (سيئاته) بالجمع مضافاً للهاء، وعنه أيضاً (سيئات) بغيرها. فأما القراءة الأولى فالظاهر أن ذلك إشارة إلى مصدري النهيين السابقين، وهما قفو ما ليس له به علم، والمشي في الأرض مرحاً. وقيل: إشارة إلى جميع المناهي المذكورة فيما تقدم في هذه السورة، و(سيئة) خبر كان وأنث ثم قال (مكروهاً) فذكر. قال الزمخشري: السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب، والاسم زال عنه حكم الصفات فلا اعتبار بتأنيثه، ولا فرق بين من قرأ (سيئة) ومن قرأ (سيئا)، ألا

ا مشكل إعراب القرآن، ۳٤٦/۱.

٢- الإسراء ٢٦-٨٦.

٣- ابن كثير ونافع.

تراك تقول: الزنا سيئة كما تقول السرقة سيئة، فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث انتهى. وهو تخريج حسن (١).

و (سيِّنُه) على قراءة الرفع اسم كان مرفوع و (الهاء) مضاف إليه (٢).

#### اسم إن \_ خبر إن:

قال تعالى: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ)(٢).

"وقرئ (ميقاتهم): بالنصب، على أنه اسم إن، والخبر (يوم الفصل).

أي: إن يوم الفصل ميعادهم وجزاؤهم" $(^{3})$ .

"وفي قراءة الرفع يوم اسم (إن) وخبرها (ميقاتهم) وأجاز الكسائي والفراء نصبب (ميقاتهم) بران) ويجعلان (يوم الفصل)، ظرفاً للميقات، في موضع خربر (إن)، أي: إن ميقاتهم في يوم الفصل"(٥).

#### النصب على قراءة حفص:

#### اسم كان \_ خبر كان:

قال تعالى: (وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَا اعْلَى أَمْرِنَا وَتَبَا وَالْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)(١).

"وقرأ الجمهور (قولهم) بالنصب على أنه خبر كان. و (إن قالوا) في موضع الاسم، جعلوا ما كان أعرف الاسم، لأن (إنّ) وصلتها تتنزل منزلة الضمير.

و (قولهم) مضاف للضمير، يتنزل منزلة العلم.

"وقرأت طائفة منهم حماد بن سلمة عن ابن كثير، وأبو بكر عن عاصم فيما ذكره المهدوي برفع (قولهم)، جعلوه اسم كان، والخبر (إن قالوا).

١- البحر المحيط، ٧/٥٠.

٢- محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرف وبيانه، المجلد الثامن ٥/١٥.

٣- الدخان ٤٠.

٤- البحر المحيط، ٩/٧٠٤.

٥- مشكل إعراب القرآن، ٢٩١/٢.

آل عمران ۱٤٧.

والوجهان فصيحان، وإن كان الأول أكثر (١).

وقال عبدالقاهر الجرجاني في باب (كان) في دلائل الإعجاز. إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار في جعل أيهما شئت اسماً والآخر خبراً كقولك: كان زيد أخاك وكان أخوك زيداً فيظن من هاهنا أن تكافئوا الاسمين في التعريف يقتضي أن لا يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا وتثني بذاك، وحتى كان الترتيب الذي يدعي بين المبتدأ والخبر وما يوضع لهما من المنزلة في التقدم والتأخر بسقط ويرتفع إذا كان الجزآن معاً معرفتين "(٢).

قال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولْنَكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ)<sup>(٣)</sup>.

"وقرأ علي وابن أبي إسحاق والحسن (إنما كان قول) بالرفع والجمهور بالنصب. قال الزمخشري: والنصب أقوى لأن أولى الاسمين بكونه اسماً لكان أوغلهما في التعريف و(أن يقولوا) أوغل لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف (قول المؤمنين). وكان هذا من قبيل كان في قوله (ما كان الله أن يتخذ من ولد)<sup>(3)</sup>. (ما يكون لنل أن نتكلم بهذا)<sup>(6)</sup> انتهى، ونص سيبويه على أن اسم كان وخبرها إذا كانتا معرفتين فأنت بالخيار في جعل ما شئت منهما الاسم والآخر الخبر من غير شرط في ذلك

قال تعالى: (وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادقِينَ) (٧).

و لا اختيار "<sup>(٦)</sup>.

١- البحر المحيط، ٣/٣٧٣، ٤٧٣.

۲- دلائل الإعجاز، تحقیق: الشیخ محمد عبده و الشیخ محمد محمود الشنقیطی، تعلیق: محمد رشید رضا، ص۱۳۲، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط:۲، ۱۶۱۹هــ ۱۹۹۸م.

٣- النور ٥١.

٤- مريم ٣٥.

٥- النور ١٦.

٣- البحر المحيط، ٨/٢٢.

٧- الجانية ٢٥.

"وقرأ الجمهور: (حجتهم) بالنصب؛ والحسن، وعمرو بن عبيد، وزيد بسن علي، وعبيد بن عمير، وابن عامر، فيما روي عنه عبدالحميد، وعاصم، فيما روي هارون وحسين، عن أبي بكر عنه: (حجتهم) أي ما تكون حجتهم، لأن إذا للاستقبال، وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفياً بما، لم تدخل الفاء، بخلاف أدواة الشرط، فلابد من الفاء، تقول: إن تزرنا فما جفوتنا، أي: فما تجفونا. وفي كون الجواب منفياً بما، دليل على ما اخترناه من أن جواب إذا لا يعمل فيها، لأن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها"(۱).

قال الدمياطي: وعن الحسن (ما كان حجتهم) بالرفع اسم كان، و (إلا أن قالوا) الخبر و الجمهور بالنصب على أنها الخبر، وهو الراجح $(^{(1)})$ .

قال تعالى: (فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُ مِ إِنَّهُمْ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) (٣).

"وقرأ الجمهور: (جواب) بالنصب، والحسن، وابن أبي إسحاق: بالرفع "(٤).

وقال أبو الفتح: أقوى من هذا (جواب قومه) بالنصب، ويجعل اسم كان قوله: (أن قالوا أخرجوا آل لوط) لشبه أن بالمضمر، من حيث كانت لا توصف كما لا يوصف. والمضمر أعرف من هذا المظهر "(٥).

اسم ليس حَدِّبِ لَيْسِ: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ…)(٢).

"وقرأ حمزة، وحفص (ليس البر) بنصب الراء، وقرأ باقي السبعة برفع الراء.

وقال الأعمش في مصحف عبدالله (لا تحسبن البر)، وفي مصحف أبيّ، وعبدالله أيضا: (ليس البر بأن تولوا) فمن قرأ بنصب (البر) جعله خبر ليس، و(أن تولوا) في موضع الاسم، والوجه أن يلي المرفوع أي: إنه ولي الفعل مرفوعه قبل منصوبه لأنها بمنزلة الفعل المتعدي، وهذه القراءة من وجه أولى، وهو أن جعل

١- البحر المحيط، ٩/٣٢٤، ٤٢٤.

٢- إتحاف فضلاء البشر ٢/٢٦٤.

۳- النمل ۵٦، ومثله الأعراف ۸۲، والعنكبوت ٢٤.

<sup>3-</sup> البحر المحيط، ٨/٥٥٨.

٥- المحتسب، ٢/١٤١.

٦- البقرة ١٧٧.

فيها اسم ليس (أن تولوا)، وجعل الخبر (البر)، وأن وصلتها أقوى في التعريف من المعرف بالألف واللام، وقراءة الجمهور أولى من وجه، وهو: أن توسط خبر ليس بينها وبين اسمها قليل، وقد ذهب إلى المنع من ذلك ابن درستويه تشبيها لها: بما. أراد الحكم عليها بأنها حرف، كما لا يجوز توسيط خبر ما، وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة، وبورود ذلك في كلام العرب.

#### قال الشاعر:

سَلِي إِنْ جَهِلْتِ الناسَ عَنَّا وعنهم وليس سواءً عالمٌ وجَهُولُ أي: إنه ولي الفعل مرفوعه قبل منصوبه. وقال الآخر:

أليس عظيماً أن تُلِمَّ مُلِمَّةٌ وليس علينا في الخُطوبِ مُعَوَّلُ وقرأه: (بأن تولوا) على زيادة الباء في الخبر كما زادوها في اسمها إذا كـــان ان وصلتها. قال الشاعر:

أليس عجيباً بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يديه أدخل الباء على اسم ليس، وإنما موضعها الخبر، وحَسن ذلك في البيت ذكر العجيب مع التقدير الذي تفيده الهمزة، وصار معنى الكلام: أعجب بأن الفتى، ولو قلت: أليس قائماً بزيد لم يجز "(١).

وذكر القيسي<sup>(۲)</sup>: "ووجه القراءة بالنصب أن (ليس) من أخوات (كان) يقع بعدها المعرفتان، فتجعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر، فلمّا وقع بعد (ليسس) (البر) وهو معرفة، و (أن تولوا) معرفة، لأنه مصدر بمعنى التولية، جعل (البر) الخسبر، فنصبه، وجعل (أن تولوا) الاسم فقدّر رفعه، وكان المصدر أولى بأن يكون اسما لأنه لا يتتكر، و (البر) قد يتتكر، و (أن) والفعل أقوى في التعريف. وأيضا فان واليس (أن) وصلتها تشبه المضمر، لأنها لا توصف واضح أنه يعني (أن والفعل) وليسس المصدر الصريح الذي يوصف ويوصف به كما لا يُوصف المضمر. ومن الأصول أنه إذا اجتمع مع (ليس) وأخواتها مضمر ومظهر، فالمضمر هو الاسم،

١- البص المحيط، ١٣١/٢.

<sup>7-</sup> الكشف ١/٠٨٦، ١٨٦.

لأنه أعرف، فلما كانت (أن) وصلتها كالمضمر، كانت أولى أن تكون هي اسم (ليس)، وقوي ذلك، لأن (أن) وصلتها في تقدير الإضافة إلى المضمر، لأن معناها (توليتكم)، والمضاف إلى المضمر أعرف مما فيه الألف واللام، والأعرف أوليي أن يكون هو الاسم لـ(كان) وأخواتها، لأنه هو المخبر عنه، ولا يُخبر إلا عن الأعرف دون الأنكر، ألا ترى أن النكرات لا يُخبر عنها، وأيضياً فإن (البر) تعريفه ضعيف، لأنه يدل على الجنس (١)، ليس يدل على شخص بعينه.

وتعريف الجنس ضعيف، لأنه كالنكرة. فصار (أن) والفعل أقوى من (البر) في التعريف بكثير، فوجب أن يكون الأعرف هو الاسم، وهو (أن) وما بعدها، ووجب نصب البر على الخبر.

ووجه القراءة بالرفع أن اسم (ليس) كالفعل، ورتبة الفاعل أن يلي الفعل، فلمّا ولي (البر) (ليس) رفع. ولو نصب (البر) لوجب أن يكون الكلام غير رتبته، وأن يُنوى بـ (البر) التأخير، فيكون الكلام على رتبته، التي أتت به التلاوة، أولـــى مـن أن يحدث فيه ما يحتاج معه إلى التقديم والتأخير.

ويقوى رفعه رفع (البر) الثاني، الذي معه الباء إجماعا في قوله: (وليس البرّ بان تأتوا) (١٨٩) ولا يجوز فيه إلا رفع (البر) فحملُ الأول على الثاني أولى ما مخالفته له، ويقوي رفع (البر) أيضاً أن في مصحف ابن مسعود: (ليس البر بان تولوا) بزيادة باء، وهذا لا يكون معه إلا رفع (البر)، كما قال ابن مجاهد: فإذا كان هكذا لم يجز أن يُنصب البر.

وقال أبو الفتح (٢): الذي قاله ابن مجاهد هوا لظاهر في هذا، لكن قد يجوز أن يُنصب مع الباء، وهو أن تجعل الباء زائدة، كقولهم: كفى بالله أي كفى الله، وكقوله تعالى: (كفى بنا حاسبين) (٦). أي: كفينا. فكذلك ليس البر بأن تولوا بنصب البر كما في قراءة السبعة.

١- كما ذكر د. محمد عبدالله دراز: إنما البركلمة جامعة لخصال الخير كلها: نظرية وعملية، في معاملة المخلوق، وعبادة الخالق، وتركية الأخلاق: النبسأ العظيم ص ٢٤١، تخريم: عبدالحميد أحمد الدخاخني.

٢- المحتسب، ١١٧/١.

٣- الأنباء ٧٤.

فإن قلت: فإن (كفى) بالله شاذ قليل، فكيف قست عليه (ليس)، ولم نعلم الباء زيدت في اسم ليس، إنما زيدت في خبرها، نحو قوله: (ليس بأمانيكم)? (١) قيل: لو لم يكن شاذا لما جوزنا قياسا عليه ما جوزناه، ولكنا نوجب فيه البتة واجباً، فأعرفه.

وعلق عليه القيسي بقوله: "وهو الاختيار، لإجماع القراء عليه، ولأنه رتبة الكلم، وبه قرأ الحسن والأعرج، ويقوي ذلك أن في مصحف أبيّ: (ليس البر بأن تولوا) كمصحف ابن مسعود.

والرفع في (البر) اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وغيرهما، وبه قرأ الحسن والأعرج وشيبة ومسلم بن جُندب وابن أبي إسحاق وعيسى وابن محيصن وشيبل وغيرهم. والنصب قوي في (البر) من باب التعريف، فالقراءتان حسنتان "(٢).

#### اسم لات \_ خبر لات:

قال تعالى: (كُمْ أَهْلُكُنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادُوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ) (٣).

"وقرأ الجمهور (ولات حين) بفتح التاء ونصب النون، فعلى قول سيبويه، وعملت عمل ليس، واسمها محذوف تقديره: ولات الحين حين فوات وفرار.

وعلى قول الأخفش: يكون حين اسم لات، عملت عمل إن نصبت الاسم ورفعت الخبر، والخبر محذوف تقديره: ولات أرى حين مناص.

وقرأ أبو السمال: ولات حين، بضم الناء ورفع النون؛ فعلى قول سيبويه: حين مناص اسم لات، والخبر محذوف؛ وعلى قول الأخفش: مبتدأ والخبر محذوف "(٤). وقول الشاعر:

لَهَفِي عليك لِلَهْقةِ من خائف يبغي جوارك حين لات مُجِيرُ استشهد به على جواز حذف خبر (لات) في الضرورة، أي: ليس في الدنيا، ولات بمعنى ليس. والبيت من شواهد العيني، قال: الاستشهاد فيه في قوله: حين لات

١- النساء، ٣٤٢.

٧- الكشف، ١/١٨٧-١٨٦.

٣- صن ٣.

٤- البحر المحيط، ٩/١٣٦١.

مجير، حيث أهملت عن العمل لعدم دخولها على الزمان لأن شرط عملها كون معمولها اسم زمان.

وعند الجمهور: هي تعمل عمل (ليس) ولا يذكر بعدها إلا أحد المعمولين والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع<sup>(۱)</sup>. و(لات) نادرة لا تكاد أن توجد إلا في القرآن الكريم، وبعض الشعر العتيق<sup>(۲)</sup>.

وكذلك (لات) فرع على (لا)، و(لا) فرع على (ليس)، و(لا) أصلٌ لــ(لات) وفرعٌ لــ(ليس) ( $^{(7)}$ .

وقال القيسي: لات عند سيبويه مشبّه بليس، ولا تستعمل إلا مسع الحين حين، واسمها مضمر في الجملة مقدّر محذوف، والمعنى: وليس الحين مناص، أي: ليس الوقت مهرب.

وحكي سيبويه أن من العرب من يرفع (الحين) بعدها ويضمر الخبر، وهـو قليـل والوقوف عليها عند سيبويه والفراء وأبي إسحاق وابـن كيسـان (ولات) بالتـاء، وعليه جماعة القراء، وبه جاء خط المصحف.

والوقف عليها عند المبرد والكسائي (وَلاه) بالهاء بمنزلة رُبُّه.

وذكر أبو عبيد الوقف على (لا) وتبتدئ: (تحين مناص) وهو بعيد مخالف لخط المصحف المجتمع عليه، وذكر أبو عبيد أنها في الإمام (تحين)، التاء متصلة بالحاء.

فأما قول الشاعر:

# طُلَبُوا صلحنا ولاتَ أوان

بخفض ما بعد (لات) فإنما ذلك عند أبي إسحاق، لأنه أراد: ولات أواننا أوان صلح، أي: وليس وقتنا وقت صلح، ثم حذف المضاف وبناه، ثم أدخه التنوين

الشنقيطي، أحمد بن الأمين، الدرر اللوامع على همع الهوامع ٢/٦٣، تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: ٣، ١٣٤هــ ١٩٩٢م.

۲- براجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، ص١٦٩، تحقيق: د. رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، ١٤٠٢هـــ ١٩٨٢م.

۳- ابن الأنباري، لمَعُ الأدلة في الأصول النحو، ص١٢٥، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بسيروت، ط:۲، ١٣٩١هـــ-١٩٧١م.

عوضاً من المضاف المحذوف، فكسرت النون النقاء الساكنين، وصلا التنوين تابعاً للكسرة، فهو بمنزلة: يومئذ وحينئذ.

وقال الأخفش: تقديره: ولات حين أوان، ثم حذف (حين)، وهذا بعيد؛ لا يجوز أن يُحذف المضاف إلا ويقوم المضاف إليه مقامه في الإعراب، فيجب أن يُرفع (أوان) وكذلك تأوله المبرد ورواه بالرفع"(١).

ويبدو أن للأخفش أكثر من مذهب واحد في هذه المسألة (٢).

۱- القيسي، مشكل إعراب القرآن ۲٤٨/٢.

۲- د. هدى، خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه، ص٧٦، مكتبة دار الثقافة، عمان، ط:١، ١٤١٤هـــ ١٩٩٣م.

### المبحث الثاني

# التداخل بين الاسمية والوصفية في مواقع متفاوتة الرتبة الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَيَاقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمُ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبِكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَــوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَــوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ) (١).

"وقرأ مجاهد، والجحدري، وابن أبي إسحاق، ورويت عن نافع: (مثل) بفتح الله، وخُرَج على وجهين (٢): أحدهما: أن تكون الفتحة فتحة إعراب، وانتصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي: إصابة مثل إصابة قوم نوح.

والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام أي: أن يصيبكم هو أي: العذاب"(٣). أي: يصيبكم العذاب إصابةً مثل ما أصاب(٤).

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِق غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُ مُ مَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى نُؤْفَكُونَ)(٥).

قرأ الجمهور (غير) بالرفع على أن يكون خبراً للمبتدأ، أو أن يكون فاعلاً باسم الفاعل الذي هو خالق، لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام، فحسن إعماله، كقولك: أقائم زيد في أحد وجهيه؟ وفي هذا نظر، وهو أن اسم الفاعل، أو ما جرى مجواه، إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى الفعل، فرفع ما بعده، هل يجوز أن تدخل عليه من التي للاستغراق فتقول: هل من قائم الزيدون؟ كما تقول: هل قائم الزيدون؟ والظاهر أنه لا يجوز: ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل، لا يكون فيه عموم خلافه إذا أدخلت عليه من، ولا أحفظ مثله في لسان العرب، وينبغين أن لا

۱- هود ۸۹.

۲- والثاني: أن تكون الفتحة فتحة بناء، وهو فاعل كحاله حين كان مرفوعاً، ولما أضيف إلى غيير متمكن جاز فيه البناء كقراءة من قرأ: (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) (الذاريات ٢٣).

٣- البحر المحيط، ٦/٠٠٠.

الدر المصون ٦/٣٧٧.

٥- فاطر ٣.

يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من كلام العرب؟ وقرأ الفضل بـــن إبراهيــم النحوي: (غير) بالنصب على الاستثناء، والخبر إما (يرزقكــم) وإمــا محــذوف، و(يرزقكم) مستأنف؛ وإذا كان يرزقكم مستأنفا، كان أولى لانتفاء صدق خالق علـى غير الله، بخلاف كونه صفة، فإن صفة تقيد، فيكون ثم خالق غير الله لكنــه ليــس برازق"(۱).

قال تعالى: (وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أُولَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَا مُ مَا فِي الصُّدُفِ النُّولَى)(٢).

"وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص (تأتهم) بالتاء على لفظ (بينة)<sup>(٦)</sup> وهو فاعل<sup>(٤)</sup>. وقرأ باقي السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة وابن أبي ليلى وابين مناذر وخلف وأبو عبيدة وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي (يأتهم) بالياء لمجاز تأنيث (الآية) والفصل.

وقرأ الجمهور بإضافة (بينة) إلى (ما) وفرقة منهم أبو زيد عن أبي عمرو بالتتوين و (ما) بدل. قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون ما نفياً وأريد بذلك ما في القرآن من الناسخ والفصل مما لم يكن في غيره من الكتب.

وقرأت فرقة بنصب (بينة) والتنوين و (ما) فاعل بتأتهم و (بينة) نصب على الحال، فمن قرأ يأتهم بالياء فعلى لفظ (ما) ومن قرأ بالتاء داعي المعنى لأنه أشياء مختلفة وعلوم من مضى وما شاء الله"(٥).

قال تعالى: (وَمَا أَمُو الْكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ قَالَ تَعَالَى: (وَمَا أَمُو الْكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلُ لَ عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُ فَاتِ آمِنُونَ) (أ).

١- البحر المحيط، ١٣/٩، ١٤.

٢- طه ١٣٣.

٣- البحر المحيط، ١/٧٠٤.

٤ معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم، ص١٩٥٤.

٥- البص المحيط، ١/٧٠٤.

٦- سبأ ٣٧.

"وقرأ الجمهور (جزاء الضعف) على الإضافة، أضيف فيه المصدر إلى المفعول، وقدره الزمخشري مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله، فقال: أن يجاوز الضعف، والمصدر في كونه يبنى للمفعول الذي لم يسم فاعله فيه خلاف، والصحيح المنع، ويقدر هنا أن يجاوز الله بهم الضعف، أي يضاعف لهم حسناتهم، الحسنة بعشر أمثالها، وبأكثر إلى سبعمائة لمن يشاء. وقرأ قتادة: (جزاء الضعف) برفعهما؛ فالضعف بدل، ويعقوب في رواية بنصب (جزاء) ورفع (الضعف)، وحكى هذه القراءة الداني عن قتادة، وانتصب جزاء على الحال، كقولك: في الدار قائماً زيد"(۱). و (جزاء) بالرفع خبر (أولئك)(۱).

قال تعالى: (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)(٦).

"قرأ نافع: (هذا يوم ينفع الصادقين) المعنى: قال الله جل وعز (هذه الأشياء وهذا الذي ذكرناه تقع في يوم ينفع الصادقين. أي: هذا الجزاء يقع يوم نفع الصادقين) (٤)، وهي قراءة انفرد بها نافع عن غيره من القراء.

وقرأ الباقون: (هذا يومُ) بالرفع (هذا): رفع بالابتداء، و (يومُ) خبره.

أي: هذا اليوم يوم منفعة الصادقين. فإن سأل سائل فقال: (لم أضفت (اليوم) إلى الفعل، والفعل لا يدخله الجرّ وعلامة الإضافة سقوط التنوين من (يوم)؟) فالجواب عنه: أن إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال في المعنى ومعناه أنك تضيف إلى المصادر. التقدير: (هذا يوم نفع الصادقين).. وكذلك قوله: (يوم تبيض وجوه) أي (يوم ابيضاض الوجوه ويوم اسوداد الوجوه، وإنما أضفنا إلى المصادر)(٥).

وعند العكبري في التبيان: "قوله تعالى (هذا يوم) هذا: مبتدأ، ويوم: خبره؛ وهـــو مُعْرَبٌ لأنه مضاف إلى مُعْرَب، فبقي على حَقّه من الإعراب.

ويقرأ (يوم) بالفتح، وهو منصوب على الظرف، و (هذا) فيه وجهان:

١- البحر المحيط، ٨/٥٥٥.

٢- القيسي، مشكل إعراب القرآن، ٢١١/٢.

٣- المائدة ١١٩.

٤- أبو زرعة، الحجة، ص٢٤٢.

نفس المصدر ، ص٢٤٢.

أحدهما: وهو مفعول قال؛ أي قال الله هذا القول في يوم.

والثاني: أن هذا مبتدأ، ويوم ظرف للخبر المحذوف؛ أي هذا يَقَعُ، أو يكون يوم يَنفَع. وقال الكوفيون: (يوم) في موضع رفع خبر (هذا) لكنه بُنسي على الفتح لإضافته إلى الفعل، وعندهم يجوز بناؤه، وإن أضيف إلى معرب، وذلك عندنا لا يجوز إلا إذا أضيف إلى مَبني (١).

قال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي) (٢). "وقرأ الجمهور (أمتكم) بالرفع خبر إن (أمة واحدة) بالنصب على الحال، وقيل بدل من (هذه) وقرأ الحسن (أمتكم) بالنصب بدل من (هذه) $\binom{7}{1}$ .

قال تعالى: (وَ أَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَـا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى)(؛).

"وقرأ الجمهور (كيد) بالرقع على أن (ما) موصولة. بمعنى الذي والعائد محذوف، ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية أي أن صنعتم كيد، ومعنى (صنعوا) هنا زوروا وافتعلوا كقوله (تلقف ما يأفكون)<sup>(٥)</sup>. وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي (كيد سحر) بالنصب مفعولاً لصنعوا وما مهيئة"<sup>(٢)</sup>.

يقول المكي في مشكل إعراب القرآن: "(ما) اسم (إن) وهو بمعنى (الذي) و (كيد) خبرها، والهاء محذوفة من (صنعوه)، تقديره: إنّ الذي صنعوه كيد ساحر. ومن قرأ: (كيدُ سحر) فمعناه: كيدُ ذي سحر.

١- التبيان للعكبرى، ١/٢٥٦.

٢- الأنبياء ٩٢.

٣- البحر المحيط، ٧/٤٣٤.

٤- طه ٦٩.

٥- الأعراف ١١٧.

٦- البحر المحيط، ٧/٢٥٦.

ويجوز في الكلام نصب (كيد) بـ (صنعوا) ولا تضمر في (صنعوا) هاء علـ ي أن تجعل (ما) كافّة لـ (إنّ) عن العمل<sup>(١)</sup>.

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ)(٢).

يقول القيسي في كشفه: "قوله (لقد تقطع بينكم) قراءه نافع، والكسائي وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.

وحجة من رفع أنه جعل (البين) اسماً غير ظرف، فأسند الفعل إليه، فرفعه به ويقوتى جعل (بين) اسماً دخولُ حرف الجر عليه، في قوله (ومسن بينسا وبينك حجاب) (٦) و (هذا فراقُ بيني وبينك) (٤) و لا يحسن أن يكسون مصدراً، وترفعه بالفعل، لأنه يصير المعنى، لقد تقطع افتراقكم، وإذا انقطع افتراقهم لم يفترقوا، فيحول المعنى، وينقلب المراد، و إنما تمّ على أنهم تفرقوا. وأصل (بين) أن تبيّسن عن الافتراق، وقد استعملت في هذا الموضع وغيره، إذا ارتفعت، بمعنى الوصل، والمعنى: لقد تقطع وصلكم، وإذا تقطع وصلهم افترقوا، وهو المعنى المقصود إليه، وإنما استعملت بضد ما بُنيت عليه، بمعنى الوصل. لأنها تستعمل كثيرا مع السببين المتلابسين، بمعنى الوصل، تقول: بيني وبينه شركة، وبيي وبينه رحم وصداقسة. المتعملت في هذه المواضع بمعنى الوصل جاز استعملها في الآية كذلك.

وحجة من نصب أنه جعله ظرفاً، والتقدير: لقد تقطع وصلكم بينكر ودل على حذف الوصل قوله: (وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء)، فدل هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم، إذ تبرؤوا منهم، ولم يكونوا معهم، وتقاطعهم لهم هو ترك وصلهم لهم، فحسن إضمار الوصل بعد (تقطع) لدلالة الكلام عليه، وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب فيه قرأ: (لقد تقطع ما

١- مشكل إعراب القرآن، ٧٢/٢.

٢- الأنعام ٩٤.

۳- فصلت ٥.

ع الكهف ٧٨.

بينكم) وهذا لا يجوز فيه إلا النصب، لأنك ذكرت التقطع، وهو (ما) كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم. ويجوز أن تكون القراءة بالنصب كالقراءة بالرفع، علي أن (بينا) اسم، لكنه لمّا كثر استعماله ظرفاً منصوباً جرى في إعرابه، في حال كونه غير ظرف، على ذلك، ففتح، وهو في موضع رفيع، وهو مذهب الأخفش. فالقراءتان على هذا بمعنى واحد، فأقرأ بأيهما شئت"(١).

وعند ابن خالویه: فالحجة لمن قرأ بالضم: أنه جعله اسماً، معناه: (وصلكم) فرفعه، لأنه اسم هاهنا لا ظرف قال الشاعر:

بعيدٍ بين جَالبها شَطُون

كأنَّ رماحهم أشْطانُ بسُرِ

ويرو*ي* جرور.

والحجة لمن قرأ بالفتح: أنه جعله ظرفاً، ومعناه: الفضاء بين الغايتين.

ودليله قراءة عبد الله: (لقد تقطّع ما بينكم) ومن الأسماء ما يكون ظرفياً واسماً كقولك: زيد دونك، وزيد دونٌ من الرجال، وزيد وسط الدار، وهذا وسطُها"(٢).

البَيْنُ: الوَصَلُ<sup>(٦)</sup>، والبين: الافتراق وهو من الأضداد (<sup>٤)</sup>. وهذا ما ذكره الأنباري في كتاب الأضداد: يكون البين الفراق، ويكون البين الوصال؛ فإذا كان الفراق فهو مصدر بان يَبين بَينًا، إذا ذهب؛ كقول جرير:

بان الخليطُ ولو طُووعْتُ ما بانا وقطَّعوا من حبالِ الوصلِ أقرانا طووعت: فوعلت، لأنه من (طاوعت)، وقال الله عزوجل: (لقد تقطع بينكم) فمعناه وصلكم؛ وقال الشاعر حجة لهذا المذهب:

لقد فَرَّقَ الواشين بيني وبينها فقرَّت بذاك الوصل عيني وعينها

١- الكشف، ١/١٤٤.

۲- الحجة لابن خالویه، ص٥٤٠، وانظر د. سالم، المهذب في القراءات العشر وتوجیهها من طریق
 طیبة النشر ۱/۲۱۷، دار الأتوار للطباعة ، شارع الجودریة، ط: ۲، ۱۳۸۹هـــ ۱۹۷۸م.

۳- ابن خالویه، إعراب ثلاثین سورة، ص٢٤، دار السرور، بیروت، لبنان.

٤- القالي، أبو علي اسماعيل بن القاسم، كتاب الأمالي، المجد الأول، ١٣٢/٢، ١٣٣٠.
دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، وانظر عباس أبو السعود، أزاهير الفصيحي في دقائق اللغة،
ص١٠٠٠، دار المعارف القاهرة، ط:٢.

أراد: لقد فرَّق الواشين وصلى ووصلها (١).

وعلى قراءة من قرأ برفع النون من (بينكم) وهذه استعارة لأنه لا وصال ها المعلى الحقيقة فتوصف بالتقطع وإنما المراد لقد زال ما كان بينكم من شبكة المودة وعلاقة الألفة التي تُشبّه لاستحكامها بالحبال المحصدة والقرائات المؤكدة (٢). أي تقطع كل شيء، كل ما كان موصولاً. كل سبب وكل حبل! (٣).

قال تعالى: (و أَمَّا مَنْ آمَنَ و عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاعً الْحُسْنَى وسَنَقُولُ لَهُ مِن أَمْرِنَاا أَنُ يُسْرًا) (٤).

"وقرأ حمزة والكسائي وحفص وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي ومحمد بن جرير (فله جزاء) بالنصب والتنوين وانتصب (جزاء) على أنه مصدر في موضع الحال أي مجازي كقولك: في الدار قائماً زيد. وقال أبو علي قال أبو الحسن: هذا لا تكاد العرب تكلم به مقدماً إلا في الشعر. وقيل: انتصب على المصدر أي يجزي (جزاء). وقال الفراء: ومنصوب على التفسير والمراد بالحسنى على قراءة النصب الجنة. وقرأ باقي السبعة (جزاء الحسنى) برفع (جزاء) مضافا إلى (الحسنى) قال أبو علي جزاء الخلال الحسنة التي أتاها وعملها أو يراد بالحسنى الحسنة والجنة في الجزاء، وأضاف كما قال دار الآخرة و (جزاء) مبتدأ و (له) خبره.

وقرا عبد الله بن أبي إسحاق (فله جزاء) مرفوع وهو مبنداً وخبر و (الحسنى) بدل من (جزاء). وقرأ ابن عباس ومسروق (جزاء) نصب بغيير تتويين (الحسنى)

۱- الأنباري، محمد بن القاسم، كتاب الأضداد، ض ٧٥، ٧٦. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية ، بيروت، ١٤٠٧هـ هـ ١٩٨٧م، وانظر: د. أحمد عبداللطيف، الليثي، النحو في مجالس ثعلب، ص ٢٨٦، مطابع دار العدالة، القاهرة ١٩٩١م.

۲- الرضي، السيد الشريف، تلخيص البيان في مجازات القرران، ص٢٩، وزارة الثقافة والإرشاد
 الإسلامي، إيران، ط:١، ٢٠٧ هـ.

سيد قطب، في ظلال القرآن، المجك الثاني، ١١٥٠/٧، دار الشروق، بيروت، الطبعـــة الشـرعية العاشرة، ١٤٠٢هــ-١٩٨٢م.

٤- الكهف ٨٨.

بالإضافة، ويخرج على حذف المبتدأ لدلالة المعنى عليه، أي (فله) الجزاء (جـزاء الحسني)(١).

عند ابن خالويه في الحجة: "يقرأ بالرفع والإضافة، وبالنصب والتتوين.

فالحجة لمن رفع وأضاف: أنه رفع الجزاء بالابتداء، وأضافه إلى الحسنى، فتم بالإضافة اسماً. وقوله (له) الخبر. يريد به (فجزاء الحسنى له). ودليله قوله (لهم البُشرى)(٢)، والحسنى هاهنا بمعنى الإحسان، والحسنات(٣).

والحجة لمن قرأه بالنصب أنه أراد به وضع المصدر في موضع الحال، كأنه قلل: فله الجنة [الحسني] مجزياً بها جزاءً. وله وجه آخر: أنه ينصبه على التمييز، وفيه ضعف، لأن التمييز يقبح تقديمه، سيّما إذا لم يأت معه فعل متصرّف، وقد أجازه بعض النحويين على ضعفه. واحتج له بقول الشاعر:

أَتَهِجُ ر ليلى للفراق حبيبها وما كان نفساً بالفراق تَطيب "(٤).

واختار أبو عبيد نصب (جزاء) وتتوينه، لأنه تأول أن الحسنى الجنة، على معنى: فله الجنة جزاء، وتعقّب عليه ابن قتيبة، فاختار الرفع بغير تتوين في (جيزاء)، وقال: هو كقولك: له جزاء الخير، وقد قال الله: (فأولئك لهم جيزاء الضعف) (٥) وضعف النصب ابن قتيبة لتقديمه التفسير على المفسّر، فهو بعيد جائز على بعده. والرفع بغير تتوين أحب إليّ، لأنه أبين، ولأن الأكثر عليه"(٢).

تواتر عند نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم (في رواية شعبة): (فله جزاء الحسني) مضافاً مرفوعاً.

<sup>-</sup> البحر المحيط، ٢٢٢/٧، ٢٢٣.

۲- يونس ۲.

 <sup>&</sup>quot;ويحتمل أن يجعل (الحسنى) الجنة ويكون الجزاء مضافاً إليها، وهو - لاختلاف اللفظين كما قـال
 (لهو حق اليقين) (الواقعة ٩٥) (ولدار الآخرة) (يوسف ١٠٩). يضاف الاسم إلى نفسه إذا اختلف لفظ المضاف والمضاف إليه وهو هو في الحقيقة، الحجة لأبي زرعة، ص٣٠٤.

٤- ابن خالويه، الحجة، ص ٢٣٠.

ه- سبأ ۲۷.

آ- القيسي، الكشف، ج٢، ص٥٧.

وتواتر عند حمزة، والكسائي، وعاصم (في رواية حفص): (جزاء الحسنى) منوتناً منصوباً.

ولكن الطبري، يضرب صفحاً عن قراءة الأولين الذين جعلوا كلمة (جزاء) مضافلً مرفوعاً، ويقول: (وأولي القراءتين بالصواب في ذلك عندي<sup>(۱)</sup>: قراءة من قراءة (فله جزاء الحسني) بنصب الجزاء وتتوينه.

ومن الناس من يناقضون الطبري في اختياره هنا، فمكي بن أبي طالب مثلاً يقول: بعد أن كشف وجوه تلك القراءات: والرفع بغير تنوين أحب الي، لأنه أبيبن، ولأن الأكثر عليه (٢).

قال تعالى: (عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا)(٢).

"وقرأ عمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهل مكة وجمهور السبعة: (عاليهم) بفتح الياء؛ وابن عباس: بخلاف عنه؛ والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابسن محيصن ونافع وحمزة: بسكونها، وهي رواية أبان عن عاصم.

وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة وزيد بن عليّ: بالياء مضمومة؛ وعن الأعمش وأبان أيضاً عن عاصم بفتح الياء.

ومن قرأ بالياء مضمومة فمبتدأ خبره ثياب؛ ومن قرأ بنصب الياء فعلى الحال، وهو حال من المجرور في (ويطوف عليهم) فذو الحال الطوف عليهم والعامل يطوف. وقال الزمخشري: وعاليهم، بالنصب على أنه حال من الضمير في (يطوف عليهم)، أو في (حسبتهم)، أي يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب، أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً لهم ثياب.

ويجوز أن براد: رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب. انتهى، إما أن يكون حالاً من الضمير في (حسبتهم)، فإنه لا يعني إلا ضمير المفعول، وهذا عائد على (ولدان)،

١- الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ١٣/١٦، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥هــ-١٩٨٤م.

٢- د. لبيب السعيد، دفاع عن القراءات المتواترة، ص١١١، ١١١، دار المعارف، مصر، ١٣٩٧هـــ-١٩٧٨م.

٣- الإنسان ٢١.

ولذلك قدر عاليهم بقوله: عالياً لهم، أي للوالدان، وهذا لا يصبح لأن الضمائر الآتية بعد ذلك تدل على أنها للمطوف عليهم من قوله: (وحلوا، وسقاهم)، وإن هذا كالم جزاء، وفك الضمائر يجعل هذا كذا وذلك كذا مع عدم الاحتياج والاضطرار إلى ذلك لا يجوز. وأما جعله حالاً من محذوف وتقديره أهل نعيم، فلا حاجة إلى الدعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف، وثباب مرفوع على الفاعلية بالحال (۱).

قال تعالى: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوْى وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَلَكُنْ وَلَكُنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)(٢).

(و أَسْقَلَ) ظرف في موضع الخبر، وقرأ زيد بن علي (أسفل) بالرفع اتسع في الظرف فجعله نفس المبتدأ مجازاً"(٢).

أي: العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة، (أسفل منكم) أي: مما يلي سيف البحر (١٠).

قوله (والركبُ أسفل منكم) الأحسن في هذه الواو، والواو التي قبلها الداخلة على (هم) أن تكون عاطفة ما بعدها على (أنتم) لأنها مَبُدأ تقسيم أحوالهم وأحوال عدوهم. ويجوز أن تكونا واوي حال (٥).

كما قال أبو جعفر النحاس: (والله على كل شيء قدير) (١) ليس بتمام لأن (إذ) (١) متعلقة بما قبلها، قال أبو عبدالله (والركبُ أسفلَ منكم) تمام (١).

<sup>&#</sup>x27;- البحر المحيط، ١٠/٢٢٣، ٣٦٧.

٢- الأنفال ٢٤.

٣- البحر المحيط، ٣٢٨/٥.

۵- مختصر تفسیر ابن کثیر، ۲۰۸/۲.

٥- الدر المصنون ٥/٢١٢.

آ- الأنفال ١٤.

٧- الأنفال ٢٤. (إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم).

۸- النداس، أبو جعفر، كتاب القطع و الائتناف، ص٣٥٢. تحقيق: د. أحمد خطاب العمر، مطبعة العاني
 بغداد، ط:۱، ١٣٩٨هـــ-١٩٧٨م.

وأسفل منصوب على الظرف النائب عن الخبر، وهو في الحقيقة صفة لظرف مكان محذوف أي: والركب مكاناً أسقل من مكانكم، وقرأ زيد بن على (أسفل) بالرفع وذلك على سبيل الاتساع، جعل الظرف نفس الركب مبالغة واتساعاً (١). وقال مكى(٢). وأجاز الأخفش والفراء والكسائي (أســفل) بــالرفع علــي تقديــر محذوف أي: موضعُ الركب أسفلُ وعند السمين الحلبي (٦): والتخرج الأول أبلغ في المعني.

قال تعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبيّينَ وَكَانَ اللَّهُ بكُلِّ شَيْء عَلِيمًا)(١)

"وقرأ الجمهور (ولكن رسول) بتخفيف (لكن) ونصب (رسول) على إضمار كان، لدلالة كان المتقدمة عليه؛ قيل: أو على العطف على (أبا أحد).

وقرأ زيد بن علي، وابن أبي عبلة: بالتخفيف، ورفع ورسوله وخاتم. أي ولكن هـــــــ رسول الله، كما قال الشاعر:

> ولست الشاعر السفاف فيهم أي: لكن أنا مدرة"<sup>(٥)</sup>.

ولكن مسدرة الحرب العوال

الدر المصون ٥/٦١٢.

القيسى، مشكل إعراب القرآن ٧/١ ٣٤٧.  $- \Upsilon$ 

الدر المصون ١١٢/٥. -- Y"

الأحزاب ٤٠. - :

البحر المحيط، ١٥/٥٨. -0

### المبحث الثالث

# تعدد الموقع في إطار فوق الثنائي

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين)(١).

"وقرأ ابن جبير (إن) خفيفة و (عبادا أمثالكم) بنصب الدال واللام واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أن (إن) هي النافية أعملت عمل ما الحجازية فرفعت الاسم ونصبت الخبر ف(عبادا أمثالكم) خبر منصوب قالوا: والمعنى بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشر بل هل أقل وأحقر إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل وإعمال (إن) إعمال ما الحجازية فيه خلاف أجاز ذلك الكسائي وأكثر الكوفيين ومن البصريين ابن السراج والفارسي وابن جنى ومنع من إعماله الفرآء وأكثر البصريين واختلف النقل عن سيبويه والمبرد والصحيح أن إعمالها لغة الفراء ثبت ذلك في النثر والنظم وقد ذكرنا ذلك مشبعا في شرح التسهيل وقال النحاس: هذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها لثلاث جهات إحداها أنها مخالفة للسواد والثانية أن سيبويه يختار الرفع في خبر أن إذا كانت بمعنى ما فيقــول: إن زيـد منطلق لأن عمل ما ضعيف وإن بمعناها فهي أضعف منها والثالثة أن الكسائي رأي أنها في كلام العرب لا تكون بمعنى ما إلا أن يكون بعدها إيجاب وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي لأنها قراءة مروية عن تابعي جليل ولها وجه فــــــي العربية وأما الثلاث جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة أما كونها مخالفة للسواد فهو خلاف يسير جدا لا يضر ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فلا تكون فيه مخالفة للسواد وأما ما حكي عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في (أنَّ) وأما ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب والذي يظهر لى أن هذا التخريج الذي خرجوه من أن (إن) للنفي ليــس بصحيـح لأن قـراءة

١- الأعراف ١٩٤.

الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عباداً أمثال عابديها وهذا التخريج يدل وهذا التخريج على نفي ذلك فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر وهو لا يجهور بالنسبة إلى الله تعالى، وقد خرجت هذه القراءة في شرح التسهيل على وجه غهر ما ذكروه وهو أن (إن) هي المخففة من الثقيلة وأعمالها عمل المشددة وقد ثبت أن (إن) المخففة يجوز إعمالها عمل المشددة في غير المضمر بالقراءة المتواتوة وأن كلا لما وبنقل سيبويه عن العرب لكنه نصب في هذه القراءة خبرها نصب عمهر بن أبى ربيعة المخزومي في قوله:

إذا أسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطأك خفافاً إن حرّاسنا أسد وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إنّ وأخواتها واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم وتأولها المخالفون، فهذه القراءة الشاذة تتخرّج على هذه اللغة أو تتأول على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل كما قالوا في قوله:

### يا ليت أيام الصَّبا رواجعا

إن تقديره أقبلت رواجعا فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره (أن الذين تدعون من دون الله) تدعون عباداً أمثالكم، وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد وهو الإخبار أنهم عباد، ولا يكون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز في حق الله تعالى وقرئ أيضاً إن مخففة ونصب (عباداً) على أنه حال من الضمير المحذوف عائد من الصلة على الذين (أمثالكم) بالرفع على الخيبر (أي أن الذين تدعونهم من دون الله) في حال كونهم عباداً أمثالكم في الخلق أو في الملك في لا يمكن أن يكونوا آلهة (فادعوهم) أي: فاختبر وهم بدعائكم هل يقع منهم إجابة أو لا يقع و الأمر بالاستحابة هو على سبيل التعجيز أي لا يمكن أن يجيبوا كما قال: (ولو سمعوا ما استجابوا لكم) (١) ومعنى (إن كنتم صادقين) في دعوى آلهيتهم والا يبصر والتحقيق عبادتهم كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه (لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر ولا يغنى عنك شيئا) (١). (١)

١- فاطر ١٤.

۲- مریم ۶۲.

٣- البحر المحيط، ٥/٠٥٠، ٢٥١.

قال أبو الفتح: ينبغي والله أعلم أن تكون (إنْ) هذه بمنزلة ما، فكأنه قيال: ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، فأعمل إن إعمال (ما)، وفيه ضعف: لأن إن هذه لم تختص بنفي الحاضر اختصاص (ما) به، فتجري مجرى ليس في العمل، ويكون المعنى: إن هؤلاء الذين تدعون من دون الله إنما هي حجارة أو خَشَبٌ، فهم أقل منكم لأنكم أنتم عقلاء ومخاطبون، فكيف تعبدون ما هو دونكم؟. فإن قلت: ما تصنع بقراءة الجماعة: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم)؟ فكيف يُثبت في هذه ما نفاه في هذه؟

قيل: يكون تقديره أنهم مخلوقون كما أنتم أيها العباد مخلوقون، فسماهم عبادا على تشبيههم في خلقهم بالناس. كما قال (والنجم والشجر يسجدان) (١) وكما قال: (وإن من شيء إلا يُسبِّح بحمده) (٢). أي: تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه "(٣).

قال تعالى: (وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهِ فَالْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا) (أ).

"وقرأ الجمهور (بالغ) بالتنوين، (أمره) بالنصب؛ وحفص والمفضل وأبان وجبلة وابن أبي عبلة وجماعة عن أبي عمرو ويعقوب وابن مصرف وزيد بن علي: بالإضافة؛ وابن أبي عبلة أيضاً وداود بن أبي هند، وعصمة عن أبي عمرو (بالغ أمره) رفع: أي نافذ أمره.

والمفضل أيضاً: (بالغاً) بالنصب، (أمره) بالرفع، فخرجه الزمخشري على أن (بالغاً) حال، وخبر إن هو قوله تعالى: (قد جعل الله)، ويجروز أن تخرج هذه القراءة على قول من ينصب بأن الجزأين، كقوله:

إذا أسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطأك خفافاً أن حراسنا أسدا ومن رفع (أمره)، فمفعول (بالغ) محذوف تقديره: بالغ أمره ما شاء"(٥).

۱- الرحمن ٦.

٧- الإسراء ٤٤.

٣- المحتسب، ١/٠٧٢.

٤- الطلاق ٣.

٥- البحر المحيط،١١/٩٩١.

قال أبو الفتح: معناه أن أمره بالغ ما يريده الله به، فقد بلـــغ أمـر الله مـا أراده، والمفعول كما ترى محذوف"(١).

قال تعالى: (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِنْتَةٌ فَعَمُوا وَصِمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُهُمَّ عَمُوا وَصِمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (٢).

"وقرأ النخعي وابن وثاب بضم العين والصاد وتخفيف الميم من (عموا)، جرت مجرى زكم الرجل وأزكمه، وحم وأحمه، ولا يقال: زكمه الله ولا حمه الله، كما لا يقال: عميته ولا صممته، وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يسم فاعله وهي متعدية ثلاثية، فإذا بنيت للفاعل صارت قاصرة، فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت همزة النتقل وهي نوع غريب في الأفعال.

وقال الزمخشري: وعموا وصموا بالضم على نقدير عماهم الله وصمهم أي: رماهم بالعمي والصمم كما يقال: نزكته إذا ضربته بالنيزك، وركبته إذا ضربت بركبتك انتهى.

وارتفاع (كثير) على البدل من المضمر. وجور وا أن يرتفع على الفاعل، والسواو علامة للجمع لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث، ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة. وقيل: خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أي: العمي والصم كثير منهم. وقيل: مبتدأ والجملة قبله في موضع الخبر، وضعف بأن الفعل قد وقع موقعه، فلا ينسوي به التأخير. والوجه هو الإعراب الأول. وقرأ ابن أبي عبلة (كثيرا منهم) بالنصب "(").

قال تعالى: (وكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ \_ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ \_ حِكْمَةٌ بَالغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ)( عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١- المحتسب، ٢/٤٢٣.

٧١ المائدة ٧١.

٣- البحر المحيط، ٤/٣٢٨.

٤- القمر ٣-٥.

"وقرأ الجمهور: (حكمة بالغة) برفعهما، وجوزوا أن تكون (حكمة) بدلاً من (مزدجر) أو من (ما)، أو خبر مبتدأ محذوف.

وقرأ اليماني (حكمة بالغة) بالنصب فيهما حالاً من (ما)، سواء كانت (ما) موصولة أم موصوفة تخصصت بالصفة، ووصفت الحكمة ببالغة لأنها تبلغ غيرها"(١).

قال تعالى: (عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا)(٢).

"و (عالم) خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم الغيب، أو بدل من  $(ربي)^{(7)}$ .

وقرئ (عالم) بالنصب على المدح، والجمهور (عالم الغيب) اسم فاعل مرفوعاً "(٤).

قال تعالى: (رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً)(٥).

"وقرأ الجمهور: (رسول) بالرفع بدلاً من (البينة)، وأبي و عبدالله: بالنصب حالاً من (البينة)"(٢).

وعند المكي: أو الرفع على إضمار: هي رسولٌ، (بتلو) في موضع رفع على النعت لــ(رسول)(V).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنِ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مُعَرُوف وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ) (^).

١- البحر المحيط، ٢٠/١٣، ٣٥.

٢- الجن ٢٦.

٣- الجن ٢٥.

٤- البحر المحيط، ١٠/٥٠٣.

٥- البينة ٢.

٦- البحر المحيط، ١٠/٩١٥.

٧- مشكل إعراب القرآن، ٢/٨٩٤.

٨- البقرة ٢٤٠.

"وقرأ الحرميان، والكسائي، وأبو بكر (وصية) بالرفع، ويائتي باقي السبعة، بالنصب وارتفاع (والذين) على الابتداء. و (وصية) بالرفع على الابتداء وهي نكرة موصوفة في المعنى، التقدير: وصية منهم أو من الله، على اختلاف القولين في الوصية، أهي على الإيجاب من الله؟ أو على الندب للأزواج؟ وخبر هذا المبتدأ هو قوله: (لأزواجهم) والجملة من (وصية لأزواجهم)، في موضع الخيبر عن: (الذين)، وأجازوا أن يكون (وصية)، مبتدأ و (لأزواجهم) صفة. والخبر محدوف تقديره: فعليهم وصية لأزواجهم.

وحكي عن بعض النحاة أن (وصية)، مرفوع بفعل محذوف تقديره: كتب عليهم وصية، قيل: وكذلك هي في قراءة عبدالله، وينبغي أن يحمل ذلك على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب، إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها الفعل.

وأجاز الزمخشري أن يكون التقدير: ووصية الذين يتوفون، أو: وحكم الذين الذيب يتوفون وصية لأزواجهم، فيكون ذلك مبتدأ على مضاف، وأجاز أيضاً أن يكون التقدير: والذين يتوفون أهل وصية، فجعل المحذوف مين الخبر، ولا ضرورة تدعوا بنا إلى الإدعاء بهذا الحذف، وانتصاب (وصية) على إضمار فعل، التقدير: والذين يتوفون، فيكون (والذين) مبتدأ، ويوصون المحذوف: هو الخبر، وقدره ابن عطية: ليوصوا، وأجاز الزمخشري ارتفاع: (والذين)، على أنه مفعول ليم يسم فاعله على إضمار فعل، وانتصاب (وصية) على أنه مفعول ثان، التقدير: وألين يتوفون منكم وصية، وهذا ضعيف، إذ ليس من مواضع إضمار الفعل، ومثله في الضعف من رفع (والذين) على إضمار: وليوص، الذين يتوفيون، وبنصب في الضعف من رفع (والذين) على إضمار: وليوص، الذين يتوفيون، وبنصب بالابتداء، و (لأزواجهم)، وهو مرفوع بالابتداء، و (لأزواجهم) الخبر، أو خبر مبتدأ محذوف أي: عليهم الوصية"(١).

قراءة أبيّ: (الوصيةُ لأزواجهم).

١- البحر المحيط، ٥٥٣/٢.

قال نحويو البصرة: يجوز أن ترتفع من وجهين: أحدهما أن تجعل الوصية مبتدأ والظرف خبراً كما تقول: (سلام عليكم)، والآخر أن تضمّن له خربراً، المعنى: (فعليهم وصية لأزواجهم)"(١).

والحجة لمن رفع عند ابن خالويه: "أنه أراد فلتكن وصية، أو فأمرنا وصية. ودليلة قراءة (عبدالله): (فالوصية لأزواجهم متاعاً) والحجة لمن نصب: أنه مصدر، والاختيار في المصادر النصب إذا هي وقعت مواقع الأمرر كقوله: (فضرب الرقاب) ومنه قول الراجز:

شكا إليّ جملى طول السري صبراً جميلاً فكلانا مُبتَلى "(٢).

قال تعالى: (وقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّالُ وَمَا لَكُمْ مِنْ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ)(٢).

"قرأ الحسن، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة، وأبو عمرو في رواية الأصمعي، والأعمش عن أبي بكر (مودة) بالرفع، و (بينكم) بالنصب. فالرفع على خربر إن، وما موصولة بمعنى الذي، أي إن الأوثان التي اتخذتموها مودوداً، أو سبب مودة، أو مصدرية، أي إن اتخاذكم أوثاناً مودة، أو على خبر مبتدأ محذوف، أي هي مودة بينكم، وما إذ ذاك مُهيّئة.

وروي عن عاصم (مودة) بالرفع من غير تتوين؛ و (بينكم) بالفتح، أي بفتح النون، جعله مبنياً لإضافته إلى مبني، وهو موضع خفض بالإضافة ولذلك سقط التتويين من (مودة) وقرأ أبو عمرو والكسائي وابن كثير كذلك، إلا أنه خفض نون (بينكم). وقرأ ابن عامر، وعاصم: بنصب (مودة) منوناً ونصب (بينكم)، فحمزة كذلك، إلا أنه أضاف (مودة) إلى (بينكم) وخفض، كما في قراءة من نصب (مودة) مهيئة. و (اتخذ)، يحتمل أن يكون مما تعدت إلى اثنين، والثاني هو (مودة)، أي اتخذتم

١- أبو زرعة، الحجة، ص١٢٨.

٢- ابن خالويه، الحجة، ص٩٨.

٣- العنكبوت ٢٥.

الأوثان بسبب المودة بينكم، على حذف المضاف، أو اتخذتموها مودة بينكم، كقوله: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله)(١).

أو مما تعدت إلى واحد، وانتصب (مودة) على أنه مفعول له، أي لينوادوا ويتواصلوا ويجتمعوا على عبادتها، كما يجتمع ناس على مذهب، فيقع التحاب بينهم (٢). ومن أضاف (المودة) جعل (بينكم) اسما لا ظرفا كقوله (شهادة بينكم) (٦) ومن نوّن (مودة) ونصب (بينكم) فعلى الظرف (٤).

قال تعالى: (كَلَّا إِنَّهَا لَظَى \_ نَزَّاعَةً لِلشُّورَى)(٥).

"و (نزاعة) خبر إن أو خبر مبتدأ. و (لظى) خبر إن: أي: هي نزاعة، أو بدل مــن (لظى)، أو خبر بعد خبر. كل هذا ذكروه. وذلك علــي قــراءة الجمـهور برفـع (نزاعة). وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً ترجم عنــه الخـبر. انتهى. ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم عنه الخبر؟ وليس هذا من المواضـع التي يفسر فيها المفرد الضمير، ولو لا أنه ذكر بعد هذا أو ضمير القصمة، لحملـت كلامه عليه.

وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم وحفص والبزيدي: في اختياره (نزاعة) بالنصب، فتعين أن يكون (لظى) خبراً لأن، والضمير في إنها عائد على (النار) الدال عليها عذاب، وانتصب (نزاعة) على الحال المؤكدة أو المبينه، والعامل فيها لظي، وإن كان عاملاً لما فيه من معنى التلظي، كما عمل العلم في الظرف في قوله:

أنا أبو المنهال بعض الأحيان

أي: المشهور بعض الأحيان، أو على الاختصاص للتهويل، قاله الزمخشري، وكأنه يعني القطع. فالنصب فيها كالرفع فيها، إذا أضمرت هو فتضمر هنا، أعني

١- البقرة ١٥٠٠.

٢- البحر المحيط، ٨/١٥٦، ٢٥٢.

٣- المائدة ٢٠١.

النسفي، أبو البركات محمود، تفسير النسفي، المجلد٢، ٣/٥٥٥.

٥- المعارج ١٦،١٦.

تدعو، أي حقيقة يخلق الله فيها الكلام كما يخلقه في الأعضاء، قاله ابين عباس وغيره"(١).

قال تعالى: (أُولَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ)(٢).

"وقرأ الجمهور: (أولم يكن) بالياء من تحت، (آية) بالنصب، وهي قراءة واضحة الإعراب توسط خبر (يكن)، و (أن يعلمه) هو الاسم.

وقرأ ابن عامر، والجحدري: (تكن) بالتاء من فوق، (آية) بالرفع. قال الزمخشري: جعلت (آية) اسما، و(أن يعلمه) خبرا، وليست كالأولى لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبرا، وقد خرج لها وجه آخر ليتخلص من ذلك فقيل: في (تكن) ضمير القصة، و(آية أن يعلمه) جملة واقعة موقع الخبر، ويجوز على هذا أن يكون (لهم آية) جملة الشأن، و(أن يعلمه) بدلا من آية انتهى. وقرأ ابن عباس (تكن) بالتاء من فوق، (آية) بالنصب، كقراءة من قرأ: (ثم لم تكن) بتاء التأنيث (فتتهم) بالنصب، وكقول لبيد:

فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عودت أقدامها ودل ذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبر، وإما لتأويل (أن يعلمه) بالمعرفة، وتأويل (إلا أن قالوا) بالمقالة، وتأويل الإقدام بالإقدامة "(٤).

وعند المكي: وحجة من قرأ بالتاء أنه أنت لتأنيث الآية ورفع الآية لأنها اسم كان، و (أن يعلمه) خبر كان، وفي هذا التقدير قبح في العربية، لأنه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة، والأحسن أن يضمر القصة، فيكون التأنيث محمولا على تأنيث القصة، و (أن يعلمه) ابتداء و (آية) خبر الابتداء، والجملة خبر كان، فيصير اسم كان معرفة، و (آية) خبر ابتداء، وهو (أن يعلمه)، تقديره: أو لم تكن لهم القصية علم علماء بني إسرائيل به آية.

١- البحر المحيط، ١٠/٢٧٥.

٢- الشعراء ١٩٧.

٣- الأنعام ٢٣.

٤- البحر المحيط، ١٩٠/٨.

وحجة من قرأ بالياء أنه ذكر لأنه حمله على أن قوله (أن يعلمه) اسم كان، فذكر، لأن العلم مذكر، فهو اسم كان، ونصب (آية) على خبر كان، فصار الاسلم معرفة والخبر نكرة، وهو الاختيار، لأن أكثر القراء عليه وهو وجه الكلام في العربية"(١).

قال تعالى: (أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ)(٢).

(أمراً) في نصبه أوجه: أحدها: هو مفعول منذرين؛ كقوله (ليُنْذِر بأساً شــديداً)<sup>(٦)</sup> والثاني: هو مفعول له، والعامل (أنزلناه)، أو (منذرين)، أو (يفرق). والثالث: هـو حال من الضمير في (حكيم)، أو من (أمر)؛ لأنه قد وصف؛ أو من كـلً؛ أو مـن الهاء في أنزلناه.

والرابع: أن يكون في موضع المصدر؛ أي فرقاً من عندنا، والخامس: أن يكون مصدرا؛ أي أمرنا أمراً، ودل على ذلك ما يشتمل الكتاب عليه من الأوامر. والسادس: أن يكون بدلاً من الهاء في (أنزلناه).

فأما (من عندنا) فيجوز أن يكون صفة لأمر، وأن يتعلق بيُفْرَق "(٤).

"وفي قراءة زيد بن على (أمر من عندنا) على هو أمر، وهي تنصر انتصابه على الاختصاص"(٥).

قال تعالى: (فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبَّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ)<sup>(1)</sup>. "وقرأ الجمهور (فاكهين)، نصباً على الحال، والخبر في (جنات ونعيم). وقرأ خالد: بالرفع على أنه خبر إن، وفي جنات متعلق به. ومن أجاز تعداد الخبر، أجاز أن يكونا خبرين "(٧).

١- الكشف للمكي، ٢/٣٥١.

٢- الدخان ٥.

۳- الكهف ۲.

٤ - التبيان، ٢/٢٣٣.

٥- الكشاف، ٣/١٠٥.

٦- الطور ١٨.

٧- البحر المحيط، ٩/٩٦٥.

قال تعالى: (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) (١). "وقرأ الجمهور (عاقبتهما) بنصب التاء؛ والحسن وعمرو بن عبيد وسليم بن أرقم برفعهما. والجمهور: (خالدين) بالياء حالاً، و(في النار) خبر أن؛ وعبدالله وزيد بن علي والأعمش وابن عبلة: بالألف، فجاز أن يكون خبر أن، والظرف ملغي وإن كان قد أكد بقوله: (فيها)، وذلك جائز على مذهب سيبويه، ومنع ذلك أهل الكوفة، لأنه إذا أكد عندهم لا يلغي. ويجوز أن يكون (في النار) خبراً، لأن (خالدين) خبر ثان، فلا يكون فيه حجة على مذهب سيبويه (١). و(عاقبتهما) بالرفع اسم كان (١). يقول المكي في مشكل إعراب القرآن: ويجوز رفع (خالدين) على خبر (أنّ) يقول المكي في مشكل إعراب القرآن: ويجوز رفع (خالدين) على خبر (أنّ) وينعي الظرف؛ وبه قرأ الأعمش. وكلا الوجهين عند سيبويه سواء.

قال المبرد: نصب (خالدين) على الحال أولى، لئلا يُلغى الظرف مرنين؛ (في النار) و(فيها).

ولا يجوز عند الفراء إلا نصب (خالدين) على الحال لأنك لو رفعت (خالدين) على خبر (أن) كان حق (في النار) أن يكون مؤخراً، فيتقدّم المضمر على المظهر؛ لأنه يصير التقدير عنده: فكان عاقبتهما أنهما خالدان فيها في النار؛ وهذا جائز عند البصريين، إذا كان المضمر في اللفظ بعد المظهر، وإن كان رتبة المظهر التأخير، إنما ينظر إلى اللفظ عندهم، وكلهم أجاز: ضرّ زيداً طعامه، لتأخير الضمير في اللفظ، وإن كانت رتبته التقديم لأنه فاعل (3).

قال تعالى: (تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا)(٥).

"وانتصب (تنزيلاً) على أنه مصدر لفعل محذوف أي نزل (تنزيلاً ممن خلق) وقال الزمشخري: في نصب (تنزيلاً) وجوه أن يكون بدلاً من (تذكرة) إذا جعل حالاً لا إذا كان مفعولاً له، لأن الشيء لا يعلل بنفسه، وأن ينصب بينزل مضمراً، وأن

١- الحشر ١٧.

٢- البحر المحيط، ١٠/٨٤١.

٣- تفسير الجلالين، ص٩٥٥.

<sup>-</sup> مشكل إعراب القرآن، ٣٦٨/٢.

٥- طه ٤.

ينصب بأنزلنا لأن معنى (ما أنزلنا) (إلا تذكرة) أنزلناه تذكرة، وأن ينصب علي المدح والاختصاص، وأن ينصب (بيخشى) (١) مفعو لا به أي: أنزله الله (تذكرة لمن يخشى) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين انتهى.

وقرأ ابن أبي عبلة (تنزيل) رفعاً على إضمار هو، وهذه القراءة تدل على عدم تعلق يخشى بتنزيل وأنه منقطع مما قبله فنصبه إلى إضمار نزل كما ذكرناه، ومن الظاهر أنها متعلقة بتنزيل ويجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف"(٢). قال تعالى: (وجَعَلُوا للَّهِ شُركاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَلِي عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ)(٢).

"الجمهور على نصب (الجن) وأعربه الزمخشري وابن عطية مفعولاً أولاً بجعلوا (وجعلوا) بمعنى صيروا و (شركاء) مفعول ثان و (ش) متعلق بشركاء، قال الزمخشري: (فإن قلت): فما فائدة التقديم (قلت): فائدته استغظام أن يتخذ شه شريك من كان ملكاً أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك، ولذلك قدم اسم الله على الشركاء انتهى، وأجاز الحوفي وأبو البقاء فيه أن يكون (الجن) بدلاً من (شركاء) و (ش) في موضع المفعول الثاني و (شركاء) هو المفعول الأول وما أجازاه لا يجوز، لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكلام منتظماً لو قلت وجعلوا لله الجن لمعمولاً للعامل في المبدل منه على قول، وهذا لا يصح هنا البتة كما ذكرنا. وأجاز الحوفي أن يكون (شركاء) المفعول الأول و (الجن) المفعول الثاني كما هو ترتيب الحوفي أن يكون (شركاء) المفعول الأول و (الجن) المفعول الثاني كما هو ترتيب النظم، وأجاز أبو البقاء أن يكون (لله شركاء) حالاً وكان لو تأخر للشركاء وأحسين مما أعربوه ما سمعت من أستاذنا العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبسير الثقي يقول فيه قال انتصب (الجن) على إضمار فعل جواب سؤال مقدر كأنه قيل من (جعلوا لله شركاء) قيل: الجن أي جعلوا الجن ويؤيد هذا المعنى قسراءة أبسي

۱- طه ۳.

٢- البحر المحيط، ١/١١٣.

٣- الأنعام ١٠٠٠.

حيوة ويزيد بن قطيب (الجن) بالرفع على تقدير هم: الجن جوابا لمن قال: من الذي جعلوه شريكاً فقيل له: هم الجن ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لما فعلوه والانتقاص لمن جعلوه شريكاً شه"(١).

قال تعالى: (بَشِيرًا وَنَذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ)(٢).

"وانتصب (بشيراً ونذيراً) على النعت لقرآنا عربيا، وقيل: حال من آياته. وقرأ زيد بن علي (بشير ونذير) برفعهما على الصفة لكتاب، أو على خبر مبتدأ محذوف، وبشارته بالجنة لمن آمن، ونذارته بالنار لمن كفر "(").

١- البص المحيط، ١٤/٢، ٢٠٢.

٢- فصلت ٤.

٣- البحر المحيط، ج٩، ص ٢٨٤، ٢٨٥.

### ختام الباب

وهكذا ينتهي الحديث عن الثنائية النحوية التي قدّمتها لنا قسراءات الرفع والنصب في القرآن الكريم وأرجو أن يلاحظ القارئ أن الثنائية في الأبواب الثلاثة السابقة كانت تدور حول فكرة (الكيف) أي: الحالة التركيبية التي عليها الجملة ولذلك جاء الباب الأول عن الثنائية داخل الجملة الفعلية فقط وجاء الباب الثاني عن الثنائية بين الجملة الاسمية والفعلية وجاء الباب الثالث عن الثنائية في الموقع النحوي داخل الجملة الاسمية أو الفعلية. أما الباب الرابع فسوف يخدم فكرة (الكم) التركيب أي: القَدْر الكلامي الذي تكون عليه العبارة فهل قراءتا الرفع والنصب تعطياناً جملة واحدة فقط أو أكثر من جملة. ولذلك كان عنوان هذا الباب (ثنائية تعطياناً جملة واحدة فقط أو أكثر من جملة. ولذلك كان عنوان هذا الباب (ثنائية الكم التركيبي). فكيف كان ذلك أو ما وسيلة توحد الإسناد أو تعدّده؟

فالأبواب الثلاثة الأولى تلمس كيف أما الباب الرابع تأتى تحت الكم.

# الباب الرابع: شَائِيةُ الكم البُركيبي

الفصل الأول: توحد الإسناد وتعدده في عطف النسق

الفصل الثاني: توحد الإسناد وتعدده مع غير النسق

الفصل الثالث: التداخل بين النعدد و النوحد

# ثنائية الكم التركيبي

#### مدخل:

المقصود بالكم التركيبي دوران الكلام بين أن يكون موحد الإسناد أو أن يكون متعددة، وقد لاحظت أن رفع الاسم أو نصبه في القراءات القرآنية يقدم الاحتمال السابق مرة مع عطف النسق، وأخرى مع غير النسق.

وعطف النسق هو حمل الاسم على الاسم، أو الفعل على الفعل، أو الجملة على الفعل، أو الجملة على الجملة، بشرط توستُط حرف بينهما من الحروف الموضوعة لذلك. ولا يحمل الفعل على الاسم، ولا الاسم على الفعل، ولا المفرد على الجملة، ولا الجملة على المفرد، حتى يكون أحدهما في تأويل الآخر، نحو قوله تعالى:

(إِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَّقَاتِ وَأَقْرَضُوا)(١).

المعنى: إن الذين صدّقوا وأقرضوا، ونحو قوله تعالى: (أُولَمْ يَرَوْ اللهِ الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صنَافًات وَيَقْبضن )(٢).

أي: وقابضات (٣).

فالعطف على ضربين عطف مفرد على مفرد وعطف جملة على جملة (أ). وفائدة العطف في المفرد أن يُشرك الثاني في إعراب الأول، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب، نحو أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له شربك له في ذلك ذلك (أ). فعطف مفرد على مفرد (أ) يكون إما بعطف اسم على اسم أو بعطف زمين

۱ – الحديد، ۱۸.

٢- الملك، ١٩.

٣- ابن عصفور، المقرب، ١/٢٢٩.

خ- ابن يعيش، شرح المفصل، ۸۸/۸، دار الصادر.

الجرجاني، عبدالقاهر، دلائل الإعجاز، ص٢٢٣،٢٢٢، تحقيق: محمود محمد شاكر.

<sup>--</sup> المفرد في باب العطف هو ما ليس جملة و لا شبه جملة؛ فهو كالمفرد في باب الخبر و النعت و الحال...، ويدخل في عطف المفرد هنا عطف الفعل وحده بغير مرفوعه على فعل أخر وحده... بخالف عطف الفعل مع مرفوعه على فعل أخر مع مرفوعه فهو عطف الجمل، نحو الوافي، هامش ٣/٥٥٧.

فعل على زمن فعل آخر، فيعطف الاسم على الاسم إذا اشتركا في الحال كقولك قام زيد وعمرو، ولو قيل مات زيد والشمس لم يصح لأن الموت لا يكون من الشمس، وعطف فعل على فعل إذا اشتركا في الزمان كقولك: قام زيد وقعد ولوقت قلت: ويقعد لم يجز لاختلاف الزمانين.

وعطف جملة على جملة نحو: قام زيد وخرج بكر"، وزيد منطلق وعمرو ذاهب، والمراد من عطف الجملة على الجملة ربط إحدى الجملتين بالأخرى والإيذان بحصول مضمونها لئلا يظن المخاطب أن المراد الجملة الثانية وأن ذكرى الأول كالغلط كما تقول في بدل الغلط جاءني زيد عمرو ومررت برجل ثوب فكأنهم أرادوا إزالة هذا التوهم بربط إحدى الجملتين بالأخرى بحرف العطف ليصير الأخبار عنهما إخبارا واحدا(١).

ففي قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ) (٢) في قراءة السبعة (فأجمعوا) بقطع الهمزة و (شركاءكم) بالنصب، فتحتمل الواو فيه أن تكون عاطفة مفرداً على مفرد بتقدير مضاف أي: وأمر شركائكم، أو جملة على جملة بتقدير فعل أي: واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة، وموجبُ التقدير في الوجهين أن (أَجْمَع) لا يتعلق بالذوات بل بالمعاني، كقولك: اجمعوا على قول كذا(٢)، بخلاف جمع فإنه مشترك، بدليل (فَجَمَعَ كَيْدَهُ)(٤)، (الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدُهُ)(١).

وقرأ أبو عبدالرحمن، والحسن، وابن أبي إسحاق، وعيسي بن عمر، وسلام، ويعقوب فيما روي عنه (وشركاؤكم) بالرفع، ووجه بأنه عطف على

<sup>-</sup> شرح المفصل، ۱۹۸۸، ۹۰.

۲- يونس، ۷۱.

وأجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه؛ المطرزي، أبو الفتح؛ المُغرب في ترتيب المعرب، ١٥٩/١، تحقيق:
 محمود فالحوري، عبدالحميد مختار، إدارة دعوة الإسلام، شرف آباد سوسائتي، كراتشي، باكستان.

٤- طه، ۲۰.

٥- الهمزة، ٢.

<sup>--</sup> مغني اللبيب، ص ٤٧١، ٢٧٤.

الضمير في (فأجمِعوا)، وقد وقع فصل بالمفعول فحسن، وعلى أنه مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمر هم (١).

فوجدنا في قراءتي الرفع والنصب ضربين من العطف، أي: عطف المفرد على المفرد وعطف الجملة على الجملة. والإسناد واحد على الوجه الأول من وجهي النصب ومتعدد على الوجه الثاني منه.

وكذا الأمر في الرفع فعلى الوجه الأول يعد الإسناد واحدا وعلى الوجه الثاني فهو متعدد عبارة عن جملة فعلية وجملة اسمية.

والتراوح بين الرفع والنصب في القراءات القرآنية يعطينا مرة عطف المفرد على المفرد على المفرد ومرة عطف الجملة على الجملة. وقد لا يتغير أي تغيير في كم الجملة بين الرفع والنصب فهي عطف مفرد على مفرد في القراءتين أو جملة على جملة أيضاً في القراءتين.

فمثال عطف المفرد على المفرد في الرفع والنصب كليهما قولم تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ) (٢) قرأ عيسى بن سليمان الحجازي (وأزواجهم) مرفوعاً عطفاً على ضمير (ظلموا)، أي: وظلم أزواجهم أواجهم فهو عطف مفرد على مفرد.

وذكر أبو البقاء العكبري (وأزواجهم) الجهور على النصب؛ أي: احشُروا أزواجهم، أو هو بمعنى مع وهو في المعنى أقُورَى (٤). فالنصب (أزواجهم) معطوف على اسم الموصول منصوب فهو عطف مفرد على مفرد.

ومثال عطف الجملة على الجملة بين قراءة الرفع والنصب قول تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ) (٥) قال العكبري: الجمهور

١- البحر المحيط، ٦/٨٨.

٢- الصافات، ٢٢.

٣- البحر المحيط، ٩٧/٩.

٤ - التبيان، ٢/٧٤٣.

٥- الرعد، ٢٩.

على ضمَ النون و الإضافة، وهو معطوف على (طوبى) إذا جعلتها مبنداً. وقريء بفتح النون و الإضافة وهو عطف على (طُوبي) في وجّهِ نصبها(١).

قال ثعلب: وطوبى على هذا مصدر كما قالوا: سقياً. وخرتجه صاحب اللوامح على النداء. قال: بتقدير يا طوبى لهم، ويا حسن مآب. فحسن معطوف على المضاف في هذه القراءة، فهذا نداء للتحنين والتشويق كما قال: يا أسفى على الفوت والندبة انتهى (٢).

ففي قراءة الرفع هي عطف جملة اسمية على الاسمية أي: حسنُ مآب لهم معطوف على (طوبى لهم). أما في قراءة النصب هي عطف جملة فعليه على فعلية في الوجهين. ففي الوجه الأول طُوبى كلمة تدل على الدعاء فهي في موضع النصب كما نقول: سقيا، أي: سقاك الله سقياً. و (طُوبى) في قوة جملة فعلية. وفي الوجه الثاني (طوبى) منادي وكذلك (حسنُ) منادي. وهما جملتان فعليتان.

وقال الهروي: إن الواو تكون نسقاً وتكون استئنافاً (٣). وقال فخر الدين الرازي: اعلم أنك تارة تعطف جملة على جملة وأخرى تعمد إلى جملتين أو جمل، فتعطف بعضها على بعض، ثم تعطف بعد ذلك مجموعاً من جمل على مجموع آخر من جمل أخرى (٤).

وجعل السيد الجرجاني لهذا النوع من العطف لقب عطف القصة على القصية، لأن المعطوف ليس جملة على جملة بل طائفة من الجمل على طائفة أخرى (°).

كما في قوله تعالى: (ولَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَلْهَ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ الطَّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ \* فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ الطَّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ \* فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا أَيَةً لِلْعَالَمِينَ \* وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ) (1).

۱- التبيان، ۲/۷۷، ۷۸.

٢- البحر المحيط، ٦/٦٨٦.

الهروي، علي بن محمد، كتاب الأزهية في علم الحروف، ص ٢٣١، تحقيق: عبدالمعين الملوحيي،
 مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ٢٠٤١هـــ-١٩٨١م.

٤- الرازي، فخر الدين، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ٢٣٣.

محمد خطابي، لسائيات النص، ص ١٦٩، المركز الثقافي العربي.

<sup>7-</sup> Ilai (1-11.

وانتصب (إبراهيم) عطفاً على (نوحاً). قال ابن عطية: أو على الضمير في (فأنجيناه). وقرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة وإبراهيم بالرفع، أي: ومن المرسلين إبراهيم (١).

فهي استئنافية للربط بين هذه القصة وبين قصة نوح عليه السلم. فهي عطف قصة على قصة. والمعنى مختلف في عطف (إبراهيم) على وأرسلنا وأرسلنا (ولقد أرسلنا نوحاً) إبراهيم كذلك أما عطف (إبراهيم) على الضمير في (انجيناه) فمعناه أنا كما أنجينا نوحاً من الغرق فأنجينا إبراهيم من النار.

وإن اللافت للانتباه في دراسة المفسرين للكيفية ارتباط الآي، أو ارتباط العناصر المكونة لنفس الآية بواسطة العطف، هو تعدد ما يعطف عليه عليه أن تعدد المعطوف عليه يخضع لإمكانية العطف، ثم تبرير المعطوف عليه في حالية تعدده (٢).

وإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين:

أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذلك كان حُكمُها حكم المفرد، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد، كان عطف الثانية عليها جارياً مَجْرى عطف المفرد على المفرد، وكان وجه الحاجة إلى (السواو) ظاهراً، والإشراك بها في الحكم موجوداً.

فإذا قلت: مررت برجل خلُقه حسن وخَلْقه قبيح.

كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى، وذلك الحكم كونها في موضع جرّ بأنها صفة للنكرة. ونظائر ذلك تكثر، والأمر فيها يسهل. والضرب الثاني: أن تَعْطِف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى، كقولك: زيد قائم، وعمرو قاعد، والعلم حسن والجهل قبيح (٦).

١- البحر المحيط، ٨/٨ ٣٤.

۲- لسانیات النص، ص۱۷۰.

٣- دلائل الإعجاز، ص٢٢٢، ٣٢٣، تحقيق: محمود محمد شاكر.

فالواو في هذا القسم تفيد الاشتراك في خبر خاص وإنشاء خاص، لا في مطلق الخبر والإنشاء، ولابد من اختصاصها بوجه من الوجوه (١).

قال عبدالقاهر الجرجاني: واعلم أنه إذا كان المُخْبَرُ عنه في الجملتين واحداً كقولنا: هو يقول ويفعل، ويَضُرُ وينفع، ويُسِيء ويُحْسِن، وأشباه ذلك، أزداد معنى الجمع في (الواو) قوة وظهوراً، وكان الأمر حينئذ صريحاً (٢).

ثم قال: واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله، فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط بربطه وذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به، وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكّد كذلك يكون في الجُمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها، وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يَر بطها.

وهي كلّ جملة كانت مؤكّدة للتي قبلها ومُبيّنة لها، وكانت إذا حصلّات لـم تكن شيئاً سواها، كما لا تكون الصفة غير الموصوف، والتأكيد غير المؤكّد. فهاذا قلت: جاءني زيد الظريف، وجاءني القوم كلهم، لم يكن (الظريف) و (كلّهم) غهر زيد وغير القوم.

ومثالُ ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى:

(الم \* ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) (٦).

قوله (لا ريب فيه) بيانٌ وتوكيدٌ وتحقيق لقوله (ذلك الكتاب) وزيادة تثبيت له، وبمنزلة أن تقول: (هو ذلك الكتاب، هو ذلك الكتاب) فتعيده مرة ثانية لتُثبته، وليس يُثبت الخبر غير الخبر، ولا شيء يتميّز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه اليه، وعاطف يعطفه عليه (٤).

وقد تبدل الجملة من الجملة كبدل الفعل من الفعل والجملة من المفرد كقولك عرفت زيدا أبو من هو قال ابن جني ومنه قول الشاعر:

۱- الجرجاني، محمد بن علي بن محمد، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغــة، ص١٢٦، تحقيــق: د.
 عبدالقادر حسين، دار نهضة مصر، ١٩٨١م.

٢- دلائل الإعجاز، ص٢٢٦.

٣- البقرة، ١، ٢.

٤- دلائل الإعجاز، ص٢٢٧.

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان

قام فكيف يلتقيان بدل من حاجة كأنه قال إلى الله أشكو من هاتين الحاجتين تعذر التقاؤهما ويبدل المفرد من المفرد من المفرد من المفرد من الجملة فلا يتصور إلا أن تكون الجملة في تأويل المفرد فيصح إبدال المفرد من معناها لامن لفظها كقولك: أزورك يوم يعافيك الله يوم السرور (١).

وفي قوله تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِيفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَسِهُمُ الْحُسْنَى) (٢).

قرأ معاذ بن جبل وبعض أهل الشام (الكُذُبُ) بضم الكاف والسذال والباء صفة للألسن جمع كذوب كصبور وصبر، وهو مقيس، أو جمع كسانب كشارف وشرف ولا ينقاس، وعلى هذه القراءة (أنَّ لهم) مفعول (تصفِ)(٢).

وقال السمين الحلبي: العامة على أنّ (الكذب) مفعولٌ به، و (أن لهم الحسني) بدل منه بدل كل من كل (٤).

فنصب (الكذب) يعطينا جملة فعلية حكمية و لا فرق بين الرفع والنصب لأن على رفع (الكذب) (أن لهم الحسني) مفعول أصلا أما على نصب (الكيذب): (أن لهم الحسني) مفعول حكماً وهذا معنى أن القراءات لا تتعارض.

وفي الكم التركيبي الرفع ينتج جملة واحدة، أما في النصب فنجد جملة فعلية حقيقية وجملة فعلية حكمية.

وهذا ما سنجده (إن شاء الله) في هذا الباب بين قراءات الرفع والنصب.

١- الجوزية، ابن قيم، بدائع الفوائد، المجلد الثاني، ١٩٩/، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

۲- النحل، ۱۲.

٣- البحر المحيط، ١/١٥٥.

<sup>:-</sup> الدر المصون، ٢٤٦/٧.

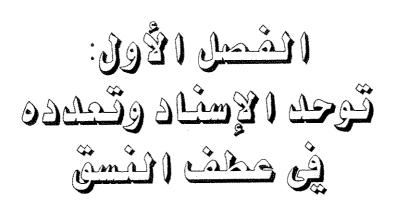

المبحث الأول: الجملة الاسمية ـ المفرد

المبحث الثاني: المفرد الجملة الفعلية

## المبحث الأول

# الجملة السمية ـ المفرد

### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَصْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ) (').

وقرأ الجمهور (والساعة) بالرفع على الابتداء، وحمزة بالنصب عطفاً على (وعد الله)، وهي مروية عن الأعمش، وأبي عمرو، وعبسى، وأبي حبوة، والعبسي، والمفضل (1).

كما قال العكبري": يُقرأ بالرفع على الابتداء"، وما بعده الخبر. ويُقرأ بـالنصب عطفاً على اسم "إن" وتحدث عنها القيسى بقوله: الرفع على القطع من الأول، تجعله جملة مستأنفة من ابتداء وخبر". إما عند أبي زرعة: ورفعها من وجهين: أحدهما أن تعطفه من الأول فتعطف جملة على جملة على معنى وقيل: الساعة لا ربب فيها، والوجه الآخر أن يكون المعطوف محمولاً على موضع (إن) وما عملت فيه، وموضعها رفع. وحجتهم إجماع الجميع على قوله: (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمنقين) أن ومن نصب حمله على لفظ الوعد، المعنى وإذا قيل إن وعد الله حق وإن الساعة، مثل: إن زيداً منطلق وعمراً قلم (").

وجملة (إن وعد الله حق) في محل رفع نائب الفاعل - هي مقول القول أصلاً. وجملة (الساعة لا ربب فيها) في محل رفع معطوفة على جملة نائب الفاعل.

١- الحاثية ٣٢.

٢- البحر المحيط ٩/٢٦٤.

۳۹۹/۲ – التبيان – ۲/۹۹۹.

٤- وقيل: هو معطوف على موضع "إن" وما عملت فيه. قال أبو علي، ذكره في الحجة وتبعه الزمخشري فقال: بالرفع عطفاً على محل إن واسمها، والصحيح المنع: البحر المحيط ٢٦٦/٩.

٥- الكشف، ٢/٩٢٢.

آ- الأعراف ١٢٨.

٧- الحجة، ص ٢٦٢.

وجملة (لا ربب فيها) في محل خبر المبتدأ (الساعة) (١٠٠٠.

فالرفع عطف الجملة على الجملة أما النصب فعطف المفرد على المفرد. وعطف الجملة من نوعين: فمن يجوز الرفع على القطع من الأول ويجعله جملة مستأنفة من الابتداء والخبر الواو هنا استئنافية والجملة لا محل لها من الإعراب. أما من يرفع على عطف الجملة على الجملة. بمعنى: وقيل الساعة لا ريب فيها، فالجملة في محل رفع نائب الفاعل، وهي الجملة التي لها محل من الإعسراب. والنصب عطف المفرد على المفرد، أي: عطف (الساعة) على (وعد الله).

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَــنْ آمَنَ بِاللَّــهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)".

(والصابئون) الجمهور على قراءته بالواو وكذلك هو في مصاحف الأمصار.

وقول جمهور أهل البصرة: الخليل وسيبويه وأتباعهما أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف للدلالة خبر الأول عليه، والنية به التأخير، والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بهم إلى آخره والصابئون كذلك ونحوه: إن زيداً وعمرو قائم أي: إن زيداً قائم وعمرو قائم، فإذا فعلنا ذلك فهل الحذف من الأول أي: يكون خبر الثاني مثبتا، والتقدير: إن زيداً قائم وعمرو قائم، فحذف (قائم) الأول أو بالعكس؟ قولان مشهوران وقد ورد كل منهما: قال:

عندك راض والرأيُ مختلفُ

نحنُ بما عندنا وأنت بما

فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالمِدينة رَحْلُهُ

أي نحن راضون، وعكسه قوله:

فإني وقَيّارٌ بها لَغريبُ

التقدير: وقيارٌ بها كذلك.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون الحذف من الأول أيضاً؟ فالجواب أنه يلزم من ذلك دخول اللام في خبر المبتدأ غير المنسوخ ب(إنّ) وهو قليلٌ لا يقع إلا في ضرورة شعر، فالآية يجوز فيها هذان التقديران على هذا التخريج.

١- الجدول، المجلد الثالث عشر، ١٦١/١٥.

٢- المائدة ٦٩.

وقرأ أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعائشة والجحدري وسعيد بن جبير وجماعة، (والصابئين) بالياء، ونقلها صاحب (الكشاف) عن ابن كثير، وهذا غيير مشهور عنه، وهذه القراءة واضحة التخريج عطفاً على لفظ اسم (إن)، وإن كيان فيها مخالفة لسواد المصحف فهي مخالفة يسيرة، ولها نظائر كقراءة قنبل عن ابين كثير: (سراط) (() وبابه بالسين، وكقراءة حمزة إياه في رواية بالزاي، وهو مرسوم بالصاد في سائر المصاحف، ونحو قراءة الجميع: (إيلافهم) بالياء، والرسم بدونها في الجميع الجميع.

وقال الزمخشري<sup>(1)</sup>: (والصابئون) رفع على الابتداء وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها كأنه قيل: "إن الذين آمنوا والذيـــن هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، وأنشد سيبويه شاهداً له:

و إلاَّ فاعلموا أنَّا وأنتُم بُغاةٌ ما بقينا في شقاق

أي: فاعلموا أنّا بغاة وأنتم كذلك - ثم قال: فإن قلت: فقوله والصابئون معطوف لا بدله من معطوف عليه فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة (قوله: إن الذين آمنوا) الخ، ولا محل لها كما لا محل التي عطفت عليها فإن قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم، وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غيا، وما سموا صابئين إلا لأنهم صبئوا عن الأديان كلها: أي خرجوا كما أن الشاعر قدم قوله وأنتم تنبيها على أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغاة من قومه حبث عاجل به قبل الخبر الذي هو بغاة لئلا يدخل قومه في البغي قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدما.

١ - الفاتحة ٥.

۲- قریش ۱.

٣- الدر المصون، ٤/٣٥٣، ١٥٥، ٣٦٢.

٤- الكشاف، ١/١٣٦، ٢٣٢.

٥- انظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ص ٢٣٢.

وقال أحمد بن محمد ابن المنبر في كتابه (الإنصاف): قولــه تعـالي (إن الذيـن أمنوا...) قال فيه: (الصائِئون) رفع على الابتداء وخبره محذوف الخ) قال أحمد: صدق لا ورود للسؤال بهذا التوجيه، ولكن ثم سؤال متوجه وهو أن يقال لو عطف الصابئين ونصبه كما قرأ ابن كثير الأفاد أيضا دخولهم في جملة المتوب عليهم، ولفهم من تقديم ذكر هم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤ لاء الصابئين وهم أوغل الناس في الكفر يتاب عليهم فما الظن بالنصاري ولكان الكلم جملة واحدة بليغا مختصراً والعطف إفرادي، فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين، وهل يمتاز بفائدة على النصب والعطف الإفرادي؟ ويجاب عن هذا السوال بأنه لونصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف، لأن الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفردات، وهذا الصنف من جملتها والخبر عنها واحد، وأما مع الرفع فينقطع عن العطف الإفرادي وتبقى بقية الأصناف مخصصة بالخبر المعطوف به، ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعرل تقديره مثلا والصابئون كذلك، فيجيء كأنه مقيس على بقيةالأصناف وملحق بها، وهو بهذه المثابة لأنهم لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعا وفرعا مشبهين بمن هم أقعد منهم بهذا الخبر، وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسط هذا المبتدا المحذوف الخبر بين الجزئين أدل على الخبر المحذوف من ذكره بعد نقضي الكلام وتمامه والله أعلم".

(والصابئين) هم من يعبدون الملائكة وأصل الحرف من صبات، إذا خرجت من شيء ومن دين إلى دين، ولذلك كانت تقول قريش في الرجل يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم: قد صبأ فلان، بالهمز، أي خرج عن ديننا إلى دينه (').

رفع (الصابئون) على التقديم والتأخير الإفادة أنه يتاب عليهم أن آمنوا وأصلحوا مع أنهم أشد غياً لخروجهم عن الأديان فما الظن بغير هم (٢٠).

١- الإنصاف في حاشية الكشاف - ١ / ٢٣٢.

٢- إبراهيم الأبياري، الموسوعة القرأنية الميسرة، ٢١/٤.

٢- ابن المناظم، شرح الفية ابن مالك، ص ٢٧.

أما إبراهيم السامرائي يرى أن صيغة (الصابئون) هنا تمثل لغة قديمة، وفي هذه اللغة يصاغ جمع المذكر السالم بالواو والنون في جميع أحواله الإعرابية (١٠).

قال تعالى: (يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ)(٢).

"وقرأ الصاحبان" والكسائي: (ولباس التقوى) بالنصب عطفاً على المنصوب قبله، وقرأ باقي السبعة بالرفع، فقيل هو إضمار مبتدأ محذوف أي هو لباس التقوى قاله الزجاج (وذلك خير) على هذا مبتدأ وخبر. وأجاز أبو البقاء أن يكون (ولباس) مبتدأ وخبره محذوف تقديره ولباس التقوى ساتر عوراتكم، وهذا ليس بشيء والظاهر أنه مبتدأ ثان (وخبر) خبره والجملة خبر عن (ولباس التقوى) والرابط اسم الإشارة وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ إذا لم يكن إياه"(٥).

جملة (ولباس التقوى) لا محل لها استئنافية (٦).

وقال المكي في الكشف (٢): والرفع أحب إلى ، لأن عليه أكثر القرآء، والنصب حسن وحجة من نصب أنه عطفه على (لباس) في قوله: (أنزلنا عليكم لباسا)، أي: وأنزلنا لباس التقوى، وقوله: (ذلك خير) ابتداء وخبر.

وحجة من قرأ بالرفع أنه استأنفه فرفعه بالابتداء، وجعل (ذلك) صفة له أو بدلا منه أو عطف بيان، و (خير) خبر للباس و المعنى و (لباس التقوى) خير لصاحبه عند الله، مما خلق له من لباس الثباب و الريش و الرياش، مما يتجمل به،

۱- صلاح الدين صالح حسنين، ظاهرة التأويل في الدرس النحوي ص ٤٠٩، عالم الكتب، المجلــد١٣، العدد الرابع، محرم - صفر ١٤١٣هـ، المكتبة العامة بالمزاحمية. المملكة العربية السعودية.

٢- الأعراف ٢٦.

٣- هما نافع وابن عامر: كتاب التذكرة في القراءات، ٢١/١.

أي (لباس) مبتدأ و (ذلك) مبتدأ ثان و (خير) حبر الثاني، و الثاني و خبر ه خبر الأول.

٥- البحر المحيط، ٥/٣١.

<sup>7-</sup> lkered, lhoele lk ly 7-

٧- الكشف، ١/٠٣٤، ١٣٤.

وأضيف (اللباس) إلى (التقوى) كما أضيف إلى (الجوع) في قوله: (لباس الجوع)) (١) وهي استعارة مكنية وإضافة اللباس إلى التقوى تخييل (٢).

قال تعالى: (وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِي ۚ إِنَّ اللَّهَ اصْطُفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ اللَّه وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (٣).

قرأ الجمهور: (ويعقوب) بالرفع، وقرأ إسماعيل بن عبد الله المكي، و الضرير وعمرو بن فائد الأسواري: بالنصب.

فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون معطوفاً على إبراهيم، ويكون داخلاً في حكم توصية بنيه، أي: ووصى يعقوب بنيه (أ). ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الابتداء، وخبره محذوف تقديره: قال يا بني إن الله اصطفى، والأول أظهر.

وأما قراءة النصب فيكون معطوفاً على بنيه، أي: ووصى بها نافلته يعقوب، وهو ابن ابنه إسحاق"(٥).

فاحتمال الرفع على الابتداء يعطينا جملة جديدة وهي عطف الجملة الاسمية على الفعلية (ووصى بها...)، أما الرفع معطوفاً على إبراهيم فهو عطف المفرد على المفرد أي عطف الفاعل على الفاعل وهذا العطف في إطار الجملة الفعلية.

وأما النصب فعطف المفرد على المفرد أيضاً وهو عطف المفعول على المفعول أو في إطار الجملة الفعلية.

قوله (يا بني) فيها وجهان، أحدهما: أنه من مقول إبراهيم، وذك على القول بعطف يعقوب على إبراهيم. والثاني: أنه من مقول يعقوب إن قلنا رفعه بالابتداء، أويكون قد حذف مقول إبراهيم للدلالة عليه تقديره: ووصى إبراهيم بنيه يا بني، وعلى كل تقدير فالجملة من قوله: يابني وما بعدها منصوب بقول محذوف على رأي

١- النحل ١١٢.

٢- محمد السيد الداودي، من كنوز القرآن، ص ٢٦، دار المعارف، القاهرة.

٣- البقرة ١٣٢.

٤- ويكون مفعوله محذوفاً أي، ووصى يعقوب بنيه أيضاً.

<sup>-</sup> البحر المحيط، ١/٢٣٦.

البصريين أي فقال: يا بني وبفعل الوصية لأنها في معنى القول على رأي الكو فيين (١).

قال تعالى: (وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصنابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنُ اللهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (٥) وَللَّذِينَ كَفَرُوا بربِّهمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصييرُ)(٢).

وقرأ الجمهور: (عذاب جهنم) برفع الباء: والضحاك والأعرج وأسيد بين أسيد المزني والحسن في رواية هارون عنه: بالنصب عطفاً على (عذاب السعير) أي: "واعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم" وقال الزمخشري: (وللذين كفروا بربهم) أي: ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم (عذاب جهنم) ليس الشياطين المرجومين مخصوصين بذلك. وقرئ (عذاب جهنم) بالنصب عطفاً على (عذاب السعير) (ئ). وقال العكبري: (عذاب) بالرفع على الابتداء، والخبر: للذين (٥) وفيه تقديم وتأخير. (و) واو استئنافية (للذين) متعلق بخبر مقدم للمبتدأ (عداب) (بربهم) متعلق بركفروا).

وجملة (للذين كفروا ... عذاب) لا محل لها استئنافية(7).

فالجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. والجملة جملة اسمية.

أما النصب فعطف المفرد على المفرد. وهو عطف المفعول على المفعول. والجملة الآن أصبحت جملة فعلية.

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ مَلْعِهَا قِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن مُنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن مَنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِن فَا

العجيلي، سليمان بن عمر، الفتوحات الإلهية، ١٦٣/١، تحقيق: إبراهيم شمس الديـــن، دار الكتــب
العلمية، بيروت، لبنان، ط:١، ١٤١٦هــ-١٩٩٦م.

٢- الملك ٥,٢.

٣- البحر المحيط، ٢٢٣/١٠.

٤ - الكشاف، ٤/٢٣١.

٥- التبيان، ٢/٢٠٤.

آ- الجدول، المجلف الخامس عشر، ۲۹/۱۷.

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلكُمْ لَآيَات لقَوْم يُؤْمِنُونَ)(١).

(وجنات من أعناب) قراءة الجمهور بكسر التاء عطفاً على قوله (نبات) وهومن عطف الخاص على العام لشرفه ولما جرد (النخل) جردت (جنات) الأعناب الشرفهما، كما قال: (أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيل وَأَعْنَاب)(٢)

وقرأ محمد بن أبي ليلى والأعمش وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم (وجنات) بالرفع وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو حاتم:

١- الأنعام ٩٩.

٢- البقرة ٢٦٦.

٢- الصافات ٥٤.

قنوان دانية) (جنات من أعناب) حاصلة كما تقول: من بني تميم رجل عاقل ورجل من قريش منطلقان....

"وقال الزمخشري: وقرئ (وجنات) بالنصب عطفاً على (نبات كل شيء). أي: وأخرجنا به (جنات من أعناب) وكذلك قوله (والزيتون والرمان) (١).

وقوله: (وجنّات) الجمهور على كسر الناء من (جنات) لأنها منصوبة نسقاً على البات أي: فأخرجنا بالماء النبات وجنات، وهو من عطف الخصاص على العمام تشريفاً لهذين الجنسين على غيرهما كقوله تعالى: (و مَلَائكَتِ مِ و رُسُلِهِ وَجِيرُيلَ وَمِيكَالَ) (٢) وعلى هذا فقوله (ومن النخل من طلعها قنوان) جملة معترضة وإنما جيء بهذه الجملة معترضة، وأبرزت في صورة المبتدأ والخبر تعظيماً للمنّة به لأنه من أعظم قوت العرب، لأنه جامع بين التقكّه والقوت، ويجوز أن ينتصب (جنات) نسقاً على (خضراً).

وجوز الزمخشري – وجعله الأحسن – أن ينتصب على الاختصاص كقوله، (و المقيمي الصلاة) قال: (بفضل هذين الصنفين) $^{(7)}$ .

وجملة (هو الذي أنزل) لا محل لها معطوفة على جملة هو الذي جعل.

وجملة (أنزل) لا محل لها صلة الموصول (الذي).

وجملة (أخرجنا به) لا محل لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة (أخرجنا منه) لا محل لها معطوفة على جملة الصلة.

وجملة (نخرج منه) في محل نصب نعت لـ (خضراً). {أو لا محل لها استنافية}.

وجملة (من النخل قنوان) لا محل لها معطوفة على جملة الصلة والعائد محذوف تقديره بإرادتنا، أو بإرادته (٤).

قوله (وجنات) معطوف على نبات على صنيع الشارح، وكذا الزيتون والرمان معطوفان على نبات على القاعدة في تكرر المعطوفات أنها على الأول، وقيل: كل على ما قبله ويبنى على الخلاف. ما إذا قلت مررت بك وبزيد وبعمرو، فإذا

١- البحر المحيط، ٤/٥٩٨، ٥٩٩.

٢- البقرة ٩٨.

٣- الدر المصون، ٥/٥٧.

<sup>3-</sup> Illered, lhock lhock  $\Lambda/P77$ .

عطفت وبعمرو على بك كان الإتيان بالباء واجباً، وإذا عطفته على بزيد كان الإتيان بها جائزاً(١).

كما يقول ابن جزي في إعراب (جنات) بالنصب عطف على (نبات كــل شــيء) وبالرفع عطف على (قنوان)(٢).

قال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)<sup>(٣)</sup>.

وقرأ الجمهور: (والشمس) وما بعده منصوباً، وانتصب (مسخرات) على أنها حلل مؤكدة إن كان مسخرات اسم مفعول، وهو إعراب الجمهور، وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى: أنه سخرها أنواعاً من التسخير جمع مسخر بمعنى: تسخير من قولك: سخره الله مسخراً، كقولك: سرحه مسرحاً كأنه قبل: وسحرها لكم تسخيرات بأمره انتهى.

وقرأ ابن عامر: (والشمس) وما بعده بالرفع على الابتداء والخبر، وحفص (والنجوم مسخرات) برفعهما، وهاتان القراءتان يبعدان قول الزمخشري إن مسخرات بمعنى تسخيرات. وقرأ ابن مسعود، والأعمش، وابن مصرف: والرياح مسخرات في موضع، والنجوم وهي مخالفة لسواد المصحف. والظاهر في قراءة نصب الجميع أن (والنجوم) معطوف على ما قبله (أ). وقال الأخفش: (والنجوم) منصوب على إضما فعل تقديره: وجعل النجوم مسخرات، فأضمر الفعل. وعلى هذا الإعراب لا تكون مسخرات حالاً مؤكدة، بل مفعولاً ثانياً لجعل إن كان جعل المقدرة بمعنى صير، وحالاً مبينة إن كان بمعنى خلق (أ).

<sup>-</sup> الفتوحات الإلهية، ٢/٨٠٤.

٢- على محمد الزبيري ابن جزي ومنهجه في التفسير، ٣٨٩/١، دار القلم، دمشق.

٣- النحل ١٢.

البحر المحيط، ٦/٢١٥.

٥- البحر المحيط، ١٦/١٥.

وقال العكبري<sup>(۱)</sup>: (والشمس والقمر) يقرأان بالنصب عطفاً على ما قبلهما، ويقرأ ان بالرفع على القراءة الأولى ان بالرفع على الاستئناف. و(النجوم) كذلك. و(مسخرات) على القراءة الأولى حال، وعلى الثانية خبر.

قرأ ابن عامر {والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ} قرأ حفص {والشمسَ والقمرَ والنجومُ مسخراتٌ} قرأ الباقون {والشمسَ والقمرَ والنجومُ مسخراتٍ} وذكر المكي القيسي:

وحجة من رفع أنه قطعه مما قبله، فرفعه بالابتداء، وعطف بعض الأسماء على بعض، وجعل (مسخرات) خبر الابتداء، وقوي الرفع لأنك إذا نصبت جعلت (مسخرات) حالا، وقد تقدم في أول الكلام (وسخر) فلي غينى عين ذكير الحال بالتسخير ألا ترى أنك لو قلت: سخرت لك الدابة مسخرة كان قبيحا مين الكلام، لأن (سخرت) يعني عن (مسخرة) وكذلك لو قلت: جلس زيد جالسا، ليم يحسين وكذلك يبعد. (سخر الله النجوم مسخرات) على الحال، فلما قبح نصب مسيخرات على الحال رفع ما قبله، وجعل (مسخرات) خبرا عنه.

وحجة من نصب أنه عطفه على ما قبله، وأعمل فيه (وسخر)، ليرتبط بعض الكلام ببعض، وتكون (مسخرات) حالاً مؤكدة، عمل فيها (سخر) وجاز ذلك لبعد ما بينهما، وهو مثل قوله: (وهو الحق مصدقا)(۱) في أنهما حالان مؤكدان.

وحجة من رفع (النجوم مسخرات) فقط أنه عطف (الشمس والقمر) على معمـول (سخر) ثم ابنداء (والنجوم مسخرات) على الابتداء والخـبر، كراهـة أن يجعـل (مسخرات) حالا لما قدمنا من قبح ذلك، وهو وجه قوي وقراءة حسنة، والاختيار النصب، لأن الجماعة عليه (٢٠).

۱- التبيان، ۲/٤٠٠.

٢- البقرة ٩١.

قال تعالى: (وَ أَيْمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرِ ثُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْسهدي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيبَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا فَفِدْيَةٌ مِنْ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُ مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيبَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُ مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُ وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَرَامِ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُ وا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ)(١).

"وقرأ ابن مسعود: واتموا الحج والعمرة إلى البيت شه. وقرأ علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر والشعبي، وأبو حيوة، و(العمرة شه) بالرفع على الإبتداء والخبر، فيخرج العمرة عن الأمر، وينفرد به الحج(٢).

الجمهور على نصب "العمرة" على العطف على ما قبلها و (ش) متعلق بأتموا، واللام لام المفعول من أجله. ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حالٌ من الحج والعمرة، تقديره: أتموها كائنين ش.

وقرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت: (والعمرة) بالرفع علي الابتداء. و (لله) الخبر، على أنها جملة مستأنفة (٦). (أتموا) لا محل لها استئنافية (٤).

أما النصب فيعطينا عطف المفرد على المفرد.

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر ، عن قتادة، وعمن سمع عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هما واجبتان: الحج والعمرة لله ( $^{\circ}$ ).

وذكر ابن العربي في أحكام القرآن<sup>(۱)</sup>: اختلف العلماء في وجوب العمرة، فقال الشافعي: هي واجبة، ويؤثر ذلك عن ابن عباس.

١ - البقرة ١٩٦.

٢- البحر المحيط، ٢/٥٥٨.

٣- الدر المصنون، ٣١٢/٢ ، ٣١٣.

٤- الجدول، المجلد الأول، ٢/٢٠٤.

الإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي، تفسير القرآن العزيز المسمى تفسير عبد الـــرزاق،
 ۱/۱۹، تحقيق: د. عبد المعطى أمين قلعجي، دار المعرفة - بيروت، لبنان. ط:۱. ۱:۱۱هـــ - ۱۹۹۱م.

آ- ابن العربي، أحكام القرآن، ١١٩/١.

وقال جابر بن عبد الله: هي نطوع نطوع (١)، واليه مال مالك وأبو حنيفة.

وليس في هذه الآية حجة. الوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتداء إيجاب الصلاة والزكاة فقال تعالى: (و القيموا الصلاة و آتوا الزكاة). وابتداء بإيجاب الحج فقال تعالى: (و لله على النساس حبج البيت من استطاع إليه سبيلًا) (٢). ولما ذكر العمرة أمر باتمامها لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها، وإنا جاءت الآية لإلى والإتمام لا لإلزام الابتداء.

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مَنْ فَسُ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مَنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (٢).

قرأ جمهور السبعة بنصب الميم وقرأ عبد الله بن يزيد بضم ها. فأما النصب فظاهره أن يكون معطوفاً على لفظ الجلالة، ويكون ذلك على حذف مضاف، التقدير: واتقو الله، وقطع الأرحام. وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم.

"وقيل النصب عطفاً على موضع به كما تقول: مررت بزيد وعمراً. لما لم يشاركه في الاتباع على اللفظ اتبع على موضعه. ويؤيد هذا القول قراءة عبد الله: تساءلون به وبالأرحام.

أما الرفع فوجه على أنه مبتدأ والخبر محذوف قدره ابن عطية: والأرحام أهل أن توصل. وقدره الزمخشري: والأرحام مما يتقي، أو مما يتساءل به، وتقديره أحسن من تقدير ابن عطية، إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق، وابن عطية قدر من المعنى (٤).

۱- مصنف ابن أبي شيبة، ۲۲۳/۳.

۲- آل عمر ان ۹۷.

٣- النساء ١.

البحر المحيط، ٣/٨٩٤.

وقال البغوي(١): والقراءة الأولى أفصح.

وجملة (اتقوا الله) لا محل لها معطوفة على جملة (اتقوا ربكم). وجملة (تساءلون) لا محل لها صلة الموصول (الذي) الثاني (٢).

قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون رفعه على الابتداء وخبره محذوف، أي: والأرحام مما يجب أن تتقوه وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه، وحسن رفعه لأنه أؤكد في معناه. ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت زيداً – فزيد فضلة على الجملة، وإنما ذكر فيها مسرة واحدة، وإذا قلت: زيد ضربته فزيد رب الجملة فلا يمكن حذفه كما يحذف المفعول على أنه نيف وفضلة بعد استقلال الجملة، نعم ولزيد فيها ذكران.

أحدهما: اسمه الظاهر، والآخر: ضميره وهو الهاء. ولما كانت الأرحام فيما يعني به ويقوى الأمر في مراعاته جاءت بلفظ المبتدإ الذي هو أقوى من المفعول.

وإذا نصبت الأرحام أو جُرَّت فهي فضلة، والفضلة متعرضة للحذف والبِذُلة. فإن قلت: فقد حُذف خبر الأرحام أيضا على قولك، قيل: أجل، ولكنه لم يحذف إلا بعد العلم به، ولو قد حذفت الأرحام منصوبة أو مجرورة فقلت: (واتقوا الله الذي تساءلون به) لم يكن في الكلام دليل على الأرحام أنها مرادة أو مقدرة، وكلما قويت الدلالة على المحذوف كان حذفه أسوغ ونحو من رفع الأرحام هنا بعد النصب والجرقول الفرزدق.

يأيها المشتكي عُكْلاً وما جَرَمت إلى القبائل من قتل وإبآسُ إنّا كانت همرَّجة نسبي ونَقْتُل، حتى يُسلمَ الناس أي من قتل وابآس أيضا كذلك، فقوى لفظه بالرفع لأنه اذهب في شكواه إياه، وعليه أيضاً قوله:

إلا مُسحتا أو مُجَلِّف

فيمن قال: أراد أو مجلّف كذلك.

البغوي: ابن مسعود الفراء، (ت٢١٥هـ) تفسير البغوي المسمى معالم التــنزيل، ٣٨٩/١، تحقيــق:
 خالد عبد الرحمن العك، مروان سوار دار المعرفة بيروت، لبنان، ٢٠٤١-١٩٨٦م.

٧- الجدول، المجلد الثاني، ٤/٢٩، ٣٠٠.

ومن حمله على المعنى فرفعه وقال: إذا لم يدع إلا مسحنا فقد بقى المسحت وبقي أيضا المجلف - سلك فيه غير الأول<sup>(١)</sup>.

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسَتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن فَقَيْمُمُ وَلَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ نَشْكُرُونَ) (٢).

قرأ نافع، والكسائي، وابن عامر، وحفص: (وأرجلكم) بالنصيب (٦).

والختلفوا في تخريج هذه القراءة ، فقيل هو معطوف على قوله: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض، بل هي منشئة حكماً. وقال أبو البقاء: هذا جائز بللا خلف. وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وقال: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل، فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج. وهذا التخريج من يرى أن فرض الرجلين هو الغسل، وأما من برى المسح فيجعله معطوفاً على موضع برؤؤسكم ويجعل قراءة النصب كقراءة الجلد دالة على المسح ألمسح المسح المسح أله المسح المسح المسح أله المسح أله المسح أله المسح أله المسح المسح

وقرأ الحسن: (وأرجلكم) بالرفع والوليد بن مسلم أيضا ويقال بل روى عنه حرف واحداً هو (وأرجلكم) بالرفع والوليد بن مسلم أيضا ويقال بل روى عنه حرف واحداً هو (وأرجلكم) بالرفع (ه). وهو مبتدأ محذوف الخبين على تأويل من يمسح وتقدم الكعبين على تأويل من يمسح وتقدم مدلول الكعب قال ابن عطية: قول الجمهور هما حد الوضوء باجماع فيما علمت، ولا أعلم أحداً جعل حد الوضوء الى العظم الذي في وجه القدم. وقال غيره. قالت

١- المحتسب، ١/٩٧١، ١٨٠.

٧- المائدة ٦.

٣- انظر: الغاية في القراءات العشر، ص ١٣٨.

<sup>3-</sup> البحر المحبط، ٤/١٩٢.

<sup>--</sup> ابن الجزري، محمد بن محمد (ت ۸۳۳هـ)، غاية النهاية في طبقات القراء ۲/۳۱، عني بنشره: ج برحستر اسر، دار الكتب العلمية - بيروت . لبنان. ط:۳ - ۲۰: ۱هـ - ۱۹۸۲م.

الإمامية: وكل من ذهب إلى وجوب مسح الكعب هو الذي في وجه القدم فيكون المسح مغيا به. وقال ابن عطية: روى أشهب عن مالك: الكعبان هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب. وليس الكعب بالظاهر الذي في وجه القدم، ويظهر ذلك من الآية في قوله: في الأيدي إلى المرافق، إذ في كل يد مرفق. ولو كان كذلك في الأرجل لقيل الى الكعوب، فلما كان في كل رجل كعبان خصتا بالذكر انتهى"(١).

وقال أبو زرعة (٢): وعن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) قال: كنت أقرأ أنسا والحسن والحسين قريباً من علي عليه السلام وعنده نساس قد شخلوه فقر أنسا (وأرجلكم) (بالفتح) فقال رجل: (وأرجلكم) بالكسر، فسمع ذلك علي عليه السلام فقال: ليس كما قلت، ثم تلا: (ياأيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم) هذا مسن المقدم والمؤخر في الكلام) قلت: (وفي القرآن من هذا التقديم والتأخير كشير) اقال الله: (الْيَوْمُ أُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمُ) (١). ثم قسال: (والمحصنات من المؤمنات) وعطف بـ (المحصنات) على الطيبات، وقال: (ولَوْلًا كَلَمَ مَنْ ربِّكَ لَكَانَ لِزَامًا) (١). ثم قال: (وأجلً مسمّى). فعطف (الأجل) على (الكلمة) وبينهما كلام، فكذلك ذلك في قوله (وأرجلكم) عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به من التقديم والتأخير.

وأخرى هي صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه توضياً فغسل رجليه أنه وسلم: أنه توضياً وقيال رجليه فقال: (بهذا أمسرت). وقيال صلى الله عليه وسلم. (ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار)(أ).

" وعن ابن مسعود قال: (خلِّلُوا الأصابع بالماء لا تلحقها النار).

١- البحر المحيط، ٤/١٩٢.

٢- الحجة، ص ص ٢٢١-٢٢٢.

٣- المائدة ٥.

<sup>:-</sup> da P71.

٥- صحيح البخاري، ١/٨٢.

۲۱۸/۱ المستدرك على الصحيحين، ۲۱۸/۱.

وقال عبد الملك: قلت لعطاء: (هل علمت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين؟) فقال: (والله ما أعلمه).

والأخبار كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن.

وأخرى قال الزجاج: الدليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل وأن المسلح لايجوز: تحديد قوله (إلى الكعبين) كما جاء في تحديد اليد "إلى المرافق" ولم يجيء في شيء من المسح تحديد، قال: (فامسحوا برؤوسكم) بغير تحديد في القرآن. قال: ويجوز أن يقرأ (وأرجلكم) على معنى (واغسلوا) لأن قوله (إلى الكعبين) دل على ذلك كما وصفنا. وينسق بالغسل على المسح كما قال الشاعر:

يا ليت بعلك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحاً والمعنى: متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً (١).

فهذه الأدلة كلها تقوى كون الرجلين في الوضوء مغسولة لا ممسوحة. وهو الرأي الراجح $\binom{7}{1}$ .

قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون رفعه بالابتداء والخبر محذوف، دل عليه ما تقدمه من قوله سبحانه: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) أي وأرجلكم واجب غسلها، أو مفروض غسلها، أو مغسولة كغيرها، ونحو ذلك وقد تقدم نحو هذا مما حذف خبره لدلالة ما هناك عليه وكأنه بالرفع أقوى معنى؟ وذلك لأنه يستأنف فيرفعه على الابتداء، فيصير صاحب الجملة. وإذا نصب أو جر عطفه على ما قبله، فصار لحقاً و تبعاً، فاعر فه (٢).

قال تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) (أ). (وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٥).

١- أبو زرعة، المجة ، ص ٢٢١-٢٢٢.

عبد القادر عبد الرحمن السعدي أثر الدلالة النحوية واللغوية، ص ١٧٥، أحياء المتراث الإسلامي، العراق، ط:١، ٢٠٤١هـ –١٩٨٦م.

٣- المحتسب، ١/١٠٢.

٤- النحل ٥.

٥- النحل ٨،

وقرأ الجمهور: والخيل وما عطف عليه بالنصب عطف على (والأنعام). وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع (۱)، على الابتداء والخبر محذوف أي: مخلوقة أو مُعَددًة لتركبوها، وليس هذا مما ناب فيه الجار مناب الخبر لكونه كونا خاصا(۱). وجملة (خلق) الخيل ... لا محل لها معطوفة على جملة (خلق) الأنعام (۱).

فلما استأنف ذكرها وعطفها على (الأنعام) دل ذلك على أنها ليست منها<sup>(1)</sup>. وقال السيوطي<sup>(0)</sup>: (والخيل والبغال) الآية، استدل بها من حرم أكل الخيل لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وأخبر بأنه خلقها للركوب والزينة ولم يجعل فيها أكلاً أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل (أو ويقرأ (والأنعام خلقها لكم) الآية ويقول هذه للأكل (والخيل والبغال والحمير) يقول هذه للركوب. وأخذ المالكية من الاقتران المذكور رداً على الحنفية في قولهم بوجوب الزكاة فيها.

قال تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّوْيَا الَّتِي أَريَنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُ آنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا كَبِيرًا) (٢). للنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرُ آنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا كَبِيرًا) (٢). "وقرأ الجمهور: (الشجرة الملعونة) على (الرؤيا) فهي مندرجة في الحصر، أي: (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك) (والشجرة الملعونة) في القرآن (إلا فنتة للناس).

وقرأ زيد بن علي برفع (والشجرة الملعونة) على الابتداء، والخبر محذوف تقديره: كذلك أي: فتنة، والضمير في (ونخوفهم) لكفار مكة<sup>(^)</sup>.

١- البحر المحيط، ٦/٨٠٥.

٢- الدر المصون، ٧/٥٩٥.

۳- الجدول، المجلد السابع، ۱۳/۲۸۵.

الكيا الهراس، عماد الدين بن محمد الطبري (ت ٤٠٥هـ) أحكام القرآن، ٣٠/٣. تحقيق:موسى محمد على والدكتور عزت علي عيد عطية، مطبعة حسان، قاهرة.

٥- الإكليل في استنباط التنزيل، ص ١٦٢.

<sup>7-</sup> مصنف ابن أبي شبية، ٥/١٢١.

٧- الإسراء ١٠.

١- البحر المحيط، ٧٦/٧.

قال ابن الأنباري: (الشجرة) منصوبة بالعطف على (الرؤيا)، وهي مفعول أول لـ (جعلنا)، والثاني (فتنة).

و (الشجرة) مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف وتقديره، وما جعلنا الشجرة الملعونة إلا فتنة. إلا أنه حذفه لدلالة المفعول الثاني (بجعلنا) المنطوق به في الأول عليه (۱).

وقال العكبري: وقرئ شاذاً بالرفع، والخبر محذوف أي: فتنة، ويجوز أن يكـــون الخبر (في القرآن) (٢). ولكن رد عليه السمين الحلبي وقال: وليس بذاك (٢). وجملة (ما جعلنا) لا محل لها معطوفة على الاستئنافية المقدرة وهي جملة أذكر. وجملة (أريناك) لا محل لها صلة الموصول (التي) (٤).

قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِالْمُرْهِ وَيُمسْكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ)(٥).

"وقرأ الجمهور (والفلك) بالنصب وضم اللام ابن مقسم والكسائي عــن الحسن، وانتصب عطفاً على (ما) ونبه عليها وإن كانت مندرجة في عموم (ما) تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها، وهذا هو الظاهر.

وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة بتقدير وأن (الفلك) وهو إعراب بعيد عن الفصاحة، و(تجري) حال على الإعراب الظاهر، وفيي موضع الخير على الإعراب الثاني و"قرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوة والزعفراني بضم الكاف مبتدأ وخبر(1).

۱- البيان، ۲/۹۳.

۲- التبيان، ۲/۱۳۱.

٣- الدر المصون، ٧/٣٧٧.

<sup>: -</sup> الجدول، المجلد الثامن، ١٥/٧٥،٧٦.

٥- الحج ٥٠.

آ- البحر المحيط، ٧/٣٣٥.

وقال أبو البقاء: (والفلك) في نصبه وجهان، أحدهما: هو منصوب بسخر معطوف على (ما) - والثاني: هو معطوف على اسم (إنَّ)، و (تجري): حال على الوجه الأول، وخبر على الثاني ويقرأ بالرفع، و (تجري) الخبر "(١).

قال تعالى: (و إِن لَهُ عِنْدَنَا لَز ُلْفَى و حُسنْ مآب) (١).
وقرأ الجمهور (وحسن مآب) بالنصب عطفاً على (الزلفي).
وقرأ الحسن، وابن أبي عبلة: بالرفع، ويقفان على (لزلفي)،
ويبتدآن (وحسن مآب) وهو مبتدأ، خبره محذوف تقديره: وحسن مآب له (١).
"وجملة (إن له – لزلفي) في محل نصب حال من فاعل (سخرنا) (١)، (٥).
فإن للتأكيد وتقديم الخبر (له عندنا) للتأكيد أيضا. فهناك تأكيدان.

(واو) حالية

(له) متعلق بخبر (إن) (عندنا) ظرف منصوب متعلق بالخبر (١).

(اللام) للتوكيد. (زلفي) اسم إن منصوب، وعلامة النصب الفتحة المقدر  $(^{(\vee)}$ .

الرفع يعطينا جملة إسمية خبرها محذوف تقديرها: وحسن مآب له عندنا وهي معطوفة على (له عندنا لزلفى) – فيدخل في تأكيد (إن). أما إذا يكون عطف على جملة (إن له عندنا لزلفى) فحالية.

وقد فضل الجمهور قراءة النصب لأن مثلها في آية (٢٥)

قال تعالى: (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب) (^) واو حالية.

۱- التبيان، ۲/۲۳۰.

۲- ص ۶۰.

٣- البحر المحيط، ٩/١٥٨.

٤- ص ٣٦: (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب).

٥- الجدول، المجلد الثاني عشر، ٢٣/٢٣.

آو متعلق بحال من زلفي.

٧- الجدول، المجلد الثاني عشر، ٢٣/٢١١.

٨- سورة ص، الآية: ٢٥.

ثم قال تعالى: (وإن له عندنا لزلفى وحسنَ مآب) (1) واو حالية. ثم قال تعالى: (هذا ذكر وإن للمتقين لحسنَ مآب) (1) واو استئنافية. وقال: (هذا وإن للطاغين لشرَّ مآب) (1) واو استئنافية.

قال تعالى: (و لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ \* فَأَنجَيْنَاهُ و أَصْحَابَ السَّقِينَةِ و جَعَلْنَاهَا آيةً للْعَالَمِينَ \* وَأَجْرَنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّقِينَةِ و جَعَلْنَاهَا آيةً للْعَالَمِينَ \* وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (3). وانتصب (إبراهيم) عطفاً على (نوحاً) - قال ابن عطية: أو على الضمير في (فأنجيناه).

وقرأ النحفي، وأبو جعفر ، وأبو حنيفة وإبراهيم: بالرفع، أي: ومن المرسلين إبراهيم (٥).

والمعنى مختلف في عطف (إبراهيم) على (نوح) - أي: (ولقد أرسلنا نوحاً) وأرسلنا أبراهيم كذلك أما عطف (إبراهيم) على الضمير في (انجيناه) فمعناه أن كما أنجينا نوحاً من الغرق فأنجينا إبراهيم من النار.

(آية ١٤) جملة (أرسلنا) لا محل لها جواب القسم المقدر.

(لبث) لا محل لها معطوفة على جملة جواب القسم.

(أخذهم الطوفان) لا محل لها معطوفة على مقدر أي فكذبوه فأخذهم.

(هم ظالمون) في محل نصب حال.

(آية ١٥) (أنجيناه) لا محل لها معطوفة على جملة (أخذهم الطوفان).

(جعلناها) لا محل لها معطوفة على جملة أنجيناه(7).

٢- سورة ص، الآية: ٤٩.

٣- سورة ص، الآية: ٥٥.

العنكبوت ١٤ - ١٦.

٥- البحر المحيط، ٨/٢٤٣.

أو في محل نصب حال بتقدير قد.

(آیة ۱٦) (و) عاطفة. (إبراهیم) معطوف علی (نوحاً)  $(1)^{(1)}$ .

قال تعالى: (مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْ هَرِيرًا \* وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْليلًا) (أ).

"وقرأ الجمهور: (ودانية)، قال الزجاج: هو حال عطفاً على (متكئين). وقال الزمخشري: ما معناه أنهاحال معطوفة على حال وهي لا يرون، أي غير رائين، ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم، كأنه قيل وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو الظلال عليهم.

وقرأ أبو حيوة: (ودانية) بالرفع، واستدل به الأخفش على جواز رفع اسمه الفاعل من غير أن يعتمد، نحو قولك: قائم الزيدون، ولا حجة فيه لأن الأظمو أن يكون (ظلالها) مبتدأ و(دانية) خبر له.

وقرأ الأعمش: ودانياً عليهم، وهو كقوله: (خاشعة أبصارهم)(٤).

(وذُللت قطوفها) قال قتادة ومجاهد وسفيان: إن كان الإنسان قائماً، تناول الثمر دون كلفة، وإن قاعداً أو مضطعجاً فكذلك، فهذا تذليلها، لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك. فأما على قراءة الجمهور (ودانية) بالنصب، كان (وذللت) معطوفاً على دانية لأنها في تقدير المفرد، أي: ومذللة، وعلى قراءة الرفع كان من عطف جملة فعلية على جملة اسمية. ويجوز أن تكون في موضع الحال، أي وقد ذللت رفعت دانية أو نصبت (٥).

في قراءة النصب (دانية) عطف الحال على الحال بإسم الفاعل. ف (دانية) على وزن فاعل و (متكئين) اسم فاعل لوزن افتعال. ودانية بمعنى (مدنو) اسم مفعول ولكن ورد بصيغة اسم فاعل للعطف على اسم فاعل؟ كما نرى بعده (وذللت) معطوفة عليها بمعنى (مذللة).

ا- في الآية (١٤) من هذه السورة، أو معطوف على ضمير المفعول في (أنجيناه) -(الآيية ١٥) - أو
 هو مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذكر، والعطف بغدو من عطف الجمل.

٢- الجدول - المجلد الحادي عشر ٢٢/٢١٨،٣١٨.

٣- الإنسان ١٤،١٣.

ءً - القلم ٣٤.

٥- البصر المحيط، ١٠/٢٦٣، ٣٦٣.

(آية ۱۳) (متكئين) حال منصوبة من ضمير المفعول في (جزاهم). وجملة (لا يرون) في محل نصب حال ثانية من ضمير جزاهم. (آية ۱٤) (دانية) معطوفة على متكئين - (ظلالها) فاعل اسم الفاعل دانية مرفوع.

> (تذليلا) مفعول مطلق منصوب. وجملة (ذللت قطوفها) في محل نصب معطوفة على دانية (١)(١).

قوله تعالى: (ودانية عليهم ظلالها) أي ظل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار، فهي مُظَلّة عليهم زيادة في نعيمهم وإن كان لا شمس ولا قمر ثم وانتصبت (دانية) على الحال عطفاً على (متكئين) كما تقول في الدار عبد الله متكئاً ومرسلة عليه الحجال: (ظلالها) الظلال مرفوعة بدانية، ولو قرئ برفع دانية علي أن تكون الظلال مبتدأ ودانية الخبر لجاز، وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في (وجزاهم) وقد قرئ بذلك (٢).

وهذه استعارة والمراد بتذليل القطوف وهي عناقيد الإعناب وواحدها قطف انها جعلت قريبة من أيديهم غير ممتنعة على مجانبهم لا يحتاجون إلى معاناة في اجتنائها ولا مشقة. في اهتصار افنانها فهي كالظهر الذلول الذي يوافق صاحبه ويواتي راكبه والتذليل ههنا مأخوذ من الذل بكسر الذال وهو ضدّ الصعوبة والدل بضم الذال ضد العزو الحمية (٤).

او معطوفة على جملة لا يرون.

٢- الجدول، المجلد الخامس عشر، ٢٩/١٨٨.

٣- تفسير القرطبي، المجلد العاشر، ١٣٨/١٩، ١٣٩.

تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص ٢٦٣.

### المبحث الثاني

## المفرد \_ الجملة الفعلية

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (والأرض وضعها للأنام \*فيها فاكهة والنخل ذات الأكمــام \*والحب ذو العصف والريحان)(١).

قرأ ابن عامر: (والحب ذا العصف والريحان) بالنصب (٢).

قال أبو زرعة: حمله علىقوله: (والأرض وضعها للأنام) لأن (وضعها) بمعنى فالمقاء وخلق الريحان. هذا نعت للحب.

وحجتهما قوله: (فأخرجنا به أزواجا من نبات شتي)(٢).

وقرأ الباقون: (والحب ذو العصف) عطفا على قوله: (فيها فاكهة). وفيها الحب ذو العصف، فيكون ابتداء (٤٠).

ويقول المكي في الكشف: "وهو أقرب إليه من المنصوب، وليس فيه حمل على المعنى. إنما هو محمول على اللفظ، فكان حمله على ما هو أقرب اليه، وما لا يتكلف فيه حمل على المعنى، أحسن وأقوى، وهو الاختيار، ولأن الجماعة عليه، لكن النصب فيه أدخل في معنى الخلق، والرفع فيه إنما يدل على وجوده كذلك (٥). (الأرض): مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور.

وجملة (وضع) الأرض ...) في محل رفع معطوفة على جملة وضع الميزان. وجملة (وضعها) لا محل لها تفسيرية.

وجملة (فيها فاكهة) في محل نصب حال من الأرض(١).

١- الرحمن ١٠-١٢.

٢- الجوزي، على بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، ٧/ ٣٠٥.

٣- طه ٥٣.

٤- الحجة، ص ١٩٠.

٥- الكشف، ٢/٩٩٪.

٦- الجدول، المجلد الرابع عشر، ٢٧/٩٠.

العطف على (فيها فاكهة) أحسن من عطف على (النخل) لأن في تعدد المعطوف التالعطف يكون على الأول.

قال تعالى: (يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِن الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِيَالِمَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا عَرُوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولْيَاءَ للَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)(١).

"(وقبيله) معطوف على الضمير المستكن في (يراكم)(١) وقال أبو علي: وقد أكد الضمير هنا بالضمير المنفصل (هو) ليحسن العطف عليه الومعطوفاً على موضع اسم إن على مذهب من يجيز ذلك، وقرأ اليزيدي (وقبيله) بنصب الله عطفاً على اسم إن إن كان الضمير يعود على الشيطان أو (وقبيله) مفعول معه أي مع قبيله(١) وعند الزمخشري: الضمير في إنه ضمير الشأن والحديث(٥) وضعف ابن هشام قول الزمخشري أن اسم إن ضمير الشأن فقال: و الأولى كونه ضمير الشيطان ويؤيده أنه قرى (وقبيله) بالنصب، وضمير الشأن لا يعطف عليه(١).

قال تعالى: (وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُـولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(٧).

قرأ الجمهور (ورحمة) رفعاً نسقاً على (أذن ورحمة) فيمن رفع (رحمة). وقال بعضهم: هو عطف على (يؤمن)، لأن (يؤمن) في محل رفيع صفة لـــ (أذن)

١- الاعراف ٢٧.

٢- البحر المحيط ٥/٣٣.

۳- انظر: أبو على الفارسي، كتاب الشعر، ١/٤٦، تحقيق: د.محمود محمد الطناحي - مكتبة الخانجي،
 القاهرة، ١٤٠٨-١٩٨٨.

البحر المحيط، ٥/٣٣.

٥- الكشاف، ٢/٥٧.

٦٠٠ مغنى اللبيب، ص ٦٣٨.

٧- براءة ١٦.

تقديره: أذن مؤمن ورحمة. وقرأ ابن أبي عبلة: (ورحمة) نصبا على أنه مفعــول من أجله، والمعلل محذوف، أي: يَأذَن لكم رحمة بكم، فحذف لدلالة قوله: قـل أذن خير (١).

قال ابن الأنباري: أذن خير، خبر مبتدأ مقدر، وتقديره: هـو أذن خـير، أي هـو مستمع خير وصلاح، لا مستمع شر وفساد، والمراد بالأذن جملة صاحب الأذن (٢). وجملة (قل) لا محل لها استئناف بياني.

وجملة ((هو) أذن خير) في محل نصب مقول القول.

وجملة (يؤمن بالله) في محل رفع خبر ثان للمبتدأ المحذوف (أو في محل رفع نعت ثان لأذن).

وجملة (يؤمن للمؤمنين) في محل رفع معطوفة على جملة (يؤمن بالله).

وجملة (أمنوا) لا محل لها صلة الموصول (الذين) الثاني.

وجملة (الذين يؤذون) لا محل لها معطوفة على الاستئنافية.

وجملة (يؤذون رسول) لا محل لها صلة الموصول (الذين) الثالث(٦).

قال تعالى: (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(١).

وقرأ زيد بن علي: (أو عذاباً أليماً)، وقدره الكسائي أو يعذب عذاباً أليماً "(٥).

قوله: (ما جزاء) يجوز في (ما) هذه أن تكون نافية. وأن تكون استفهامية، و (مَـن) يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة، وقوله (إلا أنْ يُسجَنَ) خـبر المبتدأ، ولما كان (أن يُسجن) في قوة المصدر عطف عليه المصدر وهو قوله: (أو عـذاب أليم) و (أو) تُحتمل معانيها، وأظهرها التنويع (أ).

<sup>-1</sup> ller llame -1

<sup>-7</sup> البيان في غريب إعراب القرآن  $-1/1 \cdot 3$ .

٣- الجدول، المجلد الخامس، ١/٤٧٢.

<sup>£-</sup> يوسف د٢.

٥- البحر المحيط، ٢/٢٠٠.

آ- الدر المصون، ٦/١٧٤، ٢٧٤.

والمصدر المؤول (أن يسجن) في محل رفع بدل من (جزاء) (أو) حرف عطف. (عذاب) معطوف على محل المصدر المؤول مرفوع مثله. (أليم) نعت لعذاب مرفوع.

وجملة (قالت) لا محل لها استئناف بياني.

وجملة (ما جزاء) في محل نصب مقول القول.

وجملة (أراد) لا محل لها صلة الموصول (من).

وجملة (يسجن) لا محل لها صلة الموصول الحرفي (أن) $^{(1)}$ .

قال تعالى: (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ) (٢).

وقرأ: (والسلاسل) عطفا على (الأغلال)، (يسحبون) مبنياً للمفعول.

وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن علي، وابن وثاب: والمسيء في اختياره: (والسلاسل) بالنصب على المفعول، (يسحبون) مبنياً للفاعل، وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية"(٣).

وقال مكي<sup>(1)</sup>: (يُسحبون) حال من الهاء والميم التي في (أعناقهم). وقيل: هو مرفوع على الاستئناف. (والسلاسل) كاف، وقيل: تام<sup>(٥)</sup> وروى عن ابن عباس أنه قرأ: (والسلاسل يسحبون) بفتح الياء، ونصب السلاسل بقوله: (يسحبون)<sup>(٢)</sup>.

كما قال العكبري: وقرئ بالنصب: و (يسحبون) بفتح الياء، و المفعول هنا مقدم على الفعل().

١- الجدول، المجلد السادس، ١٢/٨٠٤، ٩٠٤.

۲- غافر ۷۱.

٣- البحر المحيط، ٩/٢٧١.

<sup>3-</sup> مشكل إعراب القرآن، ٢٦٨/٢.

٥- الداني، المكتفي في الوقف والابتداء، ص ٩٥٪.

۲٦٨/۲.

٧- التبيان، ٢/٥٧٥.

وقال أبو الفتح: التقدير فيه إذ الأغلال في أعناقهم ويسحبون السلاسل، فعطف الجملة من الفعل والفاعل على التي من المبتدإ والخبر، كما عُودلت إحداهما بالأخرى في نحو قوله:

أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد أمُوف بأدراع ابن ظَبْيَة أم تُذَمْ أي: أ أنت موف بها أم تذم؟ فقابل بالمبتدأ والخبر التي من الفعل والمفعول الجاري مجرى الفاعل. وقال الله تعالى: "سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ "(١).

أي أصمتًم ؟ وعلى أنه لو كان إذ في أعناقهم الأغلال والسلاسل بسحبون لكان أمشل قليلاً، من قبل أن قوله: في أعناقهم الأغلال يشبه في اللفظ تركيب الجملة من الفعل والفاعل، لتقدم الظرف على المبتدأ، كتقدم الفعل على الفاعل، مع قوة شبه الظرف بالفعل.

وعلى أن أبا الحسن يرفع زيدا من قولك: في الدار زيد بالظرف، كما يرفعه بالفعل. ومن غريب شبه الظرف بالفعل أنهم لم يجيزوا في قولهم، فيك يُرْغَبِبُ أن يكون فيك مرفوعا بالابتداء، وفي (يرغب) ضميره، كقولك: زيد يُضُربُ، من موضعين: أحدهما أن الفعل لا يرتفع بالابتداء فكذلك الظرف.

والآخر أن الظرف لا ضمير له، كما أن الفعل لا ضمير له. ومن ذلك أيضا قوله: 

زَمَانَ عَلَى عُدَافً فُدَافً فَطَيْرُهُ الشَّيْبُ عَنِّى فَطَارَا

فعطفه الفعل على الظرف من أقوى دليل على شبهه به(١).

(إذ) ظرف مستعار للمستقبل في محل نصب متعلق بـ (يعلمون)<sup>(٦)</sup>. (في أعناقهم) متعلق بخبر المبتدأ الأغلال (السلاسل) مبتدأ خبره جملة (يسحبون) والرابط مقدر أي بها.

وجملة (الأغلال في أعناقهم) في محل جر مضاف إليه.

وجملة (السلاسل يسحبون (بها)) في محل جر معطوفة على جملة الأغلال وجملة (يسحبون (بها)) في محل رفع خبر المبتدأ السلاسل<sup>(1)</sup>.

١- الأعراف ١٩٣.

٢- المحتسب، ٢/٤٤٢.

٣- أو هو مفعول به لفعل يعلمون، أي يعلمون وقت تصبح الأغلال في أعناقهم.

٤- الجدول، المجلد الثاني عشر، ٢٤/٢٧٢، ٢٧٤.

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْدَوْمِ الْالْكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْدَوْمِ الْالْكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْدَوْمِ الْالْكَاةِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْدَوْمِ الْالْكَاةِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْدَوْمِ الْاللَّهِ وَالْدَوْمِ الْاللَّهِ وَالْدَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّاكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمِنْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ

"وارتفع الراسخون على الابتداء، والخبر (يؤمنون) لا غير، لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة. ومن جعل الخبر (أولئك سنؤتيهم) فقوله ضعيف.

وانتصب (المقيمين) على المدح، وارتفع (والمؤتون) أيضا على إضمار وهم على سبيل القطع إلى الرفع. ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله، لأن النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت، وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة، فكثر الوصف بأن جعل في جمل.

وقرأ ابن جبير، وعمرو بن عبيد، والجحدري، وعيسى بن عمر، ومالك بن دينار، وعصمة عن الأعمش ويونس وهارون عن أبي عمرو: (والمقيمون) بالرفع نسقاً على الأول، وكذا هو في مصحف ابن مسعود، قاله الفراء. وروى أنها كذلك في مصحف أبي. وقيل: بل هي فيه، والمقيمين الصلاة كمصحف عثمان. وذكر عن عائشة رضي الله عنها وأبان بن عثمان: [أن كتبها بالياء من خطا كاتب المصحف](٢)، ولا يصح عنهما ذلك. لأنهما عربيان فصيحان، قطع النعوت أشهر في لسان العرب، وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره، وعلى القطع خرج سيبويه ذلك.

كما ذكر الواحدي: (والمقيمين الصلاة) نص سيبويه على أن (والمقيمين) نصب على المدح والعرب تقول: جاءني قومك المطعمين في المحلل والمغيثون في المدائد، على معنى: أذكر المطعمين وهم المغيثون وكذلك هذه الآية هنا معناها: اذكر المقيمين وهم المؤتون الزكاة<sup>(٤)</sup>.

<sup>·</sup> النساء ١٦٢.

۲- ابن منصور، سعید، سنن سعید بن منصور، ٤/٧٥٠، تحقیق: د. سعد بن عبدالله، دار العصیمی، الریاض، ۱۱۶ه...

٣- البحر المحيط، ٤/١٣٤، ١٣٥.

٤- الواحدي، أبو الحسن على بن أحمد، تفسير الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ١٣٩/١ تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و أخرون. دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط:١، ١٩٩٤م.

وقال أبو الفتح: ارتفاع هذا على الظاهر الذي لا نظر فيه، وإنما الكلام في (المقيمين) بالياء، واختلاف الناس فيه معروف، فلا وجه للتشاغل بإعادته، لكن رفعه في هذه القراءة يمنع من توهمه مع الياء مجروراً أي يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة، وهذا واضح (۱).

قال تعالى: (ولَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلًا يَاجِبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) (٢). وقرأ الجمهور (والطير) بالنصب وقال أبو عمرو: بإضمار فعل تقديره: وسخرنا له الطير. وقال الزجاج: نصبه على أنه مفعول معه، انتهى. وهذا لا يجوز، لأن قبله (معه)، ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف، فكما لا يجوز: جاء زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف، كذلك هذا.

وقرأ السلمي، وابن هرمز، وأبو يحيى، وأبو نوفل، ويعقوب، وابن أبي عبلة، وجماعة من أهل المدينة، وعاصم في رواية: (والطير) بالرفع،عطفاً على لفظ (يا جبال)، وقيل: عطفاً على الضمير في (أوبي)، وسوغ ذلك الفصل بالظرف<sup>(٢)</sup>.

كما قال ابن الأنباري: وحسن ذلك لوجود الفصل بقوله (معه)، والفصل يقوم مقام التوكيد<sup>(1)</sup>. (وأوبي) أي: سبحي، وأصله أن يسير النهار وينزل الليل، فكأنها أمرت بالتسبيح بالنهار (<sup>(1)</sup>.

ثم قال: أما أن يكون مرفوعا بالعطف على لفظ (يا جبال) كالوصف، نحو: يا زيد الظريف وإنما جاز الحمل على اللفظ، لأنه لما اطرد البناء على الضم في كل اسمم منادي مفرد، أشبه حركة الفاعل، فأشبه حركة الإعراب فجاز أن يحمل على

١- المحتسب، ١/٣٠٢.

٢-- سبأ ١٠.

٣- البحر المحيط، ٨/٥٢٥.

٤- البيان، ٢٠/٥٧٠.

القيسي، مكي بن أبي طالب، تفسير المشكل من غريب القرآن، ص ١٩٥. تحقيق: د.علي حسين
 البواب مكتبة المعارف - الرياض ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م.

لفظه، وإلا فالقياس يقتضي ألا يجوز الحمل على لفظ المبني في العطف والوصف، والقراءة بالنصب أقوى عندي في القياس من الرفع (١).

ولذا قال د. مصطفى النحاس: فاعرف الفرق بين حركة البناء المشبهة بحركة الإعراب وبين حركة الإعراب المشبهة بحركة البناء. فالأول مثل حركة المنادي المضموم فحو هذه الآية (ياطير) فلذلك جاز حمل النعت بالمفرد على لفظها. والثاني: مثل كسرة جمع المؤنث في حال النصب، فتقول: رأيت المسلمات الصوالح، ولا تقول: الصوالح، حملاً على كسرة التاء، لأنها كسرة إعراب تشبه حركة البناء، فلم يحمل النعت عليها(٢).

١- البيان ٢/٥٧٦ ، ٢٧٦.

۲- د.مصطفى النحاس، المعنى النحوي في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث ص ١٩٨. في قضايا الأدب اللغة، تقديم: مؤسسة الصباح، كويت، ٤٠١ هـ - ١٩٨١م.

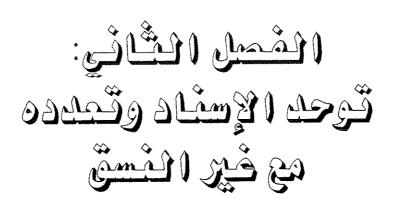

المبحث الأول: الجملة الاسمية \_ مع غير النسق

المبحث الثاني: غير النسق الجملة الفعلية

## المبحث الأول

# الجملة السمية \_ مع غير النسق

## الرفع على قراءة حقص:

قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ تَلَاتُ مَرَّات مِنْ قَبْلِ صَلَاة الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُ ونَ ثِيَابَكُمْ مِن ثَلَا الْحُلُم مِنْكُمْ تَلَاثُ مَرَّات مِنْ قَبْلِ صَلَاة الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُ ونَ تِيَابَكُمْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَرْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِم وَلَا اللَّهُ عَرْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِم وَلَا اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْسَاتِ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْسَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١).

واختلفوا في ضم الثاء وفتحها من قوله (ثلث عورات لكم) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم (ثلث عورات) رفعا. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (ثلث عورات) نصبا. (1) وجملة ((هي) ثلث...) لا محل لها استئناف في حيز النداء (1)

وقال ابن الانباري: فالنصب على أن يكون بدلا من قوله: (ثلاث مرات)، و (ثلاث مرات) ظرف زمان، أي ثلاثة أوقات، وأخبر عن هذه الأوقات بالعورات لظهورها فيها، كقولهم: ليلك نائم ونهارك صائم. ونظائره كثير. والرفع على تقدير مبتدأ محذوف، وتقديره، هذه ثلاث عورات وتقديره: هذه ثلاثة أوقات عورات، وحذف المضاف اتساعا. () (وعورات) جمع عورة

۱- النور ۸۵.

ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات ص ٥٩؛ تحقيق: د شوقي ضيف، دار المعلوف،
 ط: ٣، ١٩٨٨م. وانظر، أحمد بن خلف الأنصياري، كتباب الاقتباع في القراءات السبع،٢/٢/٢، تحقيق: د. عبدالمجيد قطامش مطبعية ركبابي ونضير، دمشيق، ط:١،
 ٣٠٤١هـ..

٣- الجدول، المجلد التاسع، ١٩١/١٨.

٤- البيان في غريب إعراب القرآن، ٢/٩٩/.

من الانكشاف كقوله بيونتا عورة، أي: هذه الأوقات ثلاث عورات لكم، أي: تتكشفون فيها. (١)

وشرح العكبري قوله تعالى (ثلاث مرات) قائلا: مرة في الأصل مصدر، وقد استعملت ظرفا؟ فعلى هذا ينتصب (شلاث مرات) على الظرف، والعامل ليستأذن، وعلى هذا في موضع (من قبل صلاة الفجر) ثلاثة أوجه: أحدها: نصب بدلا من ثلاث. والثاني: جر بدلا من مرات والثالث: رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي هي من قبل، وتمام الثلاث معطوف على هذا. (٢)

قوله تعالى (ثلاث مرات) ليس المقصود الاستئذان شلاث مرات، وإنما المراد به في (ثلاثة أوقات) بدليل ذكره تعالى الأوقات بعدها (الظهيرة، والعشاء، والفجر) وهي أوقات الراحة والنوم. (٣)

قال أبو السعود: والتعبير عن (الأوقات) بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب الاستئذان مقارنة تلك الاوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا أنفسها (٤)

قال تعالى: (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ) (٥)

"والظاهر أن الرؤية من رؤية البصر، وأن (وجوههم مسودة) جملة في موضع الحال، وفيها رد على الزمخشري، إذ زعم أن حذف الواو من الجملة الاسمية المشتملة على ضمير ذي الحال شاذ، وتبع في ذلك الفراء، وقد أعرب هو هذه الجملة حالا، فكأنه رجع عن مذهبه ذلك، وأجاز أيضا

ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ١٥٤/٣، تحقيق محمد عبدالمنعم، إبراهيم عطوه غوض مطبعة الحضيارة الفجالة، مصر.

٢- التبيان، ٢/٥٥٢.

٣- محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير أيات الأحكام من القرأن، ٢٠٧/٢.

٤- تفسير أبي السعود، ١١٠/٤، دار الفكر.

٥- الزمر: ٦٠.

أن تكون من رؤية القلب في موضع المفعول الثاني، وهو بعيد، لأن تعلق البصر برؤية الأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلب.

وقرئ: (وجوهَهم مسودة) بنصبهما، فوجوههما بــدل بعـض مـن الكل<sup>(۱)</sup> " وقال العكبري: (وجوهم مسودة) الجملة حال من (الذيــن كذبــوا) لأن (ترى) من رؤية العين وقيل: هي بمعنى العلم؛ فتكون الجملة مفعــولا ثانيا ولو قرئ: (وجوههم مسودة) بالنصب، لكان على بــدل الاشــتمال. (۲) وقال ابن الأنباري: و (وجوههم مسودة) جملة اسمية في موضع نصب علـى الحال، واستغنى عن الواو لمكان الضمير في قوله (وجوههم). ولو نصــب (وجوههم) على البدل من (الذين)، لكان جائزا حسنا. (۲)

وجملة (وجوههم مسودة) في محل نصب حال من الموصول. (٤)

وقال الأخفش: (٥) فرفع على الابتداء، ونصب بعضهم، فجعلها على البدل، وكذلك: (ويجعل الخبيث بعضه على بعض) (٢) جعله بدلا من (الخبيث ومنهم من قال: (بعضه على بعض) فرفع على الابتداء، أو شَاخَلُ الفعل بالأول.

قال تعالى: (وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (٢).

"وقرأ يعقوب (كل أمة تدعى) بنصب (كل أمة) على البدل، بدل النكرة الموصوفة من النكرة؛ والظاهر عموم كل أمة من مؤمن وكافر "(^) وقال

١- البحر المحيط، ٩/٩،٢.

٢- التبيان للعكبري، ٢/ ٣٦٧.

٣- البيان في غريب إعراب القرأن، ٢/٥٢٠.

٤- الجدول، المجلة الثاني عشر، ٢٣/ ٢٠٤.

٥- معانبي القرآن، ٢/٩٥- ٤٩٦

آ– الأنفال ٣٧.

٧- الجاشية ٢٨

٨- البحر المحيط، ٩/٢٥٤ ، وانظر: اتحاف فضلاء البشر، ٢/٢٦٤.

العكبري: (كل أمة) مبتدأ و (تدعى) خبره. وقرئ: بالنصب بدلا من (كل) الأول، فتدعى على هذا مفعول ثان، أو وصف لكل أو لأمة. (١) وقال ابن الأنباري: يقرأ (كل) بالرفع و النصب فالرفع على أنه مبتدأ، وخبره (تدعى إلى كتابها) والنصب: على أن تجعل بدلا من (كل) الأولى، ويكون (تدعى) في موضع نصب على الحال، إن جعلت (ترى) من رؤيلة العين، أو في موضع المفعول الثاني إذا جعلته من رؤية القلب "(٢) وجملة (كل أمة تدعى) لا محل لها استئنافية. (٦)

و (كل) هي اسم معرب لا يأتي إلا مضافا لفظا وتقديرا، (ئ) لاستغراق أفراد المنكر المضاف هو إليه، (٥) وذهب ابن القيم إلى أن (كل) إذا أضيفت إلى ما بعدها لفظا وجب أن يكون خبرها مفردا (١) و (كل أمية جاثية) أمة: مضاف إليه (جاثية) حال بمعنى مطمئنة. (٧) وقال ابن الجوزي: (الجاثية) الميالية على الركب، والمعنى أنها غير مطهئنة. أما قوله تعالى (كل امية تدعى إلى كتابها) فيه قولان: أحدهما: كتاب حسناتها وسيئاتها رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: كتابها الذي أنزل على رسولها. ذكره الماوردي (٨) وقد شرحه الاشموني في شرحه على ألفية بن ماكلك، (١) قد يتحد البدل والمبدل منه لفظا إذا كان مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب (وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها) بنصب كل الثانية، فإنها قد

۱ – النبیان، ۲/ ۳۹۹.

٢ - البيان، ٢/٣٦٦.

٣- الجدول، المجلة الثالث عشر، ٢٥ /١٥٩.

<sup>3 -</sup> معجم الأدوات النحوية، ص ٨٥.

السيوطي، جلال الدين، معترك الاقران في إعجاز القرآن ١٩١/٢، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الفكر العربي، ١٩٧٠م.

د. عبد الفتاح الحموز، المذهب السلفي (ابن القيم الجوزية وشيخه ابن تيمية) في النحو
 واللغة، ص ٢٠، مؤتة للبحوث والدراسات، المجك الاول - العدد الاول ١٩٨٦م.

٧- الاعراب المفصل ١١/٢٧.

٨- التبصرة ٢/١٨١

<sup>9-</sup> انظر شرح التسهيل لابن مالك ٣٣٦/٣، مطبعة هجر، ط: ١٤١٠،١ هـ ١٩٩٠م.

اتصل بها ذكر سبب الجثو(١)

قال تعالى: (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ)(٢)

"قرأ الجمهور: برفع الحق على أنه مبندا، والخبر هو (من ربك)، فيكون المجرور في موضع رفع، أو على أنه خبر مبندا محذوف، أي هو الحق من ربك، والضمير عائد على الحق المكتوم، أي ما كتموه هو الحق من ربك، ويكون المجرور في موضع الحال، أو خبرا بعد خبر: وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره: الحق من ربك يعرفونه.

وقرأ علي بن أبي طالب (الحق) بالنصب، وأعرب بأن يكون بدلا من الحق المكتوم، فيكون التقدير، يكتمون الحق من ربك، قاله الزمخشري"(٦) وجملة (الحق من ربك) لا محل لها استئنافية. (٤)

قال تعالى: (وَقُلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُ رِ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُ هِلْ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) (٥).

"و(الحق) يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، فقدره ابن عطية هذا (الحق) أي هذا القرآن أو هذا الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصبر النفس مع المؤمنين. وقال الزمخشري: (الحق) خبر مبتدأ محذوف، والمعنى: جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك، وجيء بلفظ الأمر والتخيير لأنه من مكن من اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء مين

١- شرح الأشموني على ألفية بن مالك، ١٣٤/٢ دار إحياء الكتب العربية، مصر.

٢- البقرة ١٤٧.

٣- البحر المحيط، ٢/٤٣، ٣٥

الجدول، المجلد الاول، ٢/ ٢٠٠١.

٥- الكيف ٢٩.

النجدين انتهى، وهو على طريق المعتزلة ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره (من ربكم) – قال الضحاك: هو التوحيد – وقال مقاتل: هو القرآن .

وقرأ (أبو السمال) (الحق) بالنصب. قال صاحب اللوامح: هو علي صفة المصدر المقدر لأن الفعل يدل على مصدره وإن لم يذكر فينصب معرفة كنصبه إياه نكرة وتقديره (وقل) القول (الحق) وتعلق (من) بمضمر على ذلك مثل هو إرجاء والله أعلم "(١)

وجملة (الحق من ربكم) في محل نصب مقول القول. (٢) أي: قل لهؤلاء أن هذا الدين الحق إنما أتى من عند الله فإن قبلتموه عاد النفع إليكم وإن لم تقبلوه عاد الضرر إليكم. (٣)

قال تعالى: (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِيَادِ) (1). "وقرأ ابن السميفع، وعيسى بن عمران: (كلا) بنصب (كل)، وقال الزمخشري، وابن عطية: على التوكيد لاسم (إن)، وهو معرفة، والتنويل عوض من المضاف إليه، يريد: إنا كلنا فيها، انتهى وخبر (إن) هو (فيها)، ومن رفع (كلا) فعلى الابتداء، وخبره (فيها)، والجملة خبر (إن).

"فإن قلت: كيف يجعله بدلا، وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم، وهو لا يجوز على مذهب البصريين? قلت: مذهب الأخفش والكوفيين جوازه، وهو الصحيح، على أن هذا ليس مما وقع فيه الخلف، بل إذا كان البدل يفيد الاحاطة، جاز أن يبدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب، لا نعلم خلافا في ذلك لقوله تعالى: (تكون لناعيد الأولنا وآخرنا) (٥) وكقولكم، مررت بكم صغيركم وكبيركم، معناه: مررت بكم

١- البحر المحيط، ١٦٨/١، ١٦٩

۲- الجدول، المجلد الثامن، ۱۷٦/۱٥.

محمد الراوي، كلمة الحق في القــر أن الكريــم، ٣٢٣/١، مكتبــة العبيكــان، الريــاض
 ط:١٥٠١٤١هــ - ١٩٩٥م.

٤ - غافر ٨٤

٥- المائدة ١١٤

كلكم، وتكون لنا عيدا كلنا. فإذا جاز ذلك فيما هو بمعنى الاحاطة، فجوازه فيما دل على الإحاطة، وهو كل أولى، ولا التفات لمنع المبرد البدل فيه لأنه بدل من ضمير المتكلم، لأنه لم يتحقق مناط الخلاف. (١)

وأجاز الكسائي والفرآء نصب (كل) على النعت للمضمر المنصوب بران) و لا يجوز النصب عند البصريين، لأن المضمر لا يُنعت، ولأن (كلا) نكرة في اللفظ، والمضمر معرفة، ووجه قولهما أنه تأكيد للمضمر، و الكوفيون يسمون التأكيد نعتا. و (كل) و إن كان لفظه نكرة فهو معرفة عند سيبويه، على تقدير الإضافة والحذف.

ولا يجوز البدل لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره"(٢) وقال ابن الأنباري: ولا يجوز أن ينصب (كل) على البدل من الضمير في (إنّا)، لأن ضمير المتكلم لا يبدل منه، لأنه لا لبس فيه، فلا يفتقر إلى أن يوضيح بغيره. (٦)

وأيا كان موقع هذه الكلمات من الإعراب؛ فإنها جاءت مضافة إما إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر وإن لم تضف، فإنها لا تعرب توكيدا ، كما فيي قوله تعالى: (إنا كلا فيها)

في قراءة من نصب، و (كل) هنا بدل من اسم إن، و إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل، جائز إذا كان مفيدا للإحاطة (١٠)

كما قال محمود صافي: والأجود أن تقدر (كلا) بدلا من اسم (إن) وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر، بدل كل، لأنه مفيد للإحاطة، مثل (قمت ثلاثتكم)، وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير، ويجوز لـ(كل) أن تلي العوامل إذا لم تتصدل بالضمير

١- البحر المحيط، ٩/٢٦٤.

۲- مشكل إعراب القرأن، ۲۲۷/۲.

۳- البيان، ۲/۲۳۳.

٤- د. محمود عبدالسلام شرف الدين، التوابع بين القاعدة والحكمة، ص ١٥٦، مطبعة هجر،
 القاهرة، ط:١، ٧٠٤١هـــ-١٩٨٧م.

نحو (جاءني كل القوم) فيجوز مجيئها بدلا، بخلاف (جاءني كلهم) فلا بجوز إلا في الضرورة، فهذا أحسن ما قبل في هذه القراءة"(١)

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (إلًا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُ وَنَ شَيْئًا. جَنَّاتٍ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا) (٢) شَيْئًا. جَنَّاتٍ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا) (٢) وقرأ الجمهور (جنات) نصبا جمعا بدلا من (الجنة) (ولا يظلم ون شيئا) اعتراض أو حال وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر ولأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو (جنات) رفعا جمعا أي تلك جنات وقال الزمخشري الرفع على الابتداء انتهى يعنى والخبر (التي).

وقرأ الحسن بن حي وعلي بن صالح (جنة) نصبا مفردا ورويت عن الأعمش وهي كذلك في مصحف عبد الله، وقرأ اليماني والحسن وإسحاق الأزرق عن حمزة (جنة) رفعا مفردا و (عدن) إن كان علما شخصا كان التي نعتا لما أضيف إلى (عدن) وإن كان المعنى إقامة كما ذكره ابن كثير (٦) كان (التي) بدلا: (١) وقال ابن الانباري: جنات منصوب على البدل من (الجنة)، في قوله تعالى (بدخلون الجنة) وتقديره: يدخلون جنات عدن، وهذا بدل الشيء من الشيء وهو نفسه، لأن الألف واللام في الجنة للجنس "(٥) فقى الآية الكريمة:

(إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَـيْئًا. جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بَالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا).

١- الجدول، المجلد الثاني عشر، ٢٤ /٢٥٦.

۲- مریم ۲۰، ۲۱.

۳- انظر: مختصر تفسیر ابن کثیر، ۲/۸۱٪.

٤- البحر المحيط، ٢٧٨/٧.

٥- البيان في غريب إعراب القرآن ١٢٨/٢.

(إلا) أداة استثناء (من) اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء (مناحا) مفعول به منصوب (الفاء) استئنافية (أولئك) اسم إشهارة مبتدأ خبره (يدخلون) (صالحا) مفعول به منصوب (الفاء) استئنافية (أولئك) اسه إشارة مبتدأ خبره (يدخلون) (لا) نافية (يظلمون) مضارع مبني للمجهول (واو) نائب الفاعل (شيئا) مفعول به بتضمين يظلمون معنى ينقصون أي: شيئا من الثواب. (۱)

وجملة (تاب) لا محل لها صلة الموصول (من) (آمن) لا محل لها معطوفة على جملة (تاب) (عمل) لا محل لها معطوفة على جملة (آمن) وجملة (أولئك يدخلون) لا محل لها استئنافية. جملة (يدخلون) في محل رفع خسبر المبتدأ (أولئك). وجملة (لا يظلمون) في محل رفع معطوفة على جملة (يدخلون) (۲)

(جنات) بدل من الجنة منصوب، وعلامة النصب الكسرة (التي) اسم موصول في محل نصب نعت لجنات، وجملة (وعد الرحمن) لا محل لها صلة الموصول (التي) (٢)

قال (السيوطي): وجدت لبدل كل من بعض شاهدا في التنزيل وهو: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا \_ جَنَّاتِ عَدْن الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا)

(فجنات) جمع وهو بدل من (الجنة) المفرد التي هي بعض. (ئ) يعقب الشيخ (العليمي) ولا شك أنه بدل كل من بعض، ونكنته البيانية تقرير خلودهم وإقامتهم بكونها عدنا، وأنها من موعود الرحمن الذي لا يخلف وعده، أو لتقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة، كما رواه البخاري من حديث

١- أو مفعول مطلق نائب عن المصدر أي: لا يظلمون ظلما ما

٢- يجوز أن تكون معترضة بين البدل(جنات) وبين المبدل منه (حنة)

٣- الجدول، المجلد الثامن، ١٦/٣١٨، ٣١٩.

السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ٢/١٩٥، تحقيق: أ. محمد شريف سُكر،
 أ.مصطفى القصاص، مكتبة المعارف، الرياض، ط:٢، ٢١٦ ١هــ-١٩٩٦م.

(أنس) قال أصيب (حارثة) يوم (بدر)، فقالت أمه يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة منى، فإن يكن في الجنة صبرت، وإن يكن غير ذلك ترى ما أصنع، فقال: جنة واحدة، إنها جنات كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى (١).

أ رأيت إلى الأناة في التتبع، والصبر في البحث اللذين تحلى بهما (السيوطي) حتى خرج بهذه النتيجة الطيبة.

ثم أرأيت إلى تعقيب الشيخ (العليمي)، وتعضيده تقريره النكتة البيانية لهذا النوع من البدل بما جاء في البخاري. واستقراء (السيوطي)، وتعقيب (العليمي) عليه يؤذنان بأن أجدادنا - رحمهم الله - أخلصوا لهذه اللغة، فأو فوها حقها من التقعيد والبحث لأنها لغة القرآن الكريم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٢)

قال تعالى: (اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولَينَ)(٦)

وقرأ الكوفيون، (أ) وزيد بن علي: (الله ربكم ورب آبائكم) بالنصب في الثلاثة، وباقي السبعة بالرفع (أ). فالحجة لمن نصب: أنه جعله بدلا من قوله: (وتذرون أحسن الخالقين) (أ)، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، والحجة لمن رفع: أنه أضمر اسما ابتدأ به، وجعل اسم الله تعالى خبرا له، لأن الكلام الذي قبله قد تم فكأنه قال: هو الله ربكهم ودليله قوله: (سورة أنزلناها) (() و (براءة من الله) (/) يريد بهما، هذه سورة وهذه براءة من الله. أو يبتدئ باسم الله عز وجل مستأنفا له، فيرفعه ويجعل قوله (ربكم) الخبير ويعطف عليه ما بعده". (() وقال الزمخشري: وكان حمزة إذا وصل نصب

- ۱- صحيح البخاري، ١٤٦٢/٤.
- ۲- التوابع بين القاعدة والحكمة ص ١٩٢.
  - ٣- الصافات ١٢٦.
  - ٤- هم حمزة والكسائي وعاصم.
    - ٥- البحر المحيط، ١٢٢/٩.
      - ٦- الصافات ١٢٥.
        - ٧- النور ١.
        - ۸- براءة ۱

عليه ما بعده". (١) وقال الزمخشري: وكان حمزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفع. (٢)

قال تعالى: (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينٌ (٢٤٢) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ التُنْيَدِينَ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينٌ (٢٤٢) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ التُنْيَدِينَ وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا الشَّ تَمَلَّتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا الشَّ تَمَلَّتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبَّونِي بعِلْم إِنْ كُنتُمْ صَادقِينَ) (٢)

"وقرأ أبان بن عثمان: (اثنان) بالرفع على الابتداء والخبر المقدم" (<sup>3</sup>) وقال السمين الحلبي في نصب (اثنين) انه بدل" من (ثمانية أزواج) وهو ظاهر قول الزمخشري فإنه قال: والدليل عليه (ثمانية أزواج) شم فسرها يقوله (من الضان اثنين) الآية وبه صرح أبو البقاء فقال: واثنين بدل من

(ثمانية) بدل من (حمولة) منصوب مثله (أزواج) مضاف إليه مجرور (من الضأن) جار ومجرور متعلق بالفعل المقدر أنشا أو أنزل ( $^{(7)}$ ) (اثنين) بـــدل من (فرشا)،  $^{(4)}$  منصوب وعلامة النصب الياء فهو ملحق بالمثنى.  $^{(4)}$ 

شرحه ابن الانباري: (حمولة) منصوب بالعطف على (جنات) وتقديره: وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا.

(ثمانية أزواج): (ثمانية) منصوب من خمسة أوجه:

الثمانية وقد عطف عليه بقية الثمانية. (٥)

١- ابن خالويه، الحجة، ص ٣٠٤.

٢- الكشاف ٣/ ٢٥٣.

٣- الأنعام ٢٤٢، ٣٤١..

٤- البحر المحيط، ٤/٢٧٢.

٥- الدر المصون، ٥/ ١٩٣.

أو هو بدل من الأنعام بإعادة الجار ...أو هو حال من اثنين نعت تقدم على المنعوت، عامله أنشأ.

الجاز الزمخشري والعكبري أن يكون بدلا من (ثمانية أزواج) على الرغم من كون الأخسير
 بدلا و هو الظاهر..

٨- الجدول، المجلد الرابع، ٨/٧٠٣.

الأول: أن يكون منصوبا بفعل مقدر، تقديره، وأنشأ ثمانية أزواج، وقيل (والثاني): هو منصوب بفعل مقدر، تقديره: كلوا لحم ثمانية أزواج فحذف الفعل والمضاف، وأقام المضاف عليه مقامه وهو (ثمانية) مقام المضاف وهو (بمانية)

والثالث: أن يكون منصوبا على البدل من (ما) في قوله: (كلوا مما رزقكم الله) على الموضع.

والرابع: أن يكون منصوبا على البدل من قوله: (حمولة وفرشا) والخلمس: أن يكون منصوبا على البدل من (ما) في قوله: (وحرموا ما رزقهم الله) أي: حرموا ثمانية أزواج و (من الضأن اثنين)، بدل من (ثمانية أزواج) أي: اثنتين من الضأن، واثنتين من المعز، واثنتين من الإبل، واثنتين من البقر (۱) فكان المعنى ثمانية أفراد، أنشأ من الضأن اثنين، وكذلك ما بعدهما، فالأزواج معناها الأفراد لا غير (۲)

قال تعالى: (أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصِلُونُهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ) (٢)

"وأعرب الحوفي وأبو البقاء (جهنم) بدلا من (دار البوار)، والزمخشري عطف بيان، فعلى هذا يكون الإحلال في الآخرة. ودار البوار جهنم، وقاله ابن زيد، وقيل عن على يوم بدر، وعن عطاء بن يسار نزلت في قتلى بدر، فيكون دار البوار أي: الهلاك في الدنيا كقليب بدر وغيره من المواضع التي قتلوا فيه وعلى هذا أعرب ابن عطية وأبو البقاء (جهنم) منصوب على الاشتغال أي: يصلون جهنم يصلونها.

ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة: (جهنم) بالرفع على أنه يحتمل أن يكون جهنم مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وهذا التأويل

۱- البيان في غريب اعراب القرآن، ۱/ ٣٤٦، ٣٤٦.

٢- كتاب الأضداد، ص ٢٣٢.

۳- ابراهیم ۲۹.

أولى، لأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث أنه لم يتقدم ما يرجحه، ولا ما يكون مساويا، وجمهور القرآء على النصب. ولم يكون وا ليقرأوا بغير الراجح أو المساوي، إذ زيد ضربته أفصح من زيدا ضربته، فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف في قراءة ابن أبي عبلة راجحا، وعلى تأويل الاشتغال يكون يصلونها لا موضع لها من الإعراب، وعلى التأويل الأول جوزوا أن يكون حالا من جهنم، أو حالا من دار البوار، أو حالا من قومهم، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: وبئس القرار هي أي: جهنم "(۱)

قال تعالى: (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ)(٢)

"وقرأ الجمهور (جنات) بالنصب، وهو بدل ، فإن كان عدن علما، فبدل معرفة من نكرة؟ وإن كان نكرة، فبدل نكرة من نكرة.

وقال الزمخشري: (جنات عدن) معرفة لقوله: (جنات عدن التي وعد الرحمن)<sup>(1)</sup>، وانتصابها على أنها عطف بيان بحسن مآب، و (مفتحة) حلل، والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل. وفي مفتحة ضمير الجنات، والأبواب بدل من الضمير تقديره: مفتحة هي الأبواب لقولهم: ضرب زيد اليد والرجل، وهو من بدل الاشتمال انتهى ولا يتعين أن يكون جنات عدن معرفة بالدليل الذي استدل به وهو قوله (جنات عدن التي)، لأنه اعتقد أن (التي) صفة (لجنات عدن) ولا يتعين ما ذكره، إذ يجوز أن تكون (التي) بدلا من (جنات عدن)، ألا ترى أن الذي والتي وجموعهما تستعمل استعمال الأسماء، فتلي العوامل، ولا يلزم أن تكون صفة؟ وأما انتصابها على أنها عطف بيان فلا يجوز، لأن النحويين في ذلك على مذهبين: أحدهما: أن ذلك لا يكون إلا في المعارف، فلا يكون عطف البيان إلا تابعا لمعرفة، وهو

١- البحر المحيط، ٦/٣٦٤.

۲- صربه.

٣- مريم ١٣.

مذهب البصريين والثاني: أنه يجوز أن يكون في النكرات، فيكون عطف البيان تابعا لنكرة، كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة، وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم الفارسي، وأما تخالفهما في التنكير والتعريف فلم يذهب الكوفيين، وتبعهم الفارسي، وأما تخالفهما في التنكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد سوى هذا المصنف.وقد أجاز ذلك في قوله: (مقام إبراهيم) فأعربه عطف بيان تابعا لنكرة، وهو (آيات بينات) (٢) و (مقام إبراهيم) معرفة وقد رددنا عليه ذلك وأما قوله: وفي مفتحة ضمير الجنات، فجمهور النحويين أعربوا الأبواب مفعولا لم يسم فاعله، وجاء أبو علي فقال: إذا كان كذلك، لم يكن في ذلك ضمير يعود على جنات عدن، من الحالية أن أعرب مفتحة حالا، أو من النعت أن أعرب نعتا لجنات عدن، فقال: في مفتحة ضمير يعود على الجنات حتى ترتبط الحال بصاحبها، أو النعت

"والأبواب بدل وقال: من أعرب الأبواب مفعولا، لم يسم فاعله العائد على الجنات محذوف تقديره: الأبواب منها وألزم أبو على البدل في مثل هذا لا بد فيه من الضمير إما ملفوظا به، أو مقدرا وإذا كان الكلام محتاجا إلى تقدير واحد، كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين وأما الكوفيون، فالرابط عندهم هو أل لمقامه مقام الضمير، فكأنه قال: مفتحة لهم أبوابها وأما قوله: وهو من بدل الاشتمال، فإن عني بقوله: وهو قوله اليد والرجل، فهو وهم وإنما هو بدل بعض من كل وإن عنى الأبواب، فقد يصح ، لأن أبواب الجنات ليست بعضا من الجنات، وأما تشبيهه ما قدره من قوله: مفتحة هي الأبواب ، بقولهم: ضرب زيد اليد والرجل، فوجهه أن الأبواب بصدل مسن ذلك الضمير المستكن، كما أن اليد والرجل بدل من الظاهر الذي هو زيد.

وقال أبو إسحاق وتبعه ابن عطية: مفتحة نعت لجنات عدن وقال الحوفي: مفتحة حال، والعامل فهيا محذوف يدل عليه المعنى تقديره: يدخلونها. وقرأ زيد بن علي وعبد الله بن رفيع، وأبو حيوة: (جنات عدن

١- أل عمران ٩٧.

۲- أل عمر ان ۹۷.

مفتحة) برفع التاءين: مبتدأ وخبر، أوكل منهما خبر مبتدأ محذوف، أي هـو جنات عدن هي مفتحة".(١)

وشرحه العكبري: (٢) (جنات عدن) هي بدل من (حسنَ ماب) و (مفتحة) حال من جنات، في قول من جعلها معرفة لإضافتها إلى عدن، وهو علّم ما قالوا: جنة الخلد، وجنة المأوى وقال آخرون: هي نكرة، والمعنى جنات إقامة أي دار مقام (٦) فتكون (مفتحة) وصفا وأما ارتفاع (الابواب) فقيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: هو فاعل (مفتحة)، والعائد محذوف؛ أي مفتحة لهم الأبواب منها، فحذف كما حذف في قوله: (فإن الجنة هي الماوى) (٤) أي: لهم والثاني هي بدل من الضمير (مفتحة)، وهو ضمير الجنات، (الأبواب) غير أجنبي منها؛ لأنها من الجنة، تقول فتحت الجنة وأنت تريد أبوابها، ومنه (وفتحت السماء فكانت أبوابا) (١) والثالث: كالأول، إلا أن الألف واللام عوض من الهاء العائدة؛ وهو قول الكوفيين؛ وفيه بُعد.

قال تعالى: (رَسُولًا يَتُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ والصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) (٢). جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) (٢). "وقيل: (رسولا) نعت على حذف مضاف، أي: ذكرا دا رسولا وقيل: المضاف محذوف من الأول، أي ذا ذكر رسولا، فيكون رسولا نعتا لذلك المحذوف أو بدلا وقيل: رسول بمعنى رسالة، فيكون بدلا مرن ذكر، أو المحذوف أو بدلا وقيل: رسول بمعنى رسالة، لا تسند التالوة إليها إلا مجارا يبعده قوله بعده (يتلو عليكم)، والرسالة لا تسند التالوة إليها إلا مجارا وقيل: الذكر أساس أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل :الذكر الشرف

١- البحر المحيط، ١٦٧/٩.

۲- النبيان، ۲/ ۲۵۸ ، ۲۵۹.

٣- ابن دريد، الاشتقاق ، ص ٣١.

ة - النازعات ١٤.

٥- النبا ١٩.

<sup>&</sup>quot;- الطلاق ١١.

لقوله: (وإنه لذكر لك ولقومك) (۱) فيكون رسولا بدلا منه وبيانا له. وقال الكلبي: الرسول هنا جبريل عليه السلام، وتبعه الزمخشري فقال: رسولا هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه، أبدل من ذكرا لأنه وصف بتلاوة أيات الله، فكان إنزاله في إنزال الذكر، فصح إبداله منه، انتهى. ولا يصلح لتباين المدلولين بالحقيقة، ولكونه لا يكون بدل بعض ولا بدل اشتمال، وهذه الأعاريب على أن يكون ذكرا ورسولا لشيء واحد.

وقري (رسول) بالرفع على إضمار هو (ليخرج) يصح أن يتعلق بيتلو وبأنزل<sup>(٢)</sup>.

قال تعالى: (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَـــى طَائِفَـةً مِنْكُـمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَــلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبُـدُونَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُـم لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُـم لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُـم لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُـم لَلَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنْتُمْ فِي مَنْ اللَّهُ مَا فِي صَدُورِ كُـم لَلْ لَكُونَ لَلْهُ مَا فِي صَدُورِ كُـم وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صَدُورِ كُـم وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صَدُورِ كُـم وَلِيَمْ بِذَاتِ الصَدُورِ ) (٣).

"وقرأ الجمهور (كله) بالنصب تأكيداً للأمر. وقرأ أبو عمرو: (كله) على انه مبتدأ ويجوز أن يعرب توكيدا للأمر على الموضع على مذهب من يجيز ذلك وهو مذهب الجرمي، والزجاج، والفرآء.قال ابن عطية: ورجع الناس قراءة الجمهور، لأن التاكيد أملك بلفظة كل انتهى ولا ترجيح، إذ كل من القراءتين متواتر والابتداء بكل كثير في لسان العرب"(٤)

١- الزخرف ٤٤.

٢- البحر المحيط، ١٠٤/٠٠.

٣- أل عمران ١٥٤.

البحر المحيط، ٣/٤ ٣٩.

جملة (قل) لا محل لها استئنافيه أو اعتراضية وجملة (إن الأمر كله شه) في محل نصب مقول القول<sup>(١)</sup>

وقال أبو علي: حجة من نصب أن (كله) بمنزلة أجمعين وجمع في أنه للإحاطة والعموم، فكما أنه لو قال: إن الأمر أجمع لم يكن إلا نصبًا كذلك إذ قال: (كله)، لأنه بمنزلة أجمعين، وليس الوجه أن يلي العوامل كما لايليها أجمعون.

وحجة أبى عمرو في رفعه (كله) وابندائه به أنه وإن كان في أكثر الأمسر بمنزلة أجمعين لعمومها، فإنه قد ابتدئ بها كما ابندئ بسائر الأسسماء في نحو قوله: (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) (٢) فابندأ به في الآية ولم يُجره على ما قبله، لأن قبله كلاما قد بُنى عليه، فأشبه بذلك ما يكون جاريا على مساقبله وإن خالفه في الإعراب ألا ترى أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعسل إذا جرى صفة. لموصوف، أو حالا لذى حال، أو خسبر لمبتدا، ولا يحسن إعماله عمل الفعل إلا في هذه المواضع؟ وقد قالوا: أ قائم أخواك، وأذاهب إخُونتُك؟

وما ذاهب إخواتك، فأعملوا اسم الفاعل لما تقدمه كلام أسند إليه وإن لم يكن أحد تلك الأشياء التي تقدم ذكرها - فكذلك حسن ابنداء كلهم في الآية لما كلن فله كلام، فأشبه بذلك إنباعه ما كان جاريا عليه، كما أشبه اسم الفاعل في إجرائه على ما ذكرنا ما يجرى صفة على موصوف، أو حالا أو خبر مبتدا نحو :مررت برجل قائم أبواه، وهذا زيد قائما غلامه، وزيد منطلق أبواه فكذلك حسن الابتداء بكلهم وقطعه مما قبله لما ذكرت من المشابهة - ومن شم أجاز سيبوية: أين تظن زيد ذاهب، فألغى الظن وإن كان (أين) غير مستقر كما جاز إلغاؤه إذا كان أين مستقرا لأن قبله كلاما، فجعله وإن لم يكن

١- الجدول، المجلد الثاني، ٤/ ٤٤٣.

۲- مریم ۹۰.

مستقرا بمنزلة المستقر، كما جعلوا همزة الاستفهام وحرف نفى في: أقائم أخواك، بمنزلة الموصوف، نحو: مررت برجل قائم أخواه"(١). وقال المكي: والنصب الاختيار، للإجماع عليه ولصحة وجهه، ولأن التأكيد أصل (كل) لأنها للإحاطة"(١).

١- أبو علي الفارسي، الحجة، ٣٩٣،٣٩٢/٢.

<sup>7-</sup> الكشف، ١/١٢٣.

#### المبحث الثاني

# غير النسق الجملة الفعلية

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِــنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصِمُهُ)(١)

"قرأ الجمهور برفع (شهر)، وقرأه بالنصب مجاهد، وشهر دين حوشب وشهر وهارون الأعور عن أبي عمرو، وأبو عمارة عن حفص عن عاصم.

وإعراب (شهر)، يتبين على المراد بقوله (أياما معدودات) فإن كان المراد بها غير أيام رمضان فيكون رفع (شهر) على أنه مبتدأ، وخبره قوله (الذي أنزل فيه القرآن) ويكون ذكر هذه الجملة تقدمة لفرضية صومه بذكر فضيلته والتنبيه على أن هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن هيو الذي يفرض عليكم صومه، وجوزوا أن يكون: (الذي أنزل) صفة. إما للشهر فيكون مرفوعا، وإما لرمضان فيكون مجرورا"(٢).

وإن كان المراد بقوله (أياما معدودات) أيام رمضان، كما روى عن الشافعي أنه قال: قال الله جل ثناؤه (أياما معدودات ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)(٢).

فجوزوا في إعراب (شهر) أن يكون بدلا من قوله: الصيام، أي: كتب عليكم شهر رمضان، قاله الكسائي، وفيه بعد لوجهين، أحدهما: كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، والثاني: أنه لا يكون إذ ذلك إلا من بدل الاستمال: لا، وهو عكس بدل الاشتمال، لأن بدل الاشتمال في الغالب يكون بالمصادر كقوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه)(٤).

١- البقرة ١٨٥.

٢- البحر المحيط، ٢/١٩٣٢.

۳- الشافعي محمد بن إدريس، أحكـــام القــر أن، ۱۰۵/۱، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،
 ۱۹۸۰م.

٤ -- البقرة ٢١٧.

#### وقول الأعشى:

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضى لبانات ويسأم سائم وهذا الذي ذكره الكسائي بالعكس، فلو كان هذا التركيب: كتب عليكم شهر رمضان صيامه، لكان البدل إذا ذاك صحيحا وعكس: ويمكن توجيه قــول الكسائي على أن يكون على حذف مضاف. فيكون من بدل الشيئ من الشيء وهما لعين واحدة تقديره: صيام شهر رمضان، فحذف المضاف، و أقيم المضاف إليه مقامه. لكن في ذلك مجاز الحذف والفصل الكثير بالجمل الكثيرة. وهو بعيد، ويجوز على بعد أن يكــون بـدلا مـن أيـام معدودات، على قراءة عبدالله، فإنه قرأ (أيام معدودات) بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: المكتوب صومه أيام معدودات. وانتصاب (شهر رمضان) على قراءة من قرأ ذلك على إضمار فعل تقديره: صوموا شهر رمضان (١). وقال ابن الأنباري: (شهر رمضان) على البدل من الصيام في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) والنصب على تقدير فعل، والتقدير: صوموا شهر رمضان، ویکون (الزی) (وصنفه)، ولا یجوز أن یکون منصوبا (بتصوموا) في قوله: (وأن تصوموا خير لكم) لأنه يؤدي إلى أن يفصل بين الصلة والموصول بأجنبي، وهو خبر (أن تصوموا) وهو (خيير لكم) لأن الاسم لا يُخبر عنه وقد بقيت منه بقية، والهاء في (فيه) تعود إلى شهر رمضان - وهدى، منصوب على الحال من القرآن، أي هاديا للناس، وبينات، عطف عليه (٢).

وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا (شهر رمضان) ولا يقال (رمضان) ولا يقال (رمضان) (۳).

١- البحر المحيط، ٢/٤ ١٩، ١٩٥.

۲- البيان في غريب إعراب القرأن-١/٤٤١.

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ، ۲۷/۲. تحقيق: أحمد محمد شـاكر ، مكتبـة الـتراث
 الإسلامي القاهرة.

قال تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُوا كَانِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ تَعِضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّسَهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(١).

وقراءة الجمهور (آثم) اسم فاعل من أثم قلبه، و (قلبه) مرفوع به على الفاعلية.

قال ابن عطیة: ویجوز أن یکون (قلبه) بدلا علی بدل بعض من کل، یعنی أن یکون بدلا من الضمیر المرفوع المستکن فی (آثم) (۲)، لأن الآثم صاحب القلب دون القلب دون القلب کما ذکر ابن الانباری: یجوز أن یکون (آثم) خیبر (إن) و (قلبه) بدل البعض من الکل کقولك: ضرب زید رأسیه، وقطع عمرو یده (۱).

وقرأ قوم (قلبه) بالنصب، ونسبها ابن عطية إلى ابن أبي عبلة. وقال: قال مكي هو على التفسير يعنى التمييز، ثم ضعف من أجل أنه معرفة. والكوفيون يجيزون مجيئ التمييز، معرفة.

وقد خرجه بعضهم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، نحو قولهم: مررت برجل حسن وجهه، ومثله ما أنشد الكسائي:

أنعتها إني من نعاتها غلب الدفار وعفريناتها

مدارة الأخفاف مجمر اتها كوم الذرى وادقة سراتها

وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين جائز، وعلى مذهب المبرد ممنوع، وعلى مذهب سيبويه جائز نى الشعر ولا فى الكلام (٥). وعلق عليه ابن هشام قائلا: ومن الوهم قول مكى فى قراءة ابن أبي عبلة (فإنه السم قلبه) بالنصب إن (قلبه) تمييز، والصواب أنه مشبه بالمفعول به كحسن وجهه (٦).

١- البقرة ٢٨٣.

٢- البحر المحيط ٢/٢٤٧.

٣- الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص ١١

٤- البيان في غريب إعراب القرأن، ١٨٦/١.

٥- البحر المحيط ٧٤٧/٢.

٦- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، ص٥٤٠.

قال تعالى: (فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابِ \* النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ الْسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشْدَ الْعَذَابِ)(١).

(النار) بدل من  $(سوء العذاب)^{(7)}$ .

وقال العكبري: ويقرأ بالنصب بفعل مضمر يفسره (يعرضون عليها) تقديره: (يُصلون النار) ونحو ذلك، ولا موضع ليعرضون على هذا، وعلى البدل موضعه حال إما من النار، أو من آل فرعون<sup>(7)</sup>. وقال الزمخشري: يجوز أن ينصب على الاختصاص<sup>(3)</sup>.

قال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)(٥).

قال ابن الأنبارى، رفع (علام الغيوب) أن يكون مرفوعا على البدل من المضمر المرفوع فى (يقذف) أو أن يكون بدلا من (رب) على الموضع و موضعه الرفع. أو أن يكون وصفا ر (رب) على الموضع، وفي حميل وصف اسم (إن) على الموضع خلاف (<sup>7</sup>).

وقال أبو البقاء: وقراءة النصب على إضمار أعني $^{(\vee)}$ .

قال تعالى: (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ)(^).

قرأ الجمهور: (سلام) بالرفع، وقال مكي: "ارتفع على البدل من (ما) التي في قوله تعالى: (ولَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ) كأنه قال: ولهم سلام.

١- غافر ٥٤، ٣٤.

۲- أو على الابتداء و (يعرضون) خبر: مشكل إعراب القرآن ، ۲/ ۲۱۷.

۳- التبيان، ۲/۳۷۳، ۲۳۳.

٤- البحر المحيط، ٢٦١/٩.

٥- سبأ ٨٤.

٦- البيان في غريب إعراب القرآن. ٣٨٣/٢.

٧- التبيان، ٢/٣٣٣.

۸- يس ۸۰.

ويجوز أن تكون (سلام) نعتا لـ(ما) إذا جعلتها نكرة، تقديره: ولهم شـــيء يدعونه مسلم (۱).

وفي قراءة عبد الله (سلاما) بالنصب على نصب المصادر (٢).

و (قولا) نصب على المصدر، أي يقولونه قولا يوم القيامة، أو قال الله تعالى ذلك قولاً).

وشرحه أبو حيان بما يأتى:

"قرأ الجمهور: (سلام) بالرفع وقيل: وهو صفة لما، أي مسلم لهم وخالص. انتهى. ولا يصح إن كان (ما) بمعنى الذي، لأنها تكون إذا ذاك معرفة. وسلام نكرة، ولا تتعت المعرفة بالنكرة. فإن كانت (ما) نكرة موصوفة جاز، إلا أنه لا يكون فيه عموم، كحالها بمعنى الذي.

وقال الزمخشري: (سلام قولا) بدل من (ما يدعون)، كأنه قال: لهم سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم، والمعنى: أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة، أو بغير واسطة، مبالغة فى تعظيمهم، وذلك متمناهم، ولهم ذلك لا يمنعونه. قال ابن عباس: والملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين. انتهى وإذا كان (سلام) بدلا من (ما يدعون)، كان (ما يدعون) خصوصا والظاهر أنه عموم في كل ما يدعون، وإذا كان عموماً، لم يكن بدلاً منها. (٤)

قال تعالى: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)(٥).

"وجوزها رفع (الحي) على أنه صفة للمبتدأ الذي هو (الله) (أ)، أو على أنه بدل من (هو) أو من (الله) تعالى، وأجودها الوصف وبدل عليه قراءة من فرأ: (الحيّ القيوم) بالنصب، فقطع على إضمار: أمدح، فلو لم يكن وصفا

١- ويجوز أن تكون (سلام) خبر (ما) و (لهم) ظرف ملغي.

٢- أو حال في معنى مسلما.

٣- مشكل إعراب القرآن، ٢٣١/٢.

<sup>3-</sup> البحر المحيط، ٩/٢٧.

٦- أو على أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف أو: هو.

ما جاز فيه القطع، ولا يقال: في هذا الوجه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر، لأن ذلك جائز حسن، تقول: زيد قائم العاقل"(١). ومثله قوله تعالى: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ"(٢).

قال تعالى: (تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(٢).

"(تنزیل): صفة، وقرئ (تنزیلا) بالنصب أي: نزل تــنزیلا و لا یتعیـن أن یکون (تنزیل) صفة، بل یجوز ان یکون خیر مبتدأ محذوف، فیحسن إذ ذاك أن یکون (لا یمسه) نهیا"(٤).

وقال العكبري: (لا يمسه) هو نفي، وقيل: هو نهي حرك بالضم، و (تتزيل): أي هو تنزيل ويجوز أن يكون نعتا لقرآن (٥).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(أ).

"قالوا: وانتصب (قائما بالقسط) على المدح (١)، أو صفة للمنفي، كأنه قيل: لا الله قائما بالقسط إلا هو. أو: على القطع، لأن أصله: القائم وكذا قسرا ابسن مسعود، فيكون كقوله: (وله الدين واصبا) أي الواصب. وقرا أبو حنيفة: قيما، وانتصابه على ما ذكر (١).

١- البحر المحيط، ٢٠٨/٢، ٢٠٩.

٢- آل عمران ٢.

٣- الواقعة ٨٠.

٤- البحر المحيط، ١٠/٩٣.

٥- التبيان، ٢/٣٩٤.

٦- أل عمر أن ١٨.

<sup>-</sup>  $\sqrt{}$  أو على الحال من اسم الله تعالى.

٨- البحر المحيط، ١٢،٦١/٣.

وأما قراءة عبد الله: (القائم بالقسط)، قال الزمخشري<sup>(۱)</sup> وغيره: إنه بدل من (هو). وكذا قال العكبري<sup>(۲)</sup> ولكن يعقب عليه أبو حيان قسائلا: "ولا يجوز ذلك، لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي. وهو المعطوفلن، لأنهما معمولان لغير العامل في المبدل منه، ولو كان العامل في المعطوف هو العامل ي المبدل منه لم يجز ذلك أيضاً، لأنه إذا اجتمع العطف والبدل قدم البدل على العطف، لو قلت جاء زيد وعائشة أخوك، لسم يجنز إنما الكلام: جاء زيد أخوك وعائشة (۱).

قال تعالى: (وَ النَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا، ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَلِنَ عَبْدًا شَكُورًا) (٤). عَبْدًا شَكُورًا)

"وانتصب (ذرية) على النداء أي: يا ذرية، أو على المفعول الثاني ليتخذوا، و (وكيلاً) (٥) في معنى الجمع أي لا يتخذوا وكلاء ذرية أو علي إضمار أعني.

وقرأ فرقة (ذرية) بالرفع وخرج على أن يكون بدلاً من الضمير في (يتخذوا) على قراءة من قرأ بياء الغيبة. وقال ابن عطية: ولا يجوز في القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير مخاطب لو قلت صربتك زيداً على البدل لم يجز انتهى. وما ذكره من إطلاق إنك لا تبدل من ضمير مخاطب يحتاج إلى تفصيل، وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل وبدل اشتمال جاز بلا خلاف، وإن كان في بدل شيء وهما لعين واحدة وإن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف، نحو: مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن

١- الكشاف، ١/١٧٤.

٢- التبيان، ١/١٠١.

٣- البحر المحيط، ٣/١٠.

٤- سورة الإسراء، ٣، ٣.

٥- الإسراء ٢.

لم يفد التوكيد، فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب"(١).

وشرح السمين الحلبي (ذرية) على أنها منصوبة على النداء، أي: يا ذريسة من حملنا، وخصوا هذا الوجه بقراءة الخطاب في (تتخذوا) وهو واضع عليها إلا أنه لا يلزم، وإن كان مكي قد منع منه فإنه قال: فأما مسن قرأ (يتخذوا) بالياء فذرية مفعول لا غير، ويبعد النداء؛ لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب، فلا يجتمعان إلا على بُعدٍ. وليس كما زعم، إذ يجوز أن ينادي الإنسان شخصاً ويخبر عن آخر فيقول (يا زيدُ ينطلق بكر وفعلت كذا).

وشرحه العكبري بما يأتي: قوله تعالى: (ألا تتخذوا) يقرأ بالياء على الغيبة، والتقدير: جعلناه هدى لئلا يتخذوا؛ وأتينا موسى الكتاب لئلا يتخذوا. ويقرأ بالتاء على الخطاب، وفيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن (أن ) بمعنى أي، وهي مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي. والثاني: أن (أن ) زائدة؛ أي قلنا: لا تتخذوا. والثالث: أن (لا) زائدة، والتقدير: مخافة أن تتخذوا؛ وقرحع في هذا من الغيبة إلى الخطاب. و(تتخذوا) هنا يتعدى إلى مفعولين: أحدهما (وكيلاً)؛ وفي الثاني وجهان؛ أحدهما: (ذرية) والتقدير: لا تتخذوا نرية من حملنا وكيلاً، أي رباً أو مفوضاً إليه. و(من دوني) يجوز أن يكون حالاً من وكيل، أو مفعولا له، أو متعلقاً بتتخذوا. والوجه الثاني: المفعول

١- البحر المحيط، ١١/٧.

٢- الدر المصون، ٧/ ٣١١،٣١٠.

۳- التبيان، ۲/ ۱۲۱، ۱۲۱.

# القصل الثاث: الثداخل بين الثميد والثرجك

المبحث الأول: تداخل القراءات مع عطف النسق

المبحث الثاني: تداخل القراءات مع غير النسق

## المبحث الأول

## تداخل القراءات مع عطف النسق

الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَسابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولْنَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ النَّاحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) (١).

وقرأ: محمد بن السائب الكلبي وغيره (كتاب موسى) بالنصب عطفاً على مفعول يتلوه، أو بإضمار فعل. وإذا لم يعن بالشاهد الإنجيل فإنما خص النوراة بالذكر، لأن الملتين مجتمعتان على أنها من عند الله، والإنجيل يخالف فيه اليهود، فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الفريقين أولى. وهذا يجري مع قول الجن (إنال من بعد موسى) (٢).

ومع قول النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة (7). و (كتاب) على الرفع مبتدأ مؤخر (2).

قال تعالى: (ولَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَـلْ أَحْيَـاء عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ)(٥).

"وقرأ الجمهور (بل أحياء) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: بـل هـم أحياء وقرأ ابن أبي عبلة: (أحياء) بالنصب. قال الزمخشري: علـى معنـى بـل أحسبهم أحياء انتهى. وتبع في إضمار هذا الفعل الزجاج. قال الزجاج: ويجـوز النصب على معنى: بل أحسبهم أحياء وردّه عليه أبو علي الفارسي في الإغفـال.

۱- هو د ۱۷.

٢- الاحقاف ٣٠.

٣- البحر المحيط، ٦/١٣٥١.

٤- د. محمد سيد طنطاوي، معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم ص ٢٨٦، راجعه: الشيخ محمد فهيم أبو غبية مجمع البحوث الإسلامية- مصر.

٥- آل عمران ١٦٩.

وقال: لا يجوز ذلك، لأن الأمر يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة، ولا يصحف أن يُضمر له إلا فعل المحسبة. فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن يضمر فعلى على ما يضمر، المحسبة: اعتقدهم أو اجعلهم، وذلك ضعيف، إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر، انتهى كلام ابي على. وقوله: لا يجوز ذلك لأن الأمر يقين، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة معناه: أن المتيقن لا يعبر عنه بالمحسبة، لأنها لا تكون لليقين. وهذا الذي ذكره هو الأكثر، وقد يقع (حسب) لليقين كما تقع ظن، لكنه في ظن كثير، وفي حسب قليل. ومن ذلك في (حسب) قول الشاعر:

حسبتُ النَّقَى والحمدَ خيرَ تجارةٍ رباحاً إذا ما المرءُ أَصبْحَ ثاقِلا وقول الآخر (١):

شهدن وفاتوني وكنت حسيئتني فقيراً إلى أنْ يَشْهدوا وتغيبي فلو قدر بعد: بل أحسبهم بمعنى أعلمهم، لصح لدلالة المعنى عليه، لا لدلالة لفي طولا تحسبن، لاختلاف مدلوليهما. وإذا اختلف المدلول فلا يدل أحدهما على الآخو. وقوله: ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة غير مسلم، لأنه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره أضمر غيره لدلالة المعنى عليه لا الفظ. وقوله: أو اجعلهم، هذا لا يصح ألبتة، سواء كانت اجْعلهم بمعنى اخْلُقهم، أو صبيرهم، أو سيمهم، أو القهم. وقوله: وذلك ضعيف أي النصب، وقوله: إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر إن عنى من حيث المعنى فغير مسلم به، بل المعنى يسوغ النصب على معنى اعتقدهم، وهذا على تسليم إن حسب لا يذهب بها مذهب العلم (۱).

قال أبو البقاء (بل أحياء) أي: بل هم أحياء – ويقرأ بالنصب عطفاً على أمواتاً كما تقول: ما ظننت زيداً قائماً بل قاعداً (٢).

١- (فحسب) في هذين البيتين لليقين..

٢- البحر المحيط، ٣/٢٩٤.

٣- التبيان، ١/٤٤٢.

قال تعالى: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَلْسَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعُونَ ) (١).

"وأفرد (أشد)، وإن كانت خبراً عن جمع، لأن استعمالها هنا هو بمن، لكنها حذفت، وهو مكان حسن حذفها، إذ وقع أفعل التفضيل خبراً عن المبتدأ وعطف (أو أشد) على قوله (كالحجارة)، فهو عطف خبر على خبر من قبيل عطف المفرد، كما تقول: زيد على سفر، أو مقيم، فالضمير الذي في (أشد) عائد على (القلوب)، ولا حاجة إلى ما أجازه الزمخشري من أن ارتفاعه يحتمل وجهين آخرين.

أحدهما، أن يكون التقدير: أو هي أشد قسوة، فيصير من عطف الجمل. والثاني: أن التقدير: أو مثل أشد، فحذف مثل وأقيم أشد مقامه. ويكون الضمير في (أشد) إذ ذلك غير عائد على القلوب، إذ كان الأصل أومثل شيء أشد قسوة من الحجارة، فالضمير في (أشد) عائد على ذلك الموصوف بأشد المحذوف.

ويعضد هذا الاحتمال الثاني قراءة الأعمش، بنصب الدال عطفاً على (كالحجارة)، قاله الزمخشري، وينبغي أن لا يصار إلى هذا إلا في هذه القراءة خاصة. وأما على قراءة الرفع، فلها التوجيه السابق الذي ذكرناه، ولا إضمار فيه، فكان أرجح.

وقد رد أبو عبد الله بن أبي الفضل في منتخبه على الزمخشري قوله: إنه معطوف على الكاف، فقال: هو على مذهب الأخفش، لا على مذهب سيبويه، لأنه لا يجيز أن يكون إسما إلا في الشعر، ولا يجيز ذلك في الكلام، فكيف في القرآن؟ فالولى أن يكون (أشد)، خبر مبتدأ مضمر، أي: وهي أشد، انتهى كلامه.

وما ذهب إليه الزمخشري صحيح، ولا يريد بقوله: معطوف على الكاف، أن الكاف اسم، إنما يريد معطوفاً على الجار والمجرور، لأنه في موضع مرفوع، فاكتفى بذكر الكاف عن الجار والمجرور، لأنه في موضع مرفوع، فاكتفى بذكر الكاف عن الجار وقوله: فالأولى أن يكون (أشد) خبر مبتدأ مضمر، الكاف عن الجار والمجرور، وقوله: فالأولى أن يكون (أشد) خبر مبتدأ مضمر، أي: هي أشد، قد بينا أن الأولى غير هذا، لأنه تقدير لا حاجة إليه (أ).

١- البقرة ٤٧.

أبحر المحيط، ١/٤٢٤، ٢٥٤.

"و (أشد) مرفوع لعطفه على محل (كالحجارة) أي: فهي مثل الحجارة أو أشد و الكاف يجوز أن تكون حرفاً فتتعلق بمحذوف وأن تكون اسما فلاتتعلق بشيء، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي: وهي أشد و (قسوة) نصب على التمييز لأن الإبهام حصل في نسبة التفضيل إليها، والمفضل عليه محذوف للدلالة عليه أي: أشد قسوة من الحجارة (١).

قال تعالى: (ولَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكِيمٌ)(٢).

"والظاهر أن الواو في قوله (والبحر) في قراءة من رفع،وهم الجمهور، واو الحلل (والبحر) مبتدأ، و(يمده) الخبر، أي حال كون البحر ممدوداً.

وقال الزمخشري: عطفا على محل إن ومعمولها على ولسو ثبت كون الأشجار أقلاماً، وثبت أن البحر ممدوداً بسبعة أبحر، انتهى. وهذا لا يتم إلا على رأي المبرد، حيث زعم أن (أن) في موضع رفع على الفاعلية. وقال بعض النحويين: هو عطف على أن، لأنها في موضع رفع بالابتداء، وهو لايتم إلا على رأي من يقول: إن أن بعد لو في موضع رفع على الابتداء، ولو لا يليها المبتدأ السما صريحاً إلا في ضرورة شعر، نحو قوله:

لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري فإذا عطفت (والبحر) على أن ومعموليها، وهما رفع بالابتداء، لزم من ذلك أن يليها الاسم مبتدأ، إذ يصير التقدير: ولو البحر، وذلك لا يجوز إلا في الضرورة، إلا أنه قد يقال إنه يجوز في المعطوف عليه نحو:

رب رجل وأخيه يقولان ذلك - وقرأ عبد الله (وبحر يمده)، بالتتكير بالرفع، والواو للحال، أو للعطف على ما تقدم، وإن كانت الواو واو الحال، كان بحر ، وهو نكرة، مبتدأ، وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون واو اللحال تقدمته، نحو قوله:

١- الدر المصون، ١/ ٤٣٦/٤٣٦.

۲- لقمان ۲۷.

سرينا ونجم قد أضاء فقد بدا محياك أخفى ضوؤه كل شارق<sup>(۱)</sup>. وذكر ابن جني قراءة ابن مسعود: (وبحر" يُمِدُّه)، وهي قراءة طلحة بن مصــرف. وقرأ جعفر بن محمد: (والبحر مِدَاده).

وقرأ الأعرج والحسن: (والبحر بُمِدُّه) برفع الياء.

وقال في إعراب هذه الآية نظر، وذلك أن هناك حذفاً، فتقديره: فكُتب بذلك كلمات الله ما نَفِدت، فحذف ذلك للدلالة عليه، كما أن قوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ الله ما نَفِدت، فحذف ذلك للدلالة عليه، كما أن قوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ الله ما أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيةٌ) (٢) أي: فحلق فعليه فدية، فاكتفى بالمستبب، وهو الفدية من السبب، وهو الحَلق، ونظائره كثيرة في القرآن وفصيح الكلام.

وأما رفع (بَحر) فالابتداء، وخبره محذوف، أي: وهناك بحر يُمِدُّه من بعده سبعة أبحر. ولا يجوز أن يكن (وبحر) معطوفا على (أقلام): لأن البحر وما فيه من الماء لبس من حديث الشجر والأقلام، وإنما هومن حديث المداد، كما قرأ جعفر بن محمد: (والبحرُ مِدَادُه).

فأما رفع (البحر) فإن شئت كان معطوفا على موضع (أنّ) (ا) واسمها وإن كانت مفتوحة، كما عطف على موضعها في قوله سبحانه: (أنّ اللّه بَرِيءٌ مِن الْمُشْوكِينَ وَرَسُولُهُ) ويدل على صحة العطف هنا، وأن الواو ليست بواو حال قراءة أبوعمرو وغيره: (والبحر يَمُدُه) بالنصب، فهذا عطف على (ما) لا محالة، ويشهد بجواز كون الواو حالا هنا قراءة طلحة بن مصرف: (وبحر - يُمِدُه)، أي: وهناك بحر يمده من بعده سبعة أبحر، فهذه واو حال لا محالة.

وأما (والبحرُ يُمِدُّه) بضم الياء فتشبيه بإمداد الجيش. يقال: مدّ النهرُ، ومدة نهر آخر، وأمددت الجيش بمدد – قال الله تعالى: (مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ)(٥) قال العجاج: ماءُ قُرِيً مَدَّهُ قَرِيَ.

١- البحر المحيط، ٨/٢٠٤.

٢- البقرة ١٩٦.

 <sup>&</sup>quot;" في قوله تعالى: (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام).

٤- التوبة ٣.

٥- الأنفال ٩.

#### فأما قول الآخر:

نظرت اليها والنجوم كأنها قناديل مرس أوقدت بمداد فليس من المداد الذي يكتب به، وإنما أراد هنا ما يُمدّها من الدّهن، كـذا فسروه، وليس بقوي أن تكون قراءة جعفر بن محمد: (والبحر مدّاده) أي: زائد فيهلأن ماء البحر لا يعتد زائدا في الشجر والأقلام لأنه ليس من جنسه، فالمراد هناك إنما هو هذا المكتوب به بإذن الله(١).

قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهُ وَبَشَرْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيم)(٢).

"وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وزيد بن على (ورسوله) بالنصب، عطفاً على لفظ اسم أنْ. وأجاز الزمخشري أن ينتصب على أنه، مفعول معه.

"أما قراءة الجمهور بالرفع فعلى الابتداء، والخبر محذوف أي: ورسوله بريء منهم، وحذف لدلالة ما قبله عليه. وجوزوا فيه أن يكون معطوفاً عليى الضمير المستكن في بريء. وحسنه كونه فصل بقوله: من المشركين، بين متحمله، والمعطوف. ومن أجاز العطف على موضع اسم إن المكسورة أجاز ذلك، من أن المفتوحة. ومنهم من أجاز ذك مع المكسورة، ومنع مع المفتوحة.

قوله: (ورسوله) الجمهور على رفعه، وفيه ثلاثة أوجه، أحدها: أنه مبتدأ والخبر محذوف أي: ورسوله بريء منهم، وإنما حُذف للدلالة عليه.

والثاني: أنه معطوف على الضمير المستتر في الخبر، وجاز ذلك للفصل المسوع للعطف فرفعه على هذا بالفاعلية.

١- المحتسب، ٢/١٢، ١٧٠.

۲- براءة ۳.

٣- البحر المحيط، ٣٦٧/٥.

الثالث: أنه معطوف على محل اسم (أن)، وهذا عند من يجيز ذلك في المفتوحـــة قياساً على المكسورة. قال ابن عطية: ومذهب الأستاذ - يعني ابن الباذش - على مقتضي كلاً م سيبويه أن لا موضع لما دخلت عليه (أنّ)؟

إذ هو مُعْرَبٌ قد ظهر فيه عملُ العامل، وأنه لا فرق بين (أنّ) وبين (ليت)، والإجماع على أن لا موضع لما دخلت عليه هذه. قال الشيخ: وفيه تعقب؟ لأن علة كون (أنّ) لا موضع لما دخلت عليه ليس ظهور عمل العامل بدليل: (ليسس زيد بقائم) و (ما في الدار من رجل) فإنه ظهر عملُ العامل ولهما موضع، وقوله: (بالإجماع) يريد أن (ليت) لا موضع لما دخلت عليه بالإجماع – ليس كذلك: لأن الفراء خالف، وجعل حكم (ليت) وأخواتها جميعها حكمَ (إنّ) بالكسر.

قلت: قوله بدليل ليس زيد بقائم) إلى آخره قد يظهر الفرق بينهما فإن هذا العامل وإن ظهر عملُه فهو في حكم المعدوم؟ إذ هو زائد فلذلك اعتبرنا الموضع معه بخلاف (أن) بالفتح فإنه عامل غير زائد، وكان ينبغي أن يُرد عليه قوله و أن لا فرق بين أن وبين (ليت)، فإن الفرق قائم، وذلك أن حكم الابتداء قد انتسخ مع ليت ولعل وكأن لفظاً ومعنى بخلافه مع إن وأن فإن معناه معهما باق.

وقرأ عيسى بن عمر وزيد بن علي وابن أبي إسحاق (ورسوله) بالنصب. وفيه وجهان، أظهر هما: أنه عطف على لفظ الجلالة. والثاني: أنه مفعولٌ معه، قاله الزمخشري<sup>(۱)</sup>.

قال تعالى: (وحورٌ عينٌ)(1).

"وقرأ الجمهور: (وحور عين) برفعهما، وخرج علي على أن يكون معطوفاً على ولا الجمهور: (وحور عين) برفعهما، وخرج علي على مبتدأ محذوف هو وخبره ولا الضمير المستكن في (متكئين)، أو على مبتدأ محذوف هو وخبره تقديره: لهم هذا كله، (وحور عين) أو على حذف خبر فقط: أي ولهم حور، أو فيهما حور.

١- الدر المصون، ٦/١ ، ٨.

٧- الواقعة ٢٢.

"وقرأ أبي وعبد الله: (وحوراً عيناً) بنصبهما" قالوا: على معنى ويعطون هذا كله وحوراً عيناً. وقرأ قتادة: (وحور عين) بالرفع مضافاً إلى عينن: وابن مقسم. بالنصب مضافاً إلى عين (١).

وقال أبو الفتح: هذا على فعل مضمر، أي: يُؤتون، أو يُزوَجُونَ حوراً عينا، كما قال: (وزوَجُونَ حوراً عينا، كما قال: (وزوَجناهم بحور عين)(٢)، وهو كثير في القرآن والشعر "(٣).

والعيينُ جمع عَيْناء يعني البقرة الوحشية وبها شبِّهَت المرآة فقيل حورٌ عين (١٠).

وعند المكي " من رفعه حمله على المعنى: لأن معنى الكلام: فيها أكواب وأباريق، فعطف (وحور عين ) على المعنى، ولم يعطفه على اللفظ.

ويجوز النصب على أن يحمل أيضا على المعنى، لأن المعنى: يطوف عليهم بكذا وكذا، ويعطون كذا وكذا، ثم عطف (وحوراً) على معنى: (ويعطون)<sup>(٥)</sup>. ويذكر العكبري التقديرات المختلفة لقراءة الرفع والنصب قائلاً: (وحور عين) يقرأ بالرفع، وفيه أوجه: أحدها: هو معطوف على (ولدان): أي يطفن عليهم للتنعم: لا للخدمة.

والثاني: تقديره: لهم حور، أو عندهم، أو وثَّمّ.

والثالث: تقديره: ونساؤهم حور.

ويقرأ بالنصب على تقدير: يعطُّون، أو يُجَازُون (١).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \_ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ \_ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (٧).

١- البحر المحيط، ١٠/١٠، ٨١.

٣- ٩/٢ . المحتسب، ٢/٩٠٣.

٤- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، الكامل في اللغة والأدب، ٢/١١،١، مؤسسة المعارف، بيروت.

٥- مشكل إعراب القرآن، ٢/١٥٣.

۲- النبيان، ۲/۸۳3.

٧- النور ٧-٩.

"وقرأ الجمهور (والخمسة) بالرفع فيهما. وقرأ طلحة والسلمي والحسن والأعمس وخالد بن إياس ويقال ابن إياس بالنصب فيهما. وقرأ حفص والزعفراني بنصب الأولى الثانية دون الأولى، فالرفع على الابتداء وما بعده الخبر، ومسن نصب الأولى فعطف على (أربع) في قراءة من نصب (أربع) (۱)، وعلى إضمار فعل يدل عليه المعنى في قراءة من رفع (أربع) أي وتشهد (الخامسة) ومن نصب الثانية فعطف على (أربع) وعلى قراءة النصب في (الخامسة) يكون (أن) بعده على إسقاط حرف الجو، أي بأن، وجور أن يكون (أن) وما بعده بدلاً من (الخامسة) (۱).

وقرأ حفص (والخامسة أنَّ غضنب) بنصب التاء ورفعها الباقون.

فعلى قراءة حفص، لا يجوز الابتداء بقوله (والخمسة) لأنها محمولة على (أربع) المنصوبة في قوله (أن تَشْهَدَ أربعَ شهاداتٍ) التقدير: وتشهد الشهادة الخامسة وفهما داخلتان في صلة (أن) فلا تفصل منهما. وأما على قراءة الباقين فلها تقديران. أحدهما: أن تخرج الخامسة من صلة (أن) وتعطف على موضع (أن) لأنها وما عملت فيه في موضع رفع بأنها فاعلة (ويَدْرأ) التقدير: ويدرأ عنها العداب شهادتهما أربع شهادات بالله. والشهادة الخامسة بأن غضنب الله عليها فعلى هذا لا بجوز الابتداء بها لأنها متعلقة بما قبلها، وداخلة معه في الدَّرء كما بينا.

والآخر: ألّا تحمل على ما قبلها، ولا تدخل معه في الدَّر ع. ولكن تجعل بها موجبة لغضب الله عليها إن كان من الصادقين فعلى هذا يجوز الابتداء بها لأن الكلم الذي قبلها قد تناهي. ثم استؤنفت هي فرفعت بالابتداء. وجعلت (أن) وما اتصل بها الخبر، والوجه الأول أجود وأصح، لأن صدر القصة تدل عليه، وعليه مدار الحكم الحكم الدي الحكم الم

<sup>&#</sup>x27;- النور ٦.

٢- البحر المحيط، ١٧/٨.

۳- ابن غلبون، طاهر بن عبدالمنعم، كتاب التذكرة في القراءات، المجلد الثاني، ص ٥٦٥، ٥٦، تحقيق:
 د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي - القاهرة، ط:٢، ١١١١هــ-١٩٩١م.

قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلِمًا)(١).

"قرأ الجمهور: (مثلُهن) بالنصب، والمفضل عن عاصم، وعصمة عن أبي بكر: (مثلُهن) بالرفع فالنصب، قال الزمخشري عطفا على (سبع سماوات). انتهى وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف، وهو الدواو، والمعطوف، وهو مختص بالضرورة عند أبي علي الفارسي، وأضمر بعضهم العامل بعد الواو لدلالة ما قبله عليه، أي: وخلق من الأرض مثلهن، فمثلهن مفعول للفعل المصمر لامعطوف، وصار ذلك من عطف الجمل والرفع على الابتداء (٢).

قال تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَفْفَ بِالْاَفْ وَالْاَفْ بِالْاَفْ وَالْاَفْنِ وَالْاَفْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالمُونَ) (١).

"وقرأ العربيان<sup>(1)</sup> وابن كثير: بنصب (والعين، والأنف، والأذن، والسن) ورفع (والجروح) وروي ذلك عن نافع. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (أن النفس) بتخفيف (أن) ورفع (العين) وما بعدها فيحتمل (أن) وجهين: أحدهما: أن تكون مصدرية مخففة من أنّ، واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والجملة في موضع رفع خبر أنّ فمعناها معنى المشددة العاملة في كونها مصدرية. والوجه الثاني: أن تكون أن تفسيرية التقدير أي: النفس بالنفس، لأن (كتبنا) جملة في معنى القول.

وقرأ أبي بنصب (النفس)، والأربعة بعدها وقرأ (وأنُ الجروح قصاص) بزيادة (أن) الخفيفة، ورفع (الجروح) ويتعين في هذه القرءة أن تكون المخففة من الثقيلة، ولا يجوز أن تكون التفسيرية من حيث العطف، لأن كتبنا تكون عاملة من حيث

١- الطلاق ١٢.

٢- البدر المحيط، ١٠/٥٠٠.

٣- المائدة ٥٤.

<sup>:-</sup> هما أبو عمرو وابن عامر.

المشددة غير عاملة من حيث التفسيرية فلا يجوز لأن العطف يقتضي التشريك، فإذا لم يكن عمل فلا تشريك (1).

وقال ابن الأنباري: يقرأ (والعين بالعين) وما بعده بالنصب والرفع. فالنصب بالعطف على اسم (أن) وهو (النفس) - والرفع من وجهين:

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره (بالعين).

والثاني: أن يكون مرفوعاً بالعطف على الضمير المرفوع في قوله: (بالنفس) أي: النفس مقتولة بالنفس ولم يؤكد كقوله تعالى (ما أشركنا ولا آباؤنا) وآباؤنا، معطوف على الضمير المرفوع في (أشركنا) من غير تأكيد لأن (لا) جاءت بعد واو العطف فلا يكون تأكيداً، وقوله تعالى: (الجروح قصاص) قرئ أيضا بالنصب والرفع. فانصب بالعطف على المنصوب (بأن) كأنه قال: وأن الجروح قصاص. والرفع على أنه مبتدأ وخبره (قصاص)".

قال العكبري: قوله تعالى (النفس بالنفس): بالنفس في موضع رفع خبر أن، وفيه ضمير. وأما: (العين) إلى قوله تعالى: (والسن) فيقرأ بالنصب عطفاً على ما عُمِلَتُ فيه (أن)، وبالرفع. وفيه ثلاثة أوجه. أحدها: هو مبتدأ والمجرور خبره، وقد عطف جملاً على جملة. والثاني: أن المرفوع منها معطوف على الضمير في قوله: (بالنفس)، والمجرورات على هذا أحوال مبينة للمعني، لأن المرفوع على هذا فاعل للجار، وجاز العطف من غير توكيد، كقوله تعالى: (ما أشركنا ولا أباؤنا) والثالث: أنها معطوفة على المعنى: لأن معنى كنبنا عليهم: قلنا لهم النفس بالنفس. ولا يجوز أن يكون معطوفاً على أن وما عملت فيه لأنها وما عملت فيه موضع نصب.

وأما قوله (والجروح) فيقرأ بالنصب حملاً على (النفس)، وبالرفع، وفيه الأوجه الثلاثة - ويجوز أن يكن مستأنفاً، أي: والجروح قصاص في شريعة محمد (٤).

١- البحر المحيط، ٤/٢٧٢.

۲- الأنعام ١٤٨.

٣- البيان، ١/٢٩٢، ٣٩٣.

غ- التبيان، ١/٣٢٩.

وقال أبو علي: ويجوز أن يُستأنف: (والجروحُ قصاص) ليس على أنه مما كتب عليهم في التوراة، ولكنه على الاستئناف وابتداء تشريع - انتهى - إلا أن أبا شامة قال: ولا يستقيم في رفع الجروح الوجه الثاني وهو أنه عطف على الضمير الذي في خبر (النفس)(۱). وإن جاز فيما قبلها، وسببه استقامة المعنى في قولك: ماخوذة هي بالنفس، العين هي مأخوذة بالعين، ولا يستقيم: والجروحُ ماخوذة قصاص، وهذا معنى قولي: لمّا خلا قوله (الجروح قصاص) عن الباء في الخبر خالف الأسماء التي قبلها فخولف بينهما في الإعراب - قلت: وهذا الذي قاله واضح، ولم يتنبّه له كثير من المُعربين(۱).

(العين، الأنف، الأذن، السن، الجروح) أسماء معطوفة على النفس اسم أنّ منصوبة مثله. (بالعين) -جار ومجرور متعلق بمحذوف خير معطوف على خير أنّ (قصاص) خبر معطوف على الخبر المحذوف المتعلق به بالنفس (٣).

"وذكر أبو زرعة حجة أخرى هي: إنما اختاروا الانقطاع عن الكلام الأول والاستئناف بر (الجروح) لأن خبر الجروح يتبين فيه الإعاراب، وخبر الاسم الأول مثل خبر الاسم الثاني والثالث والرابع والخامس، فأشبه الكلام بعضه بعضا، ثم استأنفوا الجروح فقالوا: (والجروح قصاص) لأنه لم يكن خبر (الجروح) يشبه أخبار ما تقدمه، فعدل به إلى الاستئناف.

وحجة الكسائي في ذلك صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قسرا: (... والعينُ بالعين والأنفُ بالأنف) كلها بالرفع، قال الزجاج: (رفعه على وجهين على العطف على موضع (النفس بالنفس) والعامل فيها المعنى (وكتبنا عليهم النفس) أي قلنا لهم النفس، ويجوز أن يكون (والعينُ بالعين) على الاستئناف، وعند الفراء أن الرفع أجود الوجهين وذلك لمجيء الاسم الثاني بعد تمام خبر الأول، وذلك مثل قولك: (إن عبد الله قائم وزيدٌ قاعد)، وقد أجمعوا على الرفع في قوله:

١- أي: أن النفس بالنفس هي والعين....

۲- الدر المصون، ٤/٨٧٢، ٢٧٩.

٣- الجدول، المجلد الثالث، ٥/٣٦٢.

(... أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)<sup>(۱)</sup>. فكان إلحاق ما ختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى<sup>(۲)</sup>.

قال تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا و جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ اللَّهِ وَالْيُومْ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِينِ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَوِي الْقُربِسِي الْقُربِسِي وَالْبَيْنِينَ وَ أَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَوَي الْقُربِسِينَ وَ أَتَى الرَّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَانَ وَ الْمَالَ عَلَى وَ الْمَاكِينَ وَ الْمَاكِينَ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَانَ وَ الْمَائِينَ وَ فِي الْبَأْسِ أَوْلَيْكَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَئِكَ وَ الْمَائِقُونَ ) (٣).

لصب (والصابرين) على المدح، والقطع إلى الرفع أو النصب في صفات المدح والذم والترحم، وعطف الصفات بعضها على بعض مذكور في علم النحو. وقر الحسن، والأعمش، ويعقوب: (والصابرون) عطفاً على: الموفون، وقال الفارسي: إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح والذم، والأحسن أن تخالف بإعرابها ولا تجعل كلها جارية على موصوفها، لأن هذا الموضع من موضع الإطناب في الوصف والإبلاغ في القول، فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل، لأن الكلام عند الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام، وضروب من البيان، وعند الاتحاد في الإعراب يكون وجهاً واحداً أو جملة واحدة. انتهى كلامه (أ).

قوله: (والموفون) في رفعه ثلاثة أوجه، أحدها: - ولم يذكر الزمخشري غيره - أنه عطف على (من آمن) أي: ولكن البر المؤمنون والموفون. والثاني: أن يرتفع على خبر مبنداء محذوف، أي: هيم الموفون. وعلى هذيين الوجهين فنصب (الصابرين) على المدح بإضمار فعل، وهو في المعنى عطف على (مَيْنُ آمن)، ولكن لما تكررت الصفات خُولف بين وجوه الإعراب - قال الفارسي: وهو أبليغ لأن الكلام يصير على جمل متعددة، بخلاف اتفاق الإعراب فإنه يكون جملة واحدة، وليس فيها من المبالغة ما في الجمل المتعددة.

١- الأعراف ١٢٨.

٢- أبو زرعة، الحجة، ص ٢٢٧.

٣- البقرة ١٧٧.

فإن قيل: لم لا يجوز على هذين الوجهين أن يكون معطوفا على (ذوي القربى) أي: آتى المال الصابرين؟ قيل: لئلا يلزم من ذلك محذور وهو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصلة بأجنبي وهو الموفون. والثالث: أن يكون (الموفون) عطفاً على الضمير المستتر في (آمن)، ولم يُحتَج إلى التاكيد بالضمير المرفوع المنفصل لأن طول الكلام أغنى عن ذلك.

وعلى هذا الوجه يجوز في (الصابرين) وجهان، أحدهما: النصب بإضمار فعل (كما تقدم)، والثاني: العطف على (ذوي القربي)، ولا يُمنع من ذلك ما تقدم من الفصل بالأجنبي، لأن الموفين على هذا الوجه داخل في الصلة فهو بعضها لا أجنبي منها.

وقرا الحسن والأعمش ويعقوب: (والصابرون)(۱). وحكي الزمخشري قراءة (والموفين) و (الصابرين). وأخرج (الصابرين) منصوباً على الاختصاص والمدح إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال(۱).

قال د. تمام حسان: فالبارون بحسب نص الآية أربعة أصناف:

أ- من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.

ب- من آتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والسائلين وآتاه أيضا في عتق الرقاب، ثم صلى وزكى.

ج- الموفون بعهدهم إذا عاهدوا.

د- الصابرون في البأساء والضراء وحين البأس.

فإذا نظرنا إلى الواو العاطفة قبل (الصابرين)، وجدناها قرينة واضحة الدلالة على عطف الصابرين (وهي منصوبة) على (الموفون) (وهي مرفوعة) وتكون إلا كذلك. بل إن النحاة أنفسهم (وهم أحرص الناس على دلالة الإعراب) لم يجدوا ذلك إلا من قبيل العطف، وذلك لمكان الواو وإن سموا ذلك (قطع العطف) والتمسوا له مختلف صور التخريج (ا".

۱- الدر المصون، ۲/۹۶۲،۰۵۲.

٢- الكشاف، ١/١٣٢.

٣- د. تمام حسان، البيان في روائع القرأن، ص٢٥١، عالم الكتب، مصر. الطبعة الأولى - ١٤١٣هــ - ١٩٩٣م.

# تداخل القراءات مع غير النسق

### الرفع على قراءة حفص:

قال تعالى: (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرْهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِسْبْرَةً لِالُولِي الْأَبْصِنَارِ)(1).

"والجمهور برفع (فئة)، على القطع، التقدير: إحداهما، فيكون فئة، على هذا خـــبر مبتدأ محذوف، أو التقدير: منهما، فيكون مبتدأ محذوف الخبر.

وقيل: الرفع على البدل من الضمير في (التقتا).

ومنهم من رفع (كافرة)، ومنهم من خفضها على العطف، فعلى هذه القراءة تكون (فئة) الأولى بدل بعض من كل، فيحتاج إلى تقدير ضمير أي: فئة منهما تقاتل في سبيل الله، وترتفع أخرى على وجهي القطع إما على الابتداء وإما على الخبر.

وقرأ ابن السميفع، وابن أبي عبلة (فئة) بالنصب. قالوا: على المدح، وتمام هذا القول: إنه انتصب الأول على المدح، والثاني على الذم، كأنه قبل: أمدح فئة تقاتل في سبيل الله، وأذم أخرى كافرة.

وقال الزمخشري: النصب في (فئة)، على الاختصاص وليس بجيد، لأن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبهماً، وأجاز هو، وغيره قبله كالزجاج: أن ينتصب على الحال من الضمير في (التقتا)، وذكر (فئة) على سبيل التوطئة(٢).

عند العكبري في التبيان: (فئة ): خبر مبتدأ محذوف: أي إحداهما فئة. و (أخرى): نعت لمبتدأ محذوف، تقديره: وفئة أخرى (كافرة).

فإن قيل: إذا قررت في الأول إحداهما مبتدأ كان القياس أن يكون والأخرى، أي والأخرى فئة كافرة.

١- أل عمران ١٣.

٢- البحر المحيط، ٣/٥٤، ٣٤.

قيل: لما علم أن التفريق هنا لنفس المثنى المقدم ذكره كان التعريف والتنكير واحداً ويقرأ بالنصب فيهما على أن يكون حالاً من الضمير في (التقتا) تقديره: التقتا مؤمنة وكافرة. وفئة وأخرى على هذا للحال(١).

ولخص السمين الحلبي أوجه النصب قائلاً: فيه أربعة أوجه، أحدها: النصب بإضمار أعني، والثاني: النصب على المدح – وتحرير هذا القول أن يقال على المدح في الأول، وعلى الذم في الثاني، وكأنه فيل: أمدر فئة تقاتل في سبيل الله، وأذم أخرى كافرة. الثالث: أن ينتصب على الاختصاص جوزه الزمخشري قال الشيخ: وليس بجيد، لأن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبهما. قالت: لا يعني الزمخشري الاختصاص المبوب له في النحو نحو (نحسن معاشر الأنبياء لا نورث) إنها عنى النصب بإضمار فعل لائق، وأهل البيان يسمون هذا النحو اختصاصاً. الرابع: أن تنتصب فئة على الحال من فاعل (الثقتا) كأنه قيل: النقتا مؤمنة وكافرة، فعلى هذا يكون (فئة) و (أخرى) توطئة للحال، لأن المقصود ذكر وصفها، وهذا كقولهم: جاءني زيد رجلاً صالحاً، ومثله في باب الإخبار: (بلي أنتم قومً مسرفون) "ا. ونحوه (أ).

قال تعالى: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْسَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥). بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥).

"قال ابن عباس: لما نزل (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيال والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم)(1). قال رجل: يارسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنا، وإن سرق، وإن

۱- التبيان، ۱/۱۹۷.

٢- البخاري، ٣/٢٦/١.

٣- الأعراف ٨١.

الدر المصون، ٣/٥٤، ٢٤.

٥- براءة ١١٢.

آ- براءة ۱۱۱.

شرب الخمر؟ فنزلت التائبون الآية. وهذه أوصاف الكلمة من المؤمنين ذكر ها الله تعالى ليستبق إلى التحلي بها عباده، وليكونوا على أوفى درجات الكمال. وآية (إن الله اشترى) مستقلة بنفسها، لم يشترط فيها شيء سوى الإيمان فيندرج فيا كل مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإن لم تكن فيه هذه الصفات. والشهادة ماحية لكل ذنب، حتى روي أنه تعالى يحمل عن الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه. وقالت فرقة: هذه الصفات شرط في المجاهد - والآيتان مرتبطتان فلا يدخل فيي المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف، ويبذلون أنفسهم في سبيل الله "وسأل الضحاك رجل عن قوله تعالى: (إن الله اشترى) الآية وقال: لأحملن علي المشركين فأقاتل حتى أقتل، فقال الضحاك: ويلك أين الشرط التائبون العابدون الآية؟ وهذا القول فيه حرج وتضييق، وعليى هذين القولين ترتب إعراب (التانبون)، فقيل: هو مبتدأ خبره مذكور وهو العابدون، وما بعده خبر بعدد خربر أي: التائبون في الحقيقة الجامعون لهذه الخصال. وقيل: خبره الأمرون – وقيل: خبره محذوف بعد تمام الأوصاف، وتقديره: من أهل الجنة أيضا وإن لم يجاهد قاله الزجاج كما قال تعالى: (وكلاً وعد الله الحسني)(١) ولذلك جاء: (وبشر المؤمنين)(٢) وعلى هذه الأعاريب تكون الآية معناها منفصل من معنى التي قبلها. وقيل (التائبون) خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم التائبون، أي: الذين بايعوا الله هـــم التائبون، فيكون صفة مقطوعة للمدح " ويؤيده قراءة أبيي وعبد لله والأعمش (التايبين) بالياء إلى (والحافظين) نصباً على المدح.

وقيل: يجوز أن يكون (التائبون) بدلاً من الضمير في (يقاتلون)<sup>(۱)</sup>. والصفات إذا تكررت وكانت للمدح أو الذم أو الترحم جاز فيها الاتباع للمنعوت والقطع في كلها أو بعضها، وإذا تباين ما بين الوصفين جاز العطف – ولما كان الأمر مبايناً

۱ – النساء ۹۰.

٢- يراءة ١١٢.

٣- براءة ١١١.

للنهي، إذ الأمر طلب فعل والنهى ترك فعل، حسن العطف في قوله: والنهاهون ودعوى الزيادة أو واو الثمانية ضعيف<sup>(۱)</sup>.

وعند النحاس (التائبون) "رفع على إضمار مبتدأ عند أكــــثر النحوبيــن أي: هـم التائبون وفيه قولان سوى هذا: قال أبو اسحاق يجوز أن يكــون بــدلاً أي يقــال: التائبون، قال: ويجوز أن يكون رفعاً بالابتداء قال: وهو أحسن عنــــدي، ويكـون التقدير: التائبون لهم الجنة وفي قراءة عبد الله (التائبين العابدين الحــامدين) وفيــه تقدير ان يكون نعتاً للمؤمنين في موضع خفض ويكون منصوباً على المدح(٢).

## قال تعالى: (عَامِلَةٌ نَاصِيَةٌ)<sup>(٣)</sup>.

وقال عكرمة والسدي (عاملة ناصبة) بالنصب على الذم، والجمهور برفعهما<sup>(1)</sup>. "رفع على إضمار (هي)، وذلك في الدنيا، فتقف على هذا التأويل على (خاشعة) ويجوز أن تكون (عاملة) خبراً بعد خبر عن (الوجوه)، فيكون العامل في (النار)، لما لم تعمل في الدنيا أعملها الله في النار، وهو قول الحسن وقتادة، ولا تقف على هذا على (خاشعة)<sup>(1)</sup>.

وقال أبو البقاء (وجوه) هو مبتدأ ، و (خاشعة) خبره، و (يومئد) ظرف للخبر، و (عاملة): وصف لها بما كانت عليه في الدنيا<sup>(٦)</sup>.

قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون النصب على الشتم، أي: أذكرها عاملة ناصبة فيي الدنيا على حالها هناك، فهذا كقوله تعالى: (يُريهم اللهُ أعمالَهم حسراتِ عليهم) (١٠).

١- البحر المحيط، ٥/١١٥.

٢- النماس، إعراب القرآن، ٢٣٨/٢.

٣- الغاشية ٣.

٤- البحر المحيط، ١٠/٢٢٤.

٥- مشكل إعراب القرآن، ٢/٢٧٤.

۳- النبيان، ۲/۹۹۶.

٧- البقرة ١٦٧.

وذلك أنهم لم يخلصوها لوجهه، بل أشركوا به معبودات غيره، وله نظـــائر فــي القرآن ومأثور الأخبار "(١).

#### النصب على قراءة حفص:

قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضرْبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا)(١).

و (ما) إذا نصبت (بعوضة) زائدة للتأكيد أو صفة للمثل تزيد النكرة شياعاً، كما تقول: "ائتني برجلٍ ما، أي: أي رجل كان. وأجاز الفراء، وثعلب، والزجاج: أن تكون ما نكرة، وينتصب بدلاً من قوله: مثلاً.

وقرأ الجمهور: بنصب (بعوضة) واختلف في توجيه النصب على وجوه: أحدها: أن تكون صفة لما، إذا جعلنا ما بدلاً من مثل، ومثلاً مفعول بيضرب، وتكون (ما) إذ ذاك قد وصفت بإسم الجنس المتنكر لإبهام ما، وهو قول الفرآء.

الثاني: أن تكون بعوضة عطف بيان، ومثلاً مفعول بيضرب.

الثالث: أن تكون بدلاً من مثل.

الرابع: أن يكون مفعولاً ليضرب، وانتصب مثلاً حالاً من النكرة مقدمة عليها. الخامس: أن تكون مفعولاً ليضرب ثانياً، والأول هو المثل على أن يضرب يتعدى إلى اثنين.

السادس: أن تكون مفعولاً أول ليضرب، ومثلاً المفعول الثاني.

والسابع: أن تكون منصوباً على تقدير إسقاط الجار، والمعنى (أن يضرب مثلاً) ما بين (بعوضة فما فوقها) وحكوا له عشرون ما ناقة فجملاً، ونسبه ابن عطية لبعض الكوفيين، ونسبه المهدوي للكوفيين، ونسبه غير هما للكسائي والفرآء، ويكون (مثلاً) مفعولاً. بيضرب على هذا الوجه، وأنكر هدذا النصب، أعني نصب (بعوضة) على هذا الوجه، أبو العباس. وتحرير نقل هذا المذهب: أن الكوفيين يزعمون أن (ما) تكون جزاء في الأصل وتحول إلى لفظ الدي، فينتصب ما بعدها، سواءً كان نكرة أم غير نكرة، ويعطف عليه بالفاء فقط، وتلزم ولا يصلب

١- المحتسب، ٢/٢٥٣.

٣- البقرة ٢٦.

مكانها الواو، ولا ثم، ولا أو، ولا لا، ويجعلون النصب في ذلك الاسم على حذف مضاف، وهو بين فلما حذف بين قام هذا مقامه في الإعراب. ويقدرون الفاء فإلى، وقد جاء التصريح بها في بعض المواضع، حكى الكسائي عن العرب: مطرنا ما زبالة فالثعلبية، وما منصوبة بمطرنا. وحكى الكسائي والفراء (۱) عن العرب. هي أحسن الناس ما قرنا، وانتصاب ما في هذه المسألة على التفسير، وتقول هي حسنة ما قرنها إلى قدمها. قال الفراء: أنشدنا أعرابي من بنى سليم:

يا أحسن الناس ما قرنا إلى قدم ولا حبال محب واصل تصل.

وقال الكسائي: سمعت أعرابياً نظر إلى الهلال فقال: الحمد لله مسا إهلالك إلى سرارك، وحكى الفرآء عن العرب: الشنق ما خما فعشرين. والمعنى فيما تقدم مسا بين كذا إلى كذا، وما في هذا المعنى لا تسقط، فخطأ أن يقسول: مطرنسا زباللة فالثعلبية. وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يعرفه البصريون، والذي نختاره مسن هذه الأعاريب أن ضرب يتعدى إلى اثنين هو الصحيح، وذلك الواحد هو (مثللاً) لقوله تعالى: ضرب مثل، ولأنه المقدم في التركيب، وصالح لأن ينتصب بيضرب. وما: صفة تزيد النكرة شياعاً، لأن زيادتها في هذا الموضع لا تتقاس. و (بعوضة) بدل لأن عطف البيان مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في النكرات، إنما ذهب إلى ذلك الفارسي، ولأن الصفة بأسماء الأجناس لا تتقاس.

وقرأ الضحاك، وإبراهيم بن أبي عبلة، ورؤية بن العجاج وقطرب (بعوضة) بالرفع، واتفق المعربون على أنه خبر، ولكن اختلفوا فيما يكون عنه خبراً، فقيل: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو بعوضة، وفي هذا وجهان:

أحدهما: أن هذه الجملة صلة لما، و (ما) موصولة بمعنى الذي، وحذف هذا العائد وهذا الإعراب لا يصح إلا على مذهب الكوفيين، حيث لم يشترطوا في جواز حذف هذا الضمير طول الصلة – وأما البصريون فإنهم اشترطوا ذلك في غير أي من الموصولات، وعلى مذهبهم تكون هذه القراءة على هذا التخريج شاذة،ويكون إعراب (ما) على هذا التخريج بدلاً، التقدير: مثلاً الذي هو بعوضة.

١- انظر الفراء، معاني القرأن، ٢٢/١.

والوجه الثاني: أن تكون ما زائدة أو صفة وهو بعوضة وما بعده جملة، كالتفسير لما انطوى عليه الكلام السابق، وقيل: خبر مبتدأ ملفوظ به وهو (ما)، على أن تكون استفهامية.

"قال الزمخشري: لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقرات. قال: إن الله لا يستحي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقرة بله فما فوقها، كما يقال فلأن لا يبالي بما وهب ما دينار وديناران، والمختار الوجه الثاني لسهولة تخريجه، لأن الوجه الأول لايجوز فصيحاً على مذهب البصريين، والثاني فيه غرابة واستبعاد عن معنى الاستفهام، وما من قوله: فما معطوفة على قوله بعوضة إن نصبنا لما موصولة وصلتها الظرف، أو موصوفة وصفتها الظرف، والموصوفة أرجح – وإن رفعنا (بعوضة) وكانت (ما) موصولة فعطف (ما) الثانية عليها أو استفهاماً، فذلك من عطف الجمل، أو كانت البعوضة خبراً لهو محذوفة، و(ما) زائدة، أو صفة فعطف على البعوضة، إما موصولة أو صوفة أو صوفة أو

قال السمين الحلبي: وتلخّص مما تقدم أن في (ما) ثلاثة أوجه: زائدة، صفة لما قبلها، نكرة موصوفة، وأنّ في (مثلاً) ثلاثة أيضاً مفعول أول، مفعول ثان، حال مقدمة، وأن في (بعوضة) تسعة أوجه. والصواب من ذلك كله أن يكون (ضرب) متعدياً لواحد بمعنى بَين، و (مثلاً) مفعول به، بدليل قوله: (ضرب مَثَلُ) و (ما) صفة للنكرة، و (بعوضة) بدل لا عطف بيان، لأن عطف البيان ممنوع عند جمهور البصريين في النكرات.

وقرأ ابن أبي عبلة والضحاك يرفع (بعوضة)، واتفقوا على أنها خبر لمبتدأ، ولكنهم اختلفوا في ذلك المبتدأ، فقيل: هو (ما) على أنها استفهامية، أي: أي شهو بعوضة، واليه ذهب الزمخشري ورجحه. وقيل: المبتدأ مضمر تقديره: هو بعوضة، وفي ذلك وجهان، أحدهما: أن تُجْعَل هذه الجملة صلة له (ما) لكونها بمعنى الذي، ولكنه حذف العائد وإن لم تطل الصلة، وهذا لا يجوز عند البصريين

١- البحر المحيط، ١/١٩٧ - ١٩٩١.

۲- الحج ۷۳.

إلا في (أي) خاصةً لطولها بالإضافة، وأما غيرها فشاذ أو ضرورة، كقراءة: (تماماً على الذي أحسن)(١).

وقوله:

مَنْ يُعْنَ بالحق لا يَنْطِقْ بما سَفَة ولا يَحِدْ عن سبيلِ الحمدِ والكرمِ أي: الذي هو أحسنُ، وبما هو سَفَة، وتكون (ما) على هذا بدلا من (مثل)، كأنه قيل: مثلاً الذي هو بعوضة – والثاني، أن تُجْعَل (ما) زائدة أو صفة وتكون (ههوضة ) بعوضة ) جملة كالمفسر ، لما انطوى عليه الكلام (٢).

وقال أبو الفتح: وجه ذلك: أن (ما) ها هنا اسم بمنزلة السذي، أي: لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلاً، فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأ ومثله قراءة بعضهم (تماما على الذي أحسن) أي: على الذي هو أحسن – وحكى صلحب الكتاب عن الخليل: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً. أي الذي هو قائل لك شيئاً. وعليه قوله:

لم أر مثل الفتيان في غير إلا أيام ينسون ما عواقبها أي ينسون الذي هو عواقبها حذف الضمير من هنا ضعيف، لأنه ليسس فضله كالهاء في نحو قولك: ضربت الذي كلمت، أي: كلمته.

وان شئت كان تقديره: ينسون أي شيء عواقبها، فتكون ما استفهامية، وعواقبها خبراً عنها، والجملة في موضع نصب بينسون، وجاز فيه التعليق، لأنها ضد يذكرون ويعلمون، فيجرى مجرى قولك: لا تنس أيّنا أحق بكذا. وأتذكر أزيد أفضل أم عمرو<sup>(٦)</sup>.

قال تعالى: (ولَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)(؛) اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)(؛)

<sup>&#</sup>x27;- الأنعام ١٥٤، وهي قراءة الحسن والأعمش.

٢- الدر المصون، ١/٢٢٦.

٣- ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرءات والإيضاح عنها، ١٦٤/١.

٤- النحل ١١٦.

وقرأ الجمهور (الكذب) بفتح الكاف والباء وكسر الذال، وجوزوا في (ما) في هذه القرءة أن تكون بمعنى الذي العائد محذوف تقديره: للذي تصفه ألسنتكم. وانتصب (الكذب) على أنه معمول لتقولوا أي: ولا تقولوا الكذب للذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة، من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي، و (هذا حلال وهذا حرام) بدل من (الكذب)، أو على أضمار فعل أي: فتقولوا هذا حلال وهذا حرام، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون انتصاب (الكذب) على أنه بدل من الضمير المحذوف العائد على (ما)، كما تقول: جاءني الذي ضربت أخاك، أي ضربته أخاك، وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً بإضمار أعني، وقال الكسائي والزجاج: ما مصدرية، وانتصب (الكذب) على المفعول به أي: لوصف ألسسنتكم ولا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم كذباً، لا بحجة وبينة. وهذا معنى بديع، جعل قولهم: كأنه عين الكذب ومحضه، فإذا نطقت به ألسنتهم فقد جلت الكذب بحليته وصورته بصورته كقولهم: وجهه يصف الجمال، وعينها تصف السحر.

"وقرأ معاذ وابن أبي عبلة، وبعض أهل الشام (الكُذُبُ) بضم الثلاثة صفة للألسنة، جمع كذوب – قال صاحب اللوامح: أو جمع كاذب أو كذاب انتهى. فيكون كشارف وشرُف، أو مثل كتاب وكتب، ونسب هذه القراءة صاحب اللوامح لمسلمة بن محارب الكذب بفتح الباء على أنه جمع كذاب، ككتب في جمع كتاب وقال صاحب اللوامح: وجاء عن يعقوب (الكذب) بضمتين والنصب، فأما الضمتان فلأنه جمع كذاب وهو مصدر، ومثله كتاب وكتب وكتب، وقال الزمخشري: بالنصب على الشتم، أو بمعنى الكلم الكواذب، أو هو جمع الكذاب من قولك: كذب كذاباً ذكره ابن جنى انتهى "(۱).

يقول المكي في مشكل إعراب القرآن: (الكذب) نصب بر (تصف) و (ما) و (ما) و (تصف) مصدر. ومن رفع (الكُذُبُ) وضم الكاف والذال جعله نعتاً للألسنة (٢).

١- البحر المحيط، ٦/٦٠٦، ٦٠٧.

٢- مشكل إعراب القرآن، ٢٢/٢.

قال السمين الحلبي: العامة على فتح الكاف وكسر الذال ونصب الباء. وفيه أربعة أوجه أظهرها: أنه منصوب على المفعول به وناصبة (تصف) و (ما) مصدرية، ويكون معمول القول الجملة من قوله (هذا حلال وهذا حرام) و (لما تصف) علية للنهي عن القول ذلك، أي: ولا تقولوا: هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف السنتكم الكذب، وإلى هذا نحا الزجاج والكسائي والمعنى: لا تُحلّلوا ولا تحرموا لأجل قول تتنطق به السنتكم من غير حجة.

الثاني: أن ينتصب مفعولاً به للقول، ويكون قوله: (هذا حلال) بدلاً من (الكـــذب) لأنه عينه، أو يكون مفعولاً بمضمر، أي: فيقولوا: هذا حلال وهذا حرام، و (لما تصف) علة أيضا، والتقدير: ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم. وهــل يجـوز أن يكون المسألة من التنازع على الوجه، وذلك: أن القول يَطلُب (الكذب) و (تصـف) أيضا يطلبه، أي: ولا تقولوا الكذب لما تصف السنتكم؟ فيه نظر".

الثالث: أن ينتصب على البدل من العائد المحذوف على (ما) إذا قلنا: إنها بمعنى الذي التقدير: لما تصفه، ذكر ذلك الحوفيُّ وأبو البقاء.

الرابع: أن ينتصب بإضمار أعني، ذكره أبو البقاء، ولاحاجة إليه، ولا معنى عليه. وقرأ ابن أبي عبلة ومعاذ بن جبل بضم الكاف والذال، ورفع الباء صفة للالسنة كصنبور وصنبر، أو جمع كاذب شارف وشرنف، أو جمع (كذاب) نحدو: كتاب وكتُنب(۱).

۱- الدر المصون، ۷/۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹.

## خاتمة البحث ونتائجه

وأختتم هذا البحث بالإشارة إلى أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي كالتالى:

- المقبولة في اللغة مع أن المعنى لا يتناقض، وإن تنوع القراءات أثبت مدى ما تتحمله اللغة من إمكانيات دلالية.
- وردت أكثر قراءات الرفع والنصب. بين صيغة الفعل المبنى للمعلوم وصيغة الفعل المبنى للمجهول.
- إن ما ساعد على قراءتي البناء للمعلوم والبناء للمجهول أن المسند إليه ضمير مستتر، وأحيانا نائب الفاعل أيضاً ضمير مستتر.
- أثر الفعل وتغيير صيغته في تراوح بين الرفع والنصب في القراءات القرآنية.
- تغلب الصيغة الثلاثية المزيدة على قراءة الجمهور، والمفعول في قراءة الجمهور المعنى. الجمهور فاعل في المعنى.
- اكثر صيغ الزوائد وقوعا في القرآن الكريم هو صيغة (أفعل) ثم (فعل). ومعظم اختلاف القراءات ظهرت بتغيير صيغة الفعل بين (فعلل وأفعل) وبين (فعل وفعل) أي بين المجرد والمزيد بالهمزة وبين المجرد والمزيد بالتضعيف.
- وقد لاحظت أن معظم اختلاف القراءات بين المجرد والمزيد بالهمزة ظهرت في صيغة المضارع وأود أن أشير أن كتابة فعل مضرارع لهما واحد صورة أي: دون النقط والضبط، أما معظم القراءات بين صيغتي (فعل وفعل) ظهرت في صيغة الماضي ونلاحظ أن صورة فعل ماضي بينهما واحد.

- اكثر ما جاءت له صيغة (أفعل) في القرآن هو التعدية. جاءت الهمزة لتعدية اللازم إلى مفعول، ولتعدية المتعدي لواحد إلى مفعولين. أما أكثر استعمال صيغة (فعل) في القراءات القرآنية كان للتعدية وللتكثير.
  - \_ دلاليا: يحرص الجمهور على إثبات النموذج: فعل وفاعل ومفعول.
- رتبة الفاعل تكون بعد الفعل مباشرة ولكن قد ينقدم عليه المفعول به كما في قوله تعالى: (إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ).
- ولكن بورود قراءة أخرى في الآية الكريمة قد أصبحت الرتبة حسب الواقع اللغوي مثل: (إذْ حَضرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَ).
- كما قال أبو الفتح: إن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل، فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل.
- وقد ظهرت بعض الآيات بين صيغتي (فعل وأفعل) بالكلمات المشهورة في اللغة أنهما بمعنى واحد أما في القرآن الكريم فقد وردتا باختلاف المعنى وهو اللزوم والتعدى.

كما في قوله تعالى: (و يُهُلِكَ الْحَرُثُ و النَّسُلُ) (١) قرأ الجمهور (و يُهاك) من (أهلك) عطفاً على ليُفسِدَ. وقرأ الحسن وابن أبي إستحاق، وأبو حيوة، وابن محيصن (و يَهلِكُ) من هلك، وبرفع الكاف، (والحرث والنسل) على الفاعلية (٢). ويقال: هلكه الله أيضاً في معنى أهلكه الله (٣).

وقال د. عبدالخالق عضيمة: الفعل الثلاثي (هلك) جاء لازماً في القرآن و (أهلك) متعد بالهمزة، صرح بالمفعول في جميع المواقع (<sup>1</sup>).

فهلك وأهلك بمعنى واحد فقط في اللغة ولا نأخذه في القرآن الكريم لأن في القرآن الكريم ورد (هلك) لازماً:

 $( rac{1}{2}$  ( اِنْ امْرُ وَ لَدٌ اَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ الْهُ ) (٥).

<sup>-</sup> البقرة، الآية: ٢٠٥.

البحر المحيط، ٢/٣٠٠.

<sup>-</sup> ابن درید، الجمهرة، ۱۷۱/۳.

<sup>· -</sup> در اسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الثاني، ١٣٦١.

<sup>-</sup> النساء، الآية: ١٧٦.

(حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا)(١). (هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِية)(٢).

أما المزيد فورد متعديا:

(إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ) (٢).

(قَالَ عَسنى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ)(٤).

(وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ) (°).

ما جاء في القرآن الكريم من كون الثلاثي المجرد لازماً وللثلاثي المزيد متعديا جاء على ما عليه اللغة العربية عامة. وبعض الأمثلة تأتي في اللغة علي فعل وأفعل بمعنى واحد لكن لغة القرآن جاءت غير ذلك.

وللسياق أثر في الترجيح بين القراءات عند المفسرين، وأحيانا السياق يقوي كلتا القراءتين، كما في قوله تعالى: (أو تُستقط السَّمَاء كَمَا زَعَمْت عَلَيْنَا كِسَفًا أَو تُأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا) (٦). قرأ الجمهور (تسقط) بناء الخطاب، مضارع أسقط، (السماء) نصبا، ومجاهد بياء الغيبة مضارع سقط، (السماء) رفعاً (٧).

أما في قراءة المجرد فمن حيث تساوي المعطوفات كما يلي:

(أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ نَخِيل وَعرِنَب) (٨).

(أُو تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا)(٩).

(أُو ْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ نَرْقَى فِي السَّمَاءِ)(١٠).

غافر، الآبة: ٣٤.

<sup>·</sup> الحاقة، الآبة: ٢٩.

<sup>--</sup> المائدة، الآية: ١٧.

<sup>·-</sup> الأعراف، الآية ١٢٩.

<sup>°-</sup> هود، الأية ١١٧.

<sup>· -</sup> سورة الإسراء، الآية: ٩٢.

<sup>&#</sup>x27;- البحر المحيط، ١١٢/٧.

<sup>&#</sup>x27;- الإسراء، الآية: ٩١.

<sup>-</sup> الإسراء، الآية: ٩٢.

<sup>&#</sup>x27; '- الإسراء، الآية: ٩٣.

وإن مجيء المعطوف (تأتي) متعديا بالباء يرجح أن تكون (تسقط) مضلرع (أسقط) المتعدي بالهمزة فقد جاء في قوله تعالى: (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُور سَيْنَاءَ تَتْبُتُ بالدُّهْنُ)(١) متعديا بالباء.

وقرأ رزّ بن حبيش (تُنبِت) \_ بضم الناء وكسر الباء \_ (الدهـن) بحـذف الباء ونصبه. (تُنبِت) (الدهن) متعدياً بالهمزة.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (تُنبت) من (أنبت) والباقون من (نبت)(٢).

- إن كثيرا من الآيات تتراوح بين كونها جملة اسمية أو كونها جملة فعلية بتغيير الرفع والنصب في الكلمة الواحدة.

فمثلاً في قوله تعالى: (بل ملّة إبر اهيم حنيفًا) (١) قرا الجمهور: بنصب (ملة) (١) بإضمار فعل أما على المفعول، أي بل نتبع ملة، لأن معنى قوله: (كونوا هوداً أو نصارى) اتبعوا اليهودية أو النصرانية وأما على أنه منصوب على الإغراء، أي ألزموا ملة إبر اهيم، قاله أبو عبيد، وأما على أنه منصوب على إسقاط الخافض أي: نقتدي ملة، أي بملة وهو يحتمل أن يكون خطابا للكفار، فيكون المضمر اتبعوا، أو كونوا، ويحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، فيقدر بنتبع، أو تكون أو نقتدي أو نقدي أو نقدي

وهذا ما يعرف في الدرس الحديث باسم (سياق الحال)<sup>(٦)</sup>؛ كما ذكره سيبويه في الكتاب: وذلك قولك، إذا رأيت رجلاً متوجّها وجهة الحاجّ، قاصداً في هيئة الحاجّ، فقلت: مكة ورب الكعبة. حيث زكنت أنّه يريد مكة، كأنّك قلت: يريد مكة والله(٧).

<sup>&#</sup>x27;- المؤمنون، الآية: ٢٠.

<sup>&#</sup>x27;- البدور الزاهرة، ص٢١٦.

<sup>&</sup>quot;- البقرة، الآية: ١٣٥.

<sup>-</sup> قرأ ابن هرمز الأعرج وابن أبي عبلة برفع (ملة) وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: بل الهدى ملة، أو أمرنا ملته، أو نحن ملته، أي: أهل ملته؛ البحر المحيط، ٦٤٦/١.

<sup>°-</sup> البحر المحيط، ١/٦٤٦.

<sup>· -</sup> د. محمود سليمان ياقوت، شرح جمل سيبويه، ١٧٠/، ١٧١، دار المعرفة الجامعية إسكندرية، ١٩٩٢م.

<sup>·-</sup> الكتاب، ١/٧٥٢، ٨٥٨.

- وليست القراءات اختيارية، ولهذا قال سيبويه في (كتابه) في قوله تعلى:

  (ما هَذَا بَشَرًا)<sup>(۱)</sup> وبنو تميم يرفعونها إلا من دري كيف هي في المصحف، وإنما كان ذلك، لأن القراءة سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون القراءة بغير ما روى عنه. خلافً اللزمخشري حيث اعتقد أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء<sup>(۲)</sup>.
- ولقد كان القرآن \_ في قراءاته \_ خير حافظ للغات واللهجات بفضل عناية القراء وتدقيقهم في الضبط وتخريجهم في التلقي حتى إنهم ليُراعون اليسير من الخلاف ويلقنونه ويدونونه. ونجد أن التغييرات الإعرابية التي تطرأ بتغير القبائل قد احتواها القرآن في قراءاته:

فمثلاً في لغة أهل الحجاز أعمال (ما) عمل (ليس)، ولهجة بني تميم في إهمالها، وهاتان اللهجتان متضمنتان في قراءة الآيتين (ما هُنَّ أُمَّهَاتهم)<sup>(٦)</sup>، و(مَكَ هُذَا بَشَراً)<sup>(٤)</sup> قرأ عاصم في رواية المفضل عنه (أمهاتُهم) بالرفع، وهذا علي اللغتين في (ما)، لغة أهل الحجاز ولغة تميم، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: (ما هُنَّ بأمهاتهم)<sup>(٥)</sup>.

عندما رفع القراء خبر (ما) أهملها النحاة وجعلوها تميمية، وعند قراءتهم بنصب خبرها جعلها النحاة عاملة عمل (ليس) وأطلقوا عليها أنها (ما) الحجازية (٢).

وجدت لبدل كل من بعض شاهداً في التنزيل، كما في قوله تعالى: (فَ أُولْئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا \_ جَنَّاتٍ عَدُنِ الَّتِي وَ عَدَ الرَّحْمَانُ)(1).

<sup>&#</sup>x27;- يوسف، الآية: ٣١.

<sup>&#</sup>x27;- الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي، البحر المحيط في أصول الفقه، ١/٠٧٠، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دولة الكويت، ط:٢، ١٣٤ هـــ-١٩٩٢م.

<sup>&#</sup>x27;- المجادلة، الآية: ٢.

<sup>·-</sup> يوسف، الآية: ٣١.

<sup>°-</sup> ابن عطية، المحرر الوجيز، ١٤/٣٣٧.

<sup>-</sup> د. هادي عطية مطر الهلالي، أثر القراء السبعة في أعمال الحروف العاملة وأهمالها، ص٣٤، ٤٤، المجلد المورد، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، رئيس مجلة الإدارة: د. محسن جاسم الموسوي، المجلد السابع عشر شتاء، ١٩٨٨، العدد الرابع.

قرأ الجمهور (جنات) نصباً جمعاً بدلاً من (الجنية) (ولا يظلمون شيئاً) اعتراض أو حال. وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمرو الأعمش وأحمد بين موسى عن أبي عمرو (جنات) رفعاً جمعاً أي: تلك جنات وقال الزمخشري الرفيع على الابتداء انتهى يعني والخبر (التي)(٢). وقال ابن الأنباري: (جنات) منصوب على البدل من (الجنة) في قوله تعالى: (يدخلون الجنة) وتقديره: يدخلون جنات عدن. وهذا بدل الشيء من الشيء وهو نفسه، لأن الأليف واليلام في الجنية للجنس (٣).

أما السيوطي فقال: وجدت لبدل كل من بعض شاهدا فيي التنزيل وهو (جنات) جمع وهو بدل من (الجنة) المفرد التي هي بعض (أ).

"ويعقب الشيخ (العليمي): ولا شك أنه بدل كل من بعض، ونكتته البيانية تقرير خلودهم وإقامتهم بكونها عدنا، وأنها من موعود الرحمن السني لا يخلف وعده، أو لتقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة. وبعد ذكر هذا التعقيب علق عليه أ. د. محمود شرف الدين تعليقاً جميلاً قائلاً: واستقراء (السيوطي) وتعقيب (العليمي) عليه، يؤذنان بأن أجدادنا رحمهم الله أخلصوا لهذه اللغة، فأوفوها حقها من التعقيد والبحث لأنها لغة القرآن الكريم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥).

وهكذا، وضح أن التراوح بين قراءة رفع الاسم مرة ونصبه مرة أخرى وهب اللغة العربية حقلا خصبا من الثنائية النحوية التركيبية، تلك الثنائية التي دارت بين اللفظ والمعنى، وتعدد نمط الجملة بين الاسمية مرة والفعلية أخرى، وتعدد الموقع النحوي داخل الجملة الواحدة، وتراوح التركيب بين تعدد الإسناد فيه أو توحده.

<sup>·-</sup> مريم، الآية: ٦٠، ٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>- البحر المحيط، ۲۷۸/۷.

<sup>-</sup> البيان في غريب إعراب القرآن، ١٢٨/٢.

<sup>&#</sup>x27;- الإتقان في علوم القرآن، ١٩٥/٢.

<sup>-</sup> التوابع بين القاعدة والحكمة، ص١٩٢.

وقد سخرت اللغة لتحقيق هذه الثنائيات المتعددة كل ما تملكه من إمكانات صيغية ودلالية.

ولا يفوتني هنا أن أنوه بالمجهود الفكري الطيب الذي قدمه النحاة المسلمون حول الدلالات التركيبية المختلفة لحركتي الرفع والنصب؛ فهذه الدلالات هي التي سمحت بتقديم الأنواع السابقة من الثنائيات، وهذا ليس بالأمر الغريب على اللغية العربية، لغة القرآن الكريم تلك اللغة التي أعطت للحركة الإعرابية قيمة نحوية وتركيبية ودلالية لم تحظ بها في غيرها من اللغات السامية الأخرى.

والمكانة التي أعطيت لحركة الإعراب في اللغة العربية تتوازى مع مكانة الحركة عموما في اللغة فهي المسئولة عن التفرقة بين الصيغ، والمعاني بحبث يمكن أن أذهب إلى أن اللغة العربية هي "لغة الحركة" (Vowel Language) والله أعلم.

ولن تنرال الأمد. إن شاء الله. على تعاقبها وتلاحقها وتنابعها أمة بعد أمة، وجيلاً إشرجيل، تتعاهد هذه القراءات، وترويها، وتنقلها لمن بعدها، وتقرؤها، وتقرئ بها إلى أن يرث الله الأمرض ومن عليها(١)، وكل ذلك مصداق لقوله تعالى:

(إِنَّا تَحْنُ مَنَ لِنَا الذِّكِرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُونَ)(١).

<sup>·-</sup> الحجر، الآية: ٩.

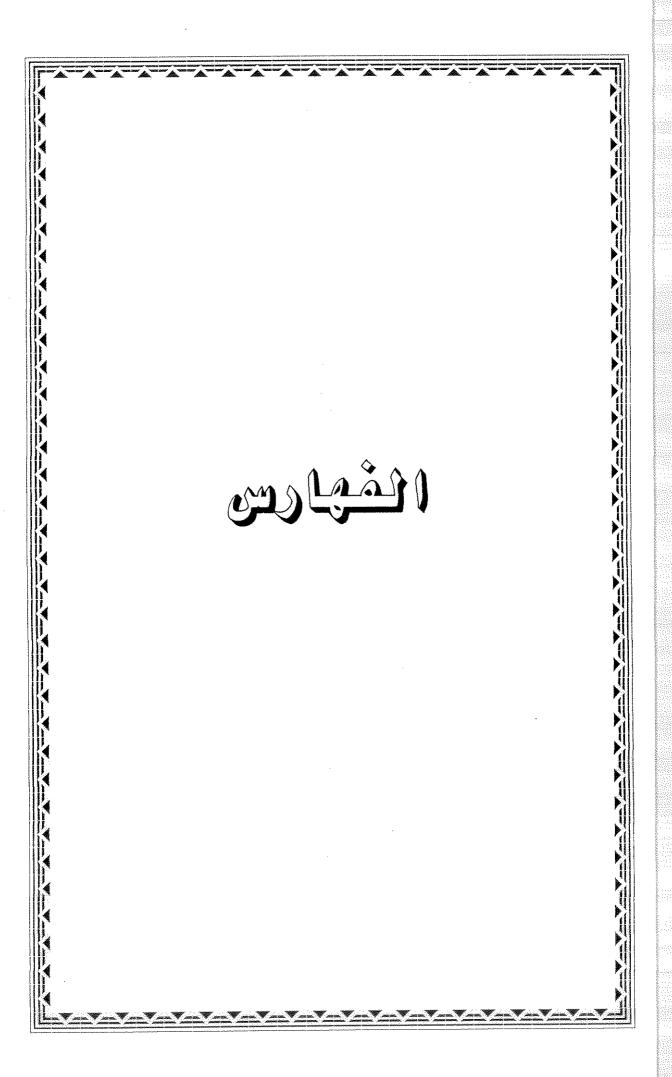

## فهرس المصادر والمراجع

## الكتب:

## أ ـ المطبوعة:

|                  |                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | '  |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|
| 3971ه3791م       | الموسوعة القرآنية الميسرة،   | إبراهيم الأبياري                      | 1  |
|                  | مؤسسة سجل العرب،             |                                       |    |
|                  | القاهرة، مصر .               |                                       |    |
| ط: ٤             | دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو | د. إبراهيم أنيس                       | ۲  |
| ٠٨٩١م            | المصرية، القاهرة، مصر.       |                                       |    |
| دون بيان التاريخ | في اللهجات العربية، مكتبة    |                                       | ٣  |
|                  | الأنجلو المصرية، القـــاهرة، |                                       |    |
|                  | مصر.                         |                                       |    |
| ط: ٧             | من أسرار اللغة، مكتبة        |                                       | ٤  |
| ٤ ٩ ٩ ١م         | الأنجلو المصرية، القاهرة،    |                                       |    |
|                  | مصر.                         |                                       |    |
| ط:١              | مع المصادر في اللغة والأدب   | د. إبراهيم السامرائي                  | 0  |
| 7.31671819       | دار الفكر، عمّان.            |                                       |    |
| ط:١              | من بديع لغــة التــنزيل، دار |                                       | Ψ, |
| ٤٠٤١هــع١٩٨٤م    | الفرقان، مؤسسة الرسالة،      |                                       |    |
|                  | بيروت.                       |                                       |    |
| ٧٠٤١هــ٧٨٩١م     | نحو المعاني، مطبع المجمــع   | أحمد عبدالستار الجواري                | ٧  |
|                  | العلمي العراقي، العراق.      |                                       |    |
| ١٩٩١م            | النحو في مجالس نعلب،         | د. أحمد عبداللطيف                     | Λ  |
|                  | مطابع دار العدالة، القاهرة،  | محمود الليثي                          |    |
|                  |                              |                                       |    |

| ط:۲              | كتب الألغاز والأحاجي                                        | أحمد محمد الشيخ         | ٩   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| ٧٩٣١هــ-٨٨٩١م    | اللغوية، الدار الجماهيرية،                                  |                         |     |
|                  | للنشر، الليبيا.                                             |                         |     |
| ط:١              | معجم القرانية،                                              | د. أحمد مختار عمر،      | ١.  |
| 7131618919       | انتشارات أسوة، إيران.                                       | د. عبدالعال سالم        |     |
| دون بيان التاريخ | تفسير المراغي، دار إحياء                                    | أحمد مصطفى المراغي      | 11  |
|                  | التراث العربي، بيروت.                                       |                         |     |
| ط:١              | معاني القرآن،                                               | الأخفش-الأوســط، أبــو  | ١٢  |
| 11316 19919      | تحقیق: د. هدی محمود قراعة،                                  | الحسن سعيد بن مسعدة     |     |
|                  | مكتبة الخانجي، القاهرة.                                     | (ت ۲۱۰هـ)               |     |
| ط:١              | شرح شافية ابن الحاجب،                                       | الأسنر اباذي، رضي الدين | ۱۳  |
| ۸۰۳۱ه۱۹۳۹م       | تحقيق: محمد نور الحسن،                                      |                         |     |
|                  | محمد محي الدين عبدالحميد،                                   |                         |     |
|                  | محمد الزقراف، مطبعة                                         |                         |     |
|                  | حجازي، القاهرة.                                             |                         |     |
| دون بيان التاريخ | شرح جُمَل الزجاجي،                                          | الإشبيلي، ابن عصفور     | 1 8 |
|                  | تحقيق: د. صاحب أبو جناح،                                    |                         |     |
|                  | دون بيان الناشر.                                            |                         |     |
| ط:٢              | المبسوط في القراءات العشر،                                  | الأصفهاني، أبو بكر أحمد | 10  |
| ٨٠٤١ه٨٨٩١م       | تحقيق: سُبيع حمزة حاكمي،                                    | بن الحسين               |     |
|                  | دار القبلة للتقافة الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                         |     |
|                  | جدة.                                                        |                         |     |
| 7971877919       | معجم مفردات ألفاظ القرآن،                                   | الأصفهاني، الراغب       | 1 7 |
|                  | تحقيق: نديم مَر عَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |                         |     |
|                  | الكاتب العربي.                                              |                         |     |

| دون بيان التاريخ | روح المعاني فــي تفســير      | الألوسي، أبــو الفضــل   | 1 \ |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
|                  | القرآن العظيم،                | شهاب الدين محمود         |     |
|                  | تحقيق: محمد حسين العرب،       |                          |     |
|                  | دار الفكر، بيروت.             |                          |     |
| دون بيان التاريخ | تفسير روح المعاني، المكتبـــة | الآلوسي، السيد محمود     | ١٨  |
|                  | الرشيدية، الهور، باكستان      |                          |     |
| a\£.\m           | البيان في غريبب إعسراب        | ابن الأنباري، عبدالرحمن  | 19  |
|                  | القرآن، تحقيق: د. طه          | أبو البركات              |     |
|                  | عبدالحميد طه، مصطفى           | (0044-017)               |     |
|                  | السقا، دار الهجرة، قم، إيران. |                          |     |
| ط:٢              | لمع الأدلة في أصول النحو،     |                          | ۲.  |
| ۱۹۷۱هــ-۱۷۹۱م    | تحقيق: سعيد الأفغاني،         |                          |     |
|                  | دار الفكر بيروت.              |                          |     |
| ٧٠٤١هــ-٧٨٩١م    | كتاب الأضداد، تحقيق: محمد     | الأنباري، محمد بن القاسم | 71  |
|                  | أبو الفضل إبراهيم، المكتبة    |                          |     |
|                  | العصرية، بيروت.               |                          |     |
| ط:١              | كتاب الإقناع في القراءات      | الأنصاري، أحمد بن        | 77  |
| a\ £ . T         | السبع، تحقيق: د. عبدالمجيد    | خلف،                     |     |
|                  | قطامش، مطبعة ركابي            |                          |     |
|                  | ونضر، دمشق.                   |                          |     |
| ۲: ۲             | الكواكب الدرية، مصطفى         | الاهدل، أحمد بــن        | 22  |
| 7071877919       | البابي الحلبي وأولاده، مصر.   | عبدالباري،               |     |
| ١: ١             | شرح التلخيص،                  | البابرتي،محمد بن محمود   | 7 £ |
| 7971671919       | تحقیق: د. محمد مصطفی          |                          |     |
|                  | رمضان صوفية، المنشأة          |                          |     |
|                  | العامة للنشر، طرابلس، ليبيا.  |                          |     |

٢٥ الباقلاني، محمد بن إعجاز القرأن، 30919 تحقيق: السيد أحمد صقر، الطيب دار المعارف، مصر . ٢٦ البخاري، محمد بن صحيح البخاري، \_&1 £ . Y تحقیق: د. مصطفی دیب إسماعيل، البخا، دار ابن كثير اليمامـة، بيروت. ٢٧ أبدر الدين، أحمد بن غرر النبيان من لم يسمّ فيي ط:١ إبراهيم (ت٧٣٣هـ) القرآن، تحقيق: د. عبدالجواد ١٤١٠هـ-١٩٩٠م خلف، دار قتیبیة، دمشیق، بیر و ث. بدر الدين، محمد بن مالك شرح ألفية ابن مالك لابن دون بيان التاريخ الناظم، تحقيق: محمد بن سليم اللبابيدي، المكتبة العثمانية، بيروت. التطور النحوى للغة العربية، ١٤٠٢هــ-١٩٨٢م ۲۹ بر جشنر اسر تحقيق: د. رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض. ٣٠ البروسي، إسماعيل حقّى تنوير الأذهان من تفسير روح ط:١ البيان، تحقيق: محمــد علــي ١٤٠٨هــــ١٩٨٨م الصابوني، دار القلم، دمشق. ۲٦ روح البيان، ط:۷ دار إحياء الستراث العربي، ١٤٠٥هــ-١٩٨٥م

ىيروت.

| ۲۰3۱هـ-۳۸۹۱م    | تفسير البغوي المسمي معالم     | البغوي، ابن مسعود       | 44   |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------|
|                 | التنزيل، تحقيق: خالد          | الفراء (ت٢١٥هـ)         |      |
|                 | عبدالرحمن العك، مروان         |                         |      |
|                 | سوار، دار المعرفة، بيروت،     |                         |      |
|                 | لبنان                         |                         |      |
| ط: ١            | اتحاف فضيلاء البشر،           | البنَّا، أحمد بن محمد،  | mm   |
| ٧٠٤١هــ-٧٨٩١م   | تحقيق: د. شعبان محمـــد       | (ت ۷۰۰م)                |      |
|                 | إسماعيل، عالم الكتب،          |                         |      |
|                 | بيروت.                        |                         |      |
| ط:١             | الإعراب المفصلًا،             | بهجت عبدالواحد صالح     | ۲۳ ٤ |
| 313164997       | دار الفكر، عمان.              |                         |      |
| ط:٢             | أنوار التتزيل وأسرار التأويل، | البيضاوي،عبدالله بن عمر | 70   |
| 11716-17815     | مصطفى البابي الحلبي           | (ت ۹۱۷هــ)              |      |
|                 | و أو لاده، بمصر.              |                         |      |
| 81 £ 1 £        | سنن البيهقي الكبرى،           | البيهقي، أحمد بـــن     | 47   |
|                 | تحقيق: محمد عبدالقادر عطا،    | الحسين،                 |      |
|                 | مكتبة دار الباز، مكة المكرمة  |                         |      |
| دون ذكر التاريخ | سنن الترمذي،                  | الترمذي،محمد بن عيسى،   | 3    |
|                 | تحقيق: أحمد محمد شاكر وأخسرون |                         |      |
|                 | دار إحياء النراث العربي       |                         |      |
| ط:١             | البيان في روائع القرآن،       | د. تمام حسان            | ٣٨   |
| 71316799915     | عالم الكتب، مصر.              |                         |      |
| ۹۹۰م            | مناهج البحث في اللغة،         |                         | 49   |
| •               | مكتبة الأنجلوا المصرية،       |                         |      |
|                 | القاهرة، مصر.                 |                         |      |

| ط:١              | الجواهر الحسان في تفسير                                | الثعالبي، عبدالرحمن | 4  |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----|
| ۲۱3۱هـ-۳۹۹۲م     | القرآن، تحقيق: أبو محمد                                |                     |    |
|                  | الغُماري الإدريسي، دار                                 |                     |    |
|                  | الكتب العلمية، بيروت.                                  |                     |    |
| ط:١              | فصيح ثعلب،                                             | نعلب                | ٤٦ |
| ۸۶۳۱هـ-۹٤٩م      | تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي،                           |                     |    |
|                  | المطبعة النموذجية، مصر.                                |                     |    |
| دون بيان التاريخ | حاشية السيد الشريف علي بن                              | الجرجاني، أبو الحسن | ٤٢ |
|                  | محمد بن علي السيد زين                                  | الحسيني             |    |
|                  | الدين أبي الحسن الحسيني،                               |                     |    |
|                  | الجرجاني طبع على هامش                                  |                     |    |
|                  | الكشاف للزمخشري، دار                                   |                     |    |
|                  | المعرفة، بيروت، لبنان.                                 |                     |    |
| ط:١              | أسرار البلاغة،                                         | الجرجاني، عبدالقاهر | ٤٣ |
| 7131679919       | تحقيق: السيد محمـــد رشـــيد                           | (ت ۲۷۱هــ)          |    |
|                  | رضا، الشيخ أسامة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                     |    |
|                  | الديس منيمنة، دار إحياء                                |                     |    |
|                  | العلوم، بيروت.                                         |                     |    |
| دون بيان التاريخ | دلائل الإعجاز،                                         |                     | ٤٤ |
|                  | علق عليه: محمود محمد                                   |                     |    |
|                  | شاكر ،مكتبة الخانجي،القاهرة.                           |                     |    |
| ط:٢              | دلائل الإعجاز،                                         |                     | ٤٥ |
| ١٩٩٨١٩٩٨م        | تحقيق: الشيخ محمد عبده والشيخ                          |                     |    |
|                  | محمد محمود الشنقيطي، تعليق:                            |                     |    |
|                  | محمد رشيد رضا، دار المعرفة،                            |                     |    |
|                  | بيروت، لبنان.                                          |                     |    |

| دون بيان التاريخ | شرح مائة عوامل،              |                            | ٤٦ |
|------------------|------------------------------|----------------------------|----|
|                  | مطبع مصطفائي كانبور.         |                            |    |
| ۱۹۸۱م            | الإشارات والتبيهات في علم    | الجرجاني، محمد بن علي      | ٤٧ |
|                  | البلاغة، تحقيق: د. عبدالقلدر | بن محمد                    |    |
|                  | حسین، دار نهضة، مصر.         |                            |    |
| ط:٣              | غاية النهايــة فــي طبقــات  | ابن الجزري، محمد بــن      | ٤٨ |
| ۲۰۶۱هـ-۲۸۹۱م     | القرآء، عني بنشره: ج.        | محمد، (ت ۸۳۳هـ)            |    |
| · ·              | برجستر اسر، دار الكتب        |                            |    |
|                  | العلمية، بيروت، لبنان.       |                            |    |
| دون بيان التاريخ | النشر في القراءات العشر،     |                            | ٤٩ |
|                  | تحقيق: على محمد الضباع،      |                            |    |
|                  | الكتاب العربي.               |                            |    |
| دون ذكر التاريخ  | المقدمة الجزولية في النحو،   | الجُزُولي، أبـو موسي       | ٥, |
|                  | تحقيق: د. شعبان عبدالوهاب،   | عيسى بن عبدالعزيز          |    |
|                  | مراجعة: د. حامد أحمد نيل،    |                            |    |
|                  | د. فتحى محمد أحمد جمعه.      |                            |    |
|                  | تاب التسهيل لعلوم التنزيل،   | ابن جُزَيّ، أبــو القاســم | 01 |
|                  | تحقيق: محمد عبدالمنعم،       | محمد بن أحمد               |    |
|                  | إبراهيم عطوه عَوض، مطبعة     |                            |    |
|                  | الحضارة، الفجالة، مصر.       |                            |    |
|                  | أحكام القرآن،                | الجصاص                     | 07 |
|                  | دار الفكر، بيروت.            |                            |    |
| ١:١              | مكانة الخليل بن أحمد في      | د. جعفر نایف عبابنة        | ٥٣ |
|                  | النحو العربي، دار الفكر،     |                            |    |
| ع المحاهد ١١١١م  | الشهو العربسيء دار القسيره   |                            |    |

عمان.

| دون بيان التاريخ | الخصائص،                                                 | ابن جني، أبو الفتح    | ٥ ٤   |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                  | تحقيق: محمد علي النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عثمان، (ت ۳۹۲هـ)      |       |
|                  | المكتبة العلمية، دار الكتب                               |                       |       |
|                  | المصرية، مصر.                                            |                       |       |
| ط:١              | سر صناعة الإعسراب،                                       |                       | ٥٥    |
| ٥٠٤١هـ-٥٨٩١م     | تحقيق:د. حسن هنداوي، دار                                 |                       |       |
|                  | القلم، دمشق.                                             |                       |       |
| ط:١              | اللُّمع في العربية،                                      |                       | 07    |
| ۸۹۳۱هــ-۸۷۹۱م    | تحقيق: حسين محمد محمــــد                                |                       |       |
|                  | شرف، دار الفكر العربي.                                   |                       |       |
| ۲۶۱ه۹۹۹۰م        | المحتسب في تبيين وجوه                                    |                       | 0 \   |
|                  | شواذ القراءات والإيضاح                                   |                       |       |
|                  | عنها، تحقيق: علي النجــــدي                              |                       |       |
|                  | ناصف، د. عبدالحليم، د.                                   |                       |       |
|                  | عبدالفتاح إسماعيل الشلبي،                                |                       |       |
|                  | المجلس الأعلى للشئون                                     |                       |       |
|                  | الإسلامية، القاهرة، مصر.                                 |                       |       |
|                  | بدائع الفو ائد،                                          | الجوزية، ابن قيم      | 0 \   |
|                  | دار الكتاب العربي، بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | (ت ۲۰۷هــ)            |       |
|                  | لبنان.                                                   |                       |       |
| دون بيان التاريخ | التبيان في أقسام القرآن،                                 |                       | 09    |
|                  | مكتبة المتنبي، القاهرة.                                  |                       |       |
|                  | التبصرة، تحقيق: د. مصطفى                                 | ابن الجوزي، أبو الفرج | ges g |
|                  | عبدالواحد، عيســـى البـابي                               |                       |       |
|                  | الحلبي وشركاءه، مصر.                                     |                       |       |

تذكرة الأريب في تفسير ط:١ 17 الغريب، تحقيق: د. على ١٤٠٧هـ -١٩٨٦م حسين البواب، مكتبة المعارف، الرياض. زاد المسير في علم التفسير، 77 ط: ٤ ٧٠٤١هــ-٧٨٩١م المكتب الإسلامي، بيروت. ابن أبو حاتم، محمد بـن تفسير القرآن العظيم، ط: ۱ إدريــس الـــرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيـب، ١٤١٧هــ١٩٩٧م مكتبة نزار مصطفى الباز، (ت۳۲۷هـــ) مكة المكرمة، المملكة العربية السعو دية. ٦٤ ابن الحاجب، أبو عمرو أمالي ابن الحاجب، P.318\_-PAP15 تحقيق: د. فخر صالح سليمان عثمان بن عمر قداره، دار عمّار، عمان، أردن. كتاب الكافية في النحو، 0.316-01916 70 شرحه: الشيخ رضي الدين الاستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ٦٦ حاجي خليفة، مصطفىي كشف الظنون عن أسامي الكتب دون بيان التاريخ والفنون، مؤسسة التاريخ العربي، بن عبدالله دار إحياء النراث العربي، بيروت، لبنان. ٦٧ الحاكم، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، \_81811 تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطل،

دار الكتب العلمية، بيروت.

صحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد \_\_81515 تحقيق: شعيب الأرنووط، مؤسسة الرسالة، بيروت. ٦٩ الحسن البصري، تفسير الحسن البصري، 1994--1998م تحقيق: د. عمر يوسف كمال، الجامعة العربية أحسن العلوم، كلشن إقبال، كراتشي، باكستان. حاشية العلامة ابن حَمْدون دون بيان التاريخ ٧٠ ابن حَمْدُون على شرح المكودي لألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، مصر . مسند الحميدي، ٧١ الحميدي، أبوبكر، تحقيق: حبيب الرحمين الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت. أبو حيان، محمد بن البحر المحيط في التفسير، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م تحقيق: صدقى محمد جميل، بوسف الشيخ زهير جعيد، الشيخ عرفان العشا مكتب البحوث والدر اسات دار الفكرر، بير وت. تحفة الأريب بما في القسر آن ط:٢ V 4 من الغريب، تحقيق: سمير ٨٠٤١هــ-١٩٨٨م

الإسلامني.

طه المجذوب، المكتب

الخازن، على بن محمد لباب التاويل في معاني دون بيان التاريخ التنزيل، محمد أميسن دمسج بن إبراهيم وشركاؤه، بيروت، لبنان. خالد بن عبدالله الأزهري شرح التصريح علي V0 التوضيح، عيسي البابي الحلبي وشركاؤه، مصر. ٧٦ ابن خالويه، أبو عبدالله إعراب ثلاثين سيورة من دون بيان التاريخ الحسين، (ت٧٠٠هـ) القرآن الكريم، دار السُرور، بيروت، لبنان. الحجة في القراءات السيع، ط:٢ 77 تحقيق: د. عبدالعال سالم ١٣٩٧هــ-١٩٧٧م مكرم، دار الشروق، بيروت. ليس في كلام العرب، ٧A Y: L تحقيق: أحمد عبدالغفور ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م عطار ، مكة المكر مة. ٧٩ ابن خروف، أبو الحسن شرح كتاب سيبويه، المسمى ط:١ على الحضرمي الإشبيلي، تنقيح الألباب في شرح ١٤٢٥هـ-١٩٩٥م (ت۹۰۶هـ) غوامض الكتاب، تحقيق: خلفية محمد خليفة بديري، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس ليبيا. دليل الحيران شرح مورد دون بيان التاريخ ٨٠ خر از ، علامة الظمآن في رسم وضبط القر أن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأز هرية، القاهرة.

| ط: ١                  | سرّ الفصاحة،                  | الخفاجي، أبو محمد        | ۸١               |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| ۲۰۶۱هـ-۲۸۹۱م          | دار الكتب، بيروت.             | عبدالله بن سنان          |                  |
| _a\ E . V             | سنن الدارمي،                  | الدارمي، عبدالله بن      | ٨٢               |
|                       | تحقيق: فواز أحمد زمرليي،      | عبدالرحمن،               |                  |
|                       | خالد السبع العلمي، دار        |                          |                  |
|                       | الكتاب العربي، بيروت.         |                          |                  |
| ط: ۱                  | المكتفي في الوقف والابتداء    | الداني، عثمان بن سعيد    | ٨٣               |
| ٤٠٤١هــ-٤٨٩١م         | في كتاب الله عزوجيل،          |                          |                  |
|                       | تحقيق: د. يوسف عبدالرحمن      |                          |                  |
|                       | المرعشلي، مؤسسة الرسالة،      |                          |                  |
|                       | بيروت.                        |                          |                  |
| ا: ١                  | در اسة اللهجات العربية        | د. داود سلوم             | Λ£               |
| ۲۹۳۱ه <u>ـ</u> -۲۷۹۱م | القديمة، المكتبة العلمية      |                          |                  |
|                       | ومطبعتها، لاهور، باكستان.     |                          |                  |
| ط:١                   | تصحيح الفصيح،                 | ابن درستو یه، عبدالله بن | Λ0               |
| 0971هــ-OVP1م         | تحقيق: عبدالله الجبوري،       | جعفر                     |                  |
|                       | إحياء التراث الإسلامي،        |                          |                  |
|                       | العراق.                       |                          |                  |
| ط:١                   | الاشتقاق، تحقيق: محمد         | ابن درید، أبو بكر محمد   | ٨٦               |
| 11310-19919           | هارون دار الجيل، بيروت.       | بن الحسن،                |                  |
|                       | الجمهرة، دار صادر، بيروت      |                          | ۸٧               |
|                       | طبعة جديدة بالأوفست           |                          |                  |
| ط:١                   | تعليق الفرائد على تسهيل       | الدماميني، محمد بدر      | $\lambda\lambda$ |
| ۳، ١٤ هــ- ١٩٨٣ م     | الفو اند، تحقيق: د. محمد بــن | الدين                    |                  |
|                       | عبدالرحمن بن محمد المغدي،     |                          |                  |

دون بيان الناشر.

الرازي، فخر الدين محمد تفسير الكبير،دار الفكر ، بيروت. ١٤١٠هــ-١٩٩٠م 19 نهاية الإيجاز في دراية ط:١ ٩. الإعجاز، تحقيق: أحمد ١٩٨٩م حجازي السَّقًا، المكتب الثقافي، مصر . تلخيص البيان في مجـــازات الرضى، السيد الشريف ط: ۱ القرآن. وزارة الثقافية ١٤٠٧هـ والإرشاد الإسلامي، إيران. ٩٢ الرماني، أبو الحسن على كتاب معانى الحروف، Y: b تحقيق: د. عبدالفتاح إسماعيل ٧ . ٤ ١هــ- ١٩٨٦م بن عيسي شلبي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكر مة. ٩٣ الرماني، (والخطابي ثلاث رسائل في إعجاز ط:٣ وعبدالقاهر الجرجاني) القرآن، تحقيق: محمد خلف الله، د. محمد زعلول سلام، دار المعارف، مصر. كتاب فعلت و أفعلت، ٩٤ الزجاج، أبو إسحاق تحقيق: ماجد حسن الذهبي، دون بيان الناشر والتاريخ. معانى القرآن وإعرابه، 90 ١٣٩٤ه\_-١٣٩٤م تحقيق: د. عبدالجليل عبده شـــلبي، المطابع الأميرية، القاهرة، مصر. الزجاجي، أبو القاسم الإيضاح في عليل النحو، ط:٢

تحقيق: د. مازن المبارك، ١٣٦٣هـ

منشورات الرضى، قم، إيران.

ط:٢ مجالس الغلماء، 9 7 تحقيق: عبدالسلام محمد ١٤٠٣هــ-١٩٨٣م هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة. أبو زرعة، عبدالرحمين حجّة القراءات، Y: b تحقيق: سعيد الأفغاني، ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م بن محمد مؤسسة الرسالة، بيروت. الزرقاني، محمد مناهل العرفان في علوم ط:١ القرآن، دار الفكر، بــبروت، ١٤١٦هــ-١٩٩٦م عبدالعظيم لبنان. ١٠٠٠ الزركشي، بـــدر الدين البرهان في علوم القرآن، ط:١ محمد بن عبدالله الشافعي تحقيق: مصطفى عبدالقادر، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م دار الكتب العلمية، بيروت. البحر المحيط في أصول ط:٢ 1.1 الفقه، تحقيق: الشيخ عبدالقادر ١٤١٣هــ-١٩٩٢م عبدالله العاني، مراجعة: د.عمر سليمان الأشقر. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكوبت. ١٠٢ الزمخشري، أبو القاسم أساس البلاغة، الهيئة العامة ط:٣ للكتاب، مصر . محمود ين عمر 21910 1.4 كتاب الأنموذج في النحو، ط:١ تحقيق: لجنة إحياء الـتراث ١٤٠١هــ-١٩٨١م العربي، دار الآفاق الجديدة،

بيروت.

الكشاف عن حقائق التنزيل دون بيان التاريخ 1 . 8 وعيون الأقاويل فسى وجسوه بيروت، لبنان. المحاجاة بالمسائل النحويـــة، ١٩٧٢م 1.0 تحقيق: د. بهيجة بــاقر الحسيني، مطبعة أسد بغداد. المفصل في علم العربية، دون بيان التاريخ 1.7 دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور ، باكستان . البرهان الكاشف عن إعجاز ط:١ ۱۰۷ الزملكاني، عبدالكريم القرآن، تحقيق: د. خديجة ٣٩٣١هـ ١٩٧٣م الحديثي، د. أحمد مطلوب مطبعة العاني، بغداد، العراق. جمال القراء وكمال الإقراء، ط:١ ۱۰۸ السخاوی، علم الدین تحقیق: د. علی حسین ۱٤٠٨هــ-۱۹۸۷م (ت۲۶۳هــ) البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة. ١٠٩ ابن السراج، أبوبكر محمد الأصول في النحو، ط: ۲ تحقيق: د. عبدالحين الفتلي، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م بن سهل مؤسسة الرسالة، بيروت. إرشاد العقل السليم إلى مزايا دون بيان التاريخ ١١٠ أبو السعود، الكتاب الكريم، دار الفكر بيروت. ۱۱۱ سعید حوی الأساس في التفسير، ط: ۲ دار السلام، مصر. P.316\_-PAP1a

١١٢ السكاكي، محمد بن على مفتاح العلوم، ط: ١ تحقیق: أ. نعیم زرزور، دار ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳-م الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ١١٣ ابن السلام، أبــو عبيـد لغات القبائل الـواردة فــي ٤٠٤ هــ-١٩٨٤م القر أن الكريم، تحقيق: القاسم د.عبدالحميد، مطبوعات جامعة الكويت. ۱۱۶ ابن سلام، یحیی ١٩٧٨-\_١٣٩٨ التصاريف، تحقيق: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، تونس. ١١٥ السمين الحلبي، أحمد بن الدرر المصون فيني علوم دون بيان التاريخ يوسف (ت٥٦٥هـ) الكتاب المكنون، تحقيق: د. أحمد محمسد الخسراط، دار القلم، دمشق. ۱۱٦ سيبويه، أبو بشر عمر و كتاب سببويه، ٣: ا تحقيق: عبدالسلام محمد ١٤٠٨هــ-١٩٨٨م بن عثمان هارون، دار الكتب العلمية، بيروت. ١١٧ ابن سيدة، أبو الحسن علي المحكم والمحيط الأعظم في ط:١ بن إسماعيل (ت٤٥٨هـ) اللغة، تحقيق: د. مراد كلمل، ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أو لاده بمصر . المخصيّص، 111 دون بيان التاريخ المكتب التجاري للنشر،

بيروت،

| الطبعة الشرعية العاشرة | في ظلال القرآن،                                     | سيد قطب                                        | 119 |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| ۲۰۶۱ه۲۸۹۱م             | دار الشروق، بيروت.                                  |                                                |     |
| ط: ١                   | أخبار النحويين البصريين                             | السيرافي، أبو سيعيد                            | ١٢. |
| ٥٠٤١ه٥٨٩١م             | تحقيق: د. محمد إبراهيم البنّا،                      | الحسن                                          |     |
|                        | دار الاعتصام، مصر.                                  |                                                |     |
| ط:٢                    | الإتقان في علــوم القـرأن،                          | السيوطي، جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 171 |
| ۲۱۶۱ه <u>-</u> -۳۹۹۲م  | تحقيق: أ. محمد شريف سُكّر،                          | عبدالرحمن بن أبي بكر،                          |     |
|                        | أ. مصطفى القصاص، مكتبة                              | (8911-169)                                     |     |
|                        | المعارف، الرياض.                                    |                                                |     |
| دون بيان التاريخ       | الأشباه والنظائر في النحو،                          |                                                | 177 |
|                        | تحقيق: عبدالإلة نبهان،                              |                                                |     |
|                        | مطبوعات مجمع اللغة                                  |                                                |     |
|                        | العربية، دمشق.                                      |                                                |     |
| ط:١                    | الاقتراح في علم أصول                                |                                                | 174 |
| ٢٧٩١م                  | النحو، تحقيق: أحمــد محمــد                         |                                                |     |
|                        | قاسم، نشر أدب الحوزه.                               |                                                |     |
| ۲:۲                    | الإكليل في استنباط التنزيل،                         |                                                | 175 |
| ٥٠٤١ه٥٨٩١م             | تحقيق: عبدالقادر الكاتب، دار                        |                                                |     |
|                        | الكتب العلمية، بيروت، لبنان.                        |                                                |     |
|                        | الفرائد الجديدة،                                    |                                                | 170 |
|                        | تحقيق: عبدالكريم المـــدرس،                         |                                                |     |
|                        | الــــتراث الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                |     |
|                        | الأوقاف الجمهورية العراقية،                         |                                                |     |
|                        | الكتاب السادس والعشــــرون                          |                                                |     |
|                        | ۷۷۱ ام.                                             |                                                |     |

المزهر في علوم اللغة ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م 177 وأنواعها، تحقيق: محمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل إبراهيم، على محمد البحاوي، المكتبة العصرية، بيروت. معترك الأقران في إعجاز ١٩٧٠م 144 القرآن، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الفكر العربي. همع الهوامع شرح جمع ط:١ 171 الجوامع، تحقيق: محمد بدر ١٣٢٧هـ الدين النعساني، طبع بمحمد أمين الخانجي الكتبي وشركاه، بمصر . ١٢٩ الشافعي، محمد بين أحكام القرآن، ٠٠٤ اهــ-، ١٩٨٠م إدريس (ت٢٠٤هـ) دار الكتب العلمية، بيروت. ١٣٠ - ابن الشجري، أبسو الأمالي الشجرية، السعادات هبــة الله بـن دون بيان الناشر والتاريخ حمزة (٥٠١-٢٤٥هـ)

۱۳۱ الشربيني، الشيخ الخطيب السراج المنير، دون بيان التاريخ دار المعرفة، بيروت، لبنان.

۱۳۲ الشنقيطي، محمد الأميـن أضواء البيان فـي إيضـاح ١٤٠٣هــ-١٩٨٣م الجكني (ت١٣٩٣هـ) القرآن بالقرآن طبعه أحمد بن عبدالعزيز

۱۳۳ الذُرر اللوامع على همع الـهوامع، ط:٣ تحقيق: د. عبدالعال سالم مكـرم، ١٤١٣هــ-١٩٩٢م مؤسسة الرسالة، بيروت.

البلاغة: تطور وتاريخ، ۱۳٤ د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر. المدارس النحوية، ط:٥ 150 دار المعارف، مصر. ١٣٦ الطبراني، سليمان بن المعجم الكبير، \_a\ 2 + £ تحقيق: حمدى بن عبدالمجيد، أحمد، مكتبة العلوم والحكم، المو صل. المعجم الأوسط، \_\_ \$1 \$ 10 127 تحقيق: طارق بن عوض الله، عبدالمحسن بن إبراهيم، دار الحرمين، القاهرة. لم ١٣٨ الشوكاني، محمد بن علي فتح القدير، مطبعة: مصطفى ط:٢ البابي الحلبي وأولاده، بمصر ١٣٨٣هــ-١٩٦٣م بن محمد ١٣٩ ابن أبي شيبة، عبدالله بــن مصنف ابـــن أبــي شــيبة، ١٤٠٩هــ تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشيد، الرياض. اللهجات في الكتاب لسيبويه، إحياء دون بيان التاريخ ١٤٠ صالحة راشد غنيم، التراث الإسلامي، مكة المكرمة. حاشية الصبّان على الأشموني ١٤١ الصبيّان، على ألفية بن مالك، دار إحياء الكتب العربية، مصر . ١٤٢ الصنعاني، أبو بكر تفسير القرآن العزيز، ط:١ المُسمَّى تفسير عبدالــرزاق، ١٤١١هــ-١٩٩١م عبدالرزاق بن همام تحقيق: د. عبدالمعطى أمين

ط:٧

قلعجی، دار الفکر، بیروت.

| ط:٣              | شرح حسن الكفراوي على         | الصنهاجي، محمد بن    | 187   |
|------------------|------------------------------|----------------------|-------|
| ٤٧٣١هــ-١٩٥٤م    | متن الاجرومية، مصطفى         | داود                 |       |
| •                | البابي الحلبي، مصر.          |                      |       |
| ١: ١             | التبصرة والتذكرة،            | الصيمري، عبدالله بن  | 1 £ £ |
| 7.316_71919      | تحقيق: د. فتحي أحمد          | إسحاق                |       |
|                  | مصطفى عليّ الدين، مركـــز    |                      |       |
|                  | البحث العلمي وإحياء التراث   |                      |       |
|                  | الإسلامي، جامعة أم القرى     |                      |       |
|                  | المملكة العربية السعودية.    |                      |       |
| دون بيان التاريخ | مفتاح السعادة ومصباح         | طاش كبرى زاده، أحمد  | 1 20  |
|                  | السيّادة، تحقيق: كامل كـامل  | بن مصطفی             |       |
|                  | بكرى، عبدالوهاب أبو النور،   |                      |       |
|                  | دار الكتب الحديثة، مصر.      |                      |       |
| 31919            | التحرير والتنوير،            | د. طاهر عاشور        | 1 27  |
|                  | دار التونسية للنشر، تونس.    |                      |       |
| ٤٠٤ هــ          | المعجم الكبير،               | الطبر اني، سليمان بن | 1 { Y |
|                  | تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد،    | أحمد،                |       |
|                  | مكتبة العلوم والحكم، الموصل  |                      |       |
| 81 £ 10          | المعجم الأوسط،               |                      | 1 & 1 |
|                  | تحقيق: طارق بن عوض الله،     |                      |       |
|                  | عبدالمحسن، القاهرة.          |                      |       |
| ط: ۲             | المعجم المفصل في الإعراب،    | طاهر يوسف الخطيب     | 1 & 9 |
| 713167997        | مراجعة: د. إميــل بديــــــع |                      |       |
|                  | يعقوب، الكتب العلمية،        |                      |       |
|                  | بيروت، لبنان.                |                      |       |

١٥٠ الطبرسي، أبو على مجمع البيان في تفسير القوآن، ١٣٧٩ق-١٣٣٩ش الفضل بن الحس، تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي، دار إحياء الـــتراث العربي، بيروت، لبنان. ١٥١ الطبري، أبو جعفر محمد جامع البيان عـن تـأويل آي ١٤٠٥هــ-١٩٨٤م بن جرير (ت٣١٠هـ) القرآن، دار الفكر، بيروت. الطحاوي، أبو جعفر، شرح معانى الآثار، 101 ط: ١ تحقيق: محمد زهري النجلر، ١٣٩٩هـ دار الكتب العلمية، بيروت. التفسير البياني للقرآن الكريم، ط:٥ د. عائشة عبدالرحمن 100 دار المعارف ، مصر. النحو الوافي، عباس حسن، 105 ط:٢ انتشارات نـاصر خسرو، ۱۳۶۷ش-۹،۱۶۸هـ طهر ان، اير ان. أزاهير الفصحي في دفسائق ط:٢ عباس أبو الستعود 100 اللغة، دار المعارف، القاهرة. مصادر اللغة، شيئون ط:١ د. عبدالحميد الشلقاني 107 المكتبات، جامعة الرياض، ١٩٨٠م المملكة العربية السعودية. أساليب التوكيد في القرآن ط:١ 104 عبدالرحمن المطرودي الكريم، الـــدار الجماهيريــة ١٣٩٥هــ-١٩٨٦م للنشر والتوزيع، طرابلس. فوائد في مشكل القرآن، ١٥٨ عبدالعزيز، عبدالسلام تحقیق: د. سید رضوان علی ۱٤٠٢هــ-۱۹۸۲م

الندوي، دار الشروق للنشر.

١٥٩ عبدالقادر عبدالرحمان أثر الدلالة النحوية واللغوية، ط:١ السعدى إحياء التراث الإسلامي، ١٤٠٦هــ-١٩٨٦م العراق. اللهجات العربية في القراءات ١٩٩٦م ۱٦٠ د. عبده الراجحي القرآنية دار المعرفة، القاهرة، مصىر . ١٦١ أبو عبيدة مجاز القرآن، دون بيان التاريخ تحقيق: د. محمد فؤاد تزكين، مكتبة الخانجي، مصر. ١٦٢ العجيلي، سليمان بن عمر الفتوحات الإلهية، ط: ١ تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ١٤١٦هــ-١٩٩٦م (ت۲۰۶ هــ) دار الكتب العلمية، بـــيروت، لبنان. ١٦٣ ابن العربي، أبوبكر محمد أحكام القرآن، تحقيق: علي دون بيان التاريخ بن عبدالله، (٢٨٤هـــ- محمد البجاوي، دار المعرفة، (\_\_&0 & T بيروت. ١٦٤ ابن عصفور، على بن المقرتب، مؤمن (ت٦٦٩هـ) تحقيق: أحمد عبدالستار الجواري، عبدالله الجبوري، دون بيان الناشر والتاريخ. ١٦٥ ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير ط:١ الكتاب العزير، تحقيق: الرَّحالي الفاروق وأخررون، طبعه: الشيخ خليفة بن أحمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

۱٦٦ ابن عقیل، بـهاء الدیـن شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن دون بیان التاریخ عبدالله بن عبدالرحمن مالك، تحقیق: د. أحمد سـلیم الحُمصی، د. أحمـد قاسـم، انتشارات سعید بن جُبیر، قم، ایران.

۱٦٧ العكبري، أبو البقاء التبيان في إعراب القرآن، ط:١ عبدالله بن الحسين، دار الفكر، بيروت، لبنان. ١٦٨ هــ-١٩٩٧م الزبيري ابن جزيّ ومنهجه في دون بيان التاريخ التفسير، دار القلم، دمشق.

١٦٩ عُودة خليل أبو عودة التطور الدلالي بين لغة شـعر ط:١ الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ١٤٠٥هــ-١٩٨٥م مكتبة المنار، الأردن.

۱۷۰ عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، ط:۱ الناشر: عمادة شئون المكتبات ۱۶۰۱هــ-۱۹۸۱م جامعة الرياض.

۱۷۱ د. عياد التبيتي، ابين الطرواة النحيوي، ط:۱ مطبوعات نادي الطائف. ۱۶۰۳هـــ-۱۹۸۳م

۱۷۲ العيني، بدر الديـــن أبــو عمدة القـــاري شــرح صحيــح ط: ۱ محمد محمود بن أحمد البخاري، تحقيق: صدقي جميــل ۱٤۱۸هــ-۱۹۹۸م العطار، دار الفكر، بيروت.

۱۷۳ ابن غلبُون، الشـيخ أبـي كتاب التذكرة في القـراءات، ط:۲ الحسـن طـاهر بــن تحقيق: د. عبدالفتاح بحـيري ١٤١١هـ-١٩٩١م عبدالمنعم إبراهيم، الزهـراء للإعـلام العربي، القاهرة.

١٧٤ ابن فارس، أحمد بن معجم مقابيس اللغة، Y: b تحقيق: عبدالسلام محمد ١٣٩٠هــ-١٩٧٠م زكريا هارون، مطبعة: مصطفى بابي الحلبي وأو لاده، بمصر. ١٧٥ الفارسي، أبو على الحسن الحجة في علل القـراءات السبع، ط:٢ بن أحمد (ت٣٧٧هـ) تحقيق: علي النجدي ناصف، د. ١٤٠٣هــ-١٩٨٣م عبدالحليم نجار، د. عبدالفتاح شلبي، مراجعة: محمد على النجار، الهيئية المصرية العامة للكتاب، القاهرة. 177 كتاب الشعر ، ط:١ تحقيق: د. محمود محمد ١٤٠٨هــ-١٩٨٨م الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهر ة. المسائل البصر بّات، 144 تحقيق: محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، مطبعة المَدنيي، د. فاضل صالح معانى الأبنية في العربية، ط:١ 144 جامعة بغداد. السامر ائي، ١٠٤١ه\_-١٩٨١م الفراء، أبو زكريا يحبي معاني القرآن، 149 دون ذكر التاريخ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، بن زیاد دار السرور، بيروت، لبنان. ١٨٠ الفراهيدي، الخليال بن كتاب الجُمل في النحو، Y: L تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ١٤٠٧هــ-١٩٨٧م أحمد

مؤسسة الرسالة، بيروت.

۱۸۱ الفراهيدي، الخليك بن كتاب العين، تحقيق: د. مهدي ١٣٠٩هـ أحمد المخزومي، د. إبراهيـــم السخامرائي، مؤسســـة دار الهجرة، إبران.

۱۸۱ القاسمي، محمد جمال محاسن التأويل، الدين تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

۱۸۳ القاضي، عبدالفتاح بن الوافي في شرح الشاطبية في ط:۲ عبدالغني القراءات السبع، مكتبة الدار، ١٤١٠هــ-١٩٨٩م المدينة المنورة.

البدور الزاهرة في القــراءات ط:١ العشر المتواترة، مكتبة الدار، ١٤٠٤هــ المدينة المنورة.

۱۸۵ البدور الزاهرة، ط:۱ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۷۵هــ-۱۹۵۰م و أو لاده، مصر.

١٨٦ القالي، أبو علي إسماعيل كتاب الأمالي، دار الكتب دون ذكر التاريخ بن القاسم العلمية، بيروت، لبنان.

۱۸۷ القالي البغدادي، أبو علي كتاب ذيل الأمالي والنسوادر، ۱٤۰۰هــ-۱۹۸۰م إسماعيل بن القاسم منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.

۱۸۸ ابن قتیبة، أبو محمد تأویل مشکل القرآن، ط:۳ عبدالله بن مسلم شرحه: السید أحمد صقر، ۱۶۱۱هـ-۱۹۸۱م المکتبة العلمیة، بیروت.

119 تفسير غريب القيرآن، ١٣٩٨هــ-١٩٧٨م تحقيق:السيد محمد صقر، مكتبة التوحيد والسنة، محلة جنجي، خلف سيوق قصة خوانی، بشاور، باکستان. ١٩٠ القرطبي، أبــو عبدالله الجامع لأحكام القرآن، 37716\_ محمد بن أحمد انتشارات نـاصر خسرو، طهران، ابران. الإيضاح، القرويني، الخطيب 191 1:4 دار الكتب، بيروت. 0.310--018.0 القرويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجة، 197 دون ذكر التاريخ. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت. ۱۹۳ القيسى، مكى بــن أبـى تفسير المشكل مـن غريـب ٢٠١هــ-١٩٨٥م طالب (٣٥٥-٣٧٤هـ) القرآن، تحقيق: د. علي حسين البواب، مكتبة المعارف، الرباص. 195 العمدة في غريب القرآن، ط:١ تحقيق: يوسف عبدالرحمين ١٤٠١هــ-١٩٨١م المرعشلي، مؤسسة الرسالة. الكشف عن وجوه القراءات ط:٥ 190 السبع وعللها وحججها، ۱۱۱۱هــ۷۹۷م تحقيق: د. محيى الدين رمضان، مؤسسة الرسالة،

بيروت.

| 77716_                                | مشكل إعراب القرآن، تحقيق:                                                                                                                                                              |                                                           | 197 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
|                                       | ياسين محمد السواس،                                                                                                                                                                     |                                                           |     |
|                                       | انتشار ات نور ، اپر ان.                                                                                                                                                                |                                                           |     |
| ٨٠٤١هــ-٨٨٩١م                         | التفسير القيم،                                                                                                                                                                         | ابن القيم،                                                | 194 |
|                                       | تحقيق: محمد حامد الفقي،                                                                                                                                                                | (197-107a_)                                               |     |
|                                       | جمعه: محمد أويس الندوي،                                                                                                                                                                |                                                           |     |
|                                       | دار الفكر ، بيروت.                                                                                                                                                                     |                                                           |     |
| 0:上                                   | تفسير القرآن العظيم، مؤسسة                                                                                                                                                             | ابن كثير، أبو الفداء                                      | 191 |
| ۲۱3۱هـ-۳۹۹۲م                          | الكتب التقافية، بيروت.                                                                                                                                                                 | (348)                                                     |     |
| دون ذكر التاريخ                       | عمدة التفسير ،                                                                                                                                                                         |                                                           | 199 |
|                                       | تحقيق: أحمد محمد شـــاكر،                                                                                                                                                              |                                                           |     |
|                                       | مكتبة التراث الإسلامي،                                                                                                                                                                 |                                                           |     |
|                                       | . 1410                                                                                                                                                                                 |                                                           |     |
|                                       | القاهر ة.                                                                                                                                                                              |                                                           |     |
| ط:٧                                   | القاهرة. مختصر تفسير ابن كثير،                                                                                                                                                         |                                                           | ۲., |
|                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                           | ۲., |
|                                       | مختصر تفسير ابن كثير،                                                                                                                                                                  |                                                           | ۲., |
| ۲۰۶۱هـ-۱۸۹۱م                          | مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني،                                                                                                                                        | الكرماني، محمسود بسن                                      | 7., |
| ۲.31هــ-۱۱۹۱۱م                        | مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت.                                                                                                              | الكرماني، محمـــود بــن<br>حمزة بن نصر،                   |     |
| ۲.31هــ-۱۱۹۱۱م                        | مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت. البرهان في متشابه القيرآن،                                                                                   |                                                           |     |
| ۲.31هــ-۱۱۹۱۱م                        | مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت. البرهان في متشابه القيرآن، تحقيق: أحمد عز الدين عبدالله                                                      |                                                           |     |
| ۲.31هــ-۱۱۹۱۱م                        | مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت. البرهان في متشابه القيرآن، تحقيق: أحمد عز الدين عبدالله خلف الله، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ش.م.م |                                                           |     |
| ۲۰٤۱هــ-۱۸۹۱م<br>ط:۱<br>۱۱٤۱هــ-۱۹۹۱م | مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت. البرهان في متشابه القيرآن، تحقيق: أحمد عز الدين عبدالله خلف الله، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ش.م.م | حمزة بن نصر، الكيا الهرّاس، عماد الدين                    | ۲.۱ |
| ۲۰٤۱هــ-۱۸۹۱م<br>ط:۱<br>۱۱٤۱هــ-۱۹۹۱م | مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت. البرهان في متشابه القيرآن، تحقيق: أحمد عز الدين عبدالله خلف الله، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ش.م.م | حمزة بن نصر، الكيا الهرّاس، عماد الدين بن محمد الطــــبري | ۲.۱ |

الإفادة من حاشتي الأمير ط:١ كيلاني، محمد سيد، وعبادة على شرح شذور ١٣٨٠هـ-١٩٦٠م الذهب لابن هشام، مطبعة البابي الحلبي، مصر. ٤٠٠ د. لبيب السعيد دفاع عن القراءات المتواترة ١٣٩٨هــ-١٩٧٨م في مواجهة الطبري المفسر، دار المعارف، مصر. ابن مالك، جمال الدين شرح الأشموني على ألفية بن دون ذكر التاريخ 7.0 مالك، دار إحياء الكتب محمد بن عبدالله (...- 7 7 7 7 6\_\_) العربية، مصر. 7.7 شرح النسهيل، ط:١ تحقيق: د. عبدالرحمن السيد، ١٤١٠هـ-، ١٩٩٠م د. محمد بدوي المختون، مطبعة هجر ، حيز ة. المبرد، أبو العباس محمد الكامل في اللغة والأدب، دون ذكر التاريخ 7.7 بن يزيد (ت٢٨٥هـ) مؤسسة المعارف، بيروت. Y . A كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد، تحقيق: عبدالعزير الميمي الراجكوتي، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، مصر. 4.9 المقتضب، تحقيق: محمد عيدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت. ۲۱۰ ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات، ط:٣

المعارف، مصر.

تحقیق: د. شوقی ضیف، دار ۱۹۸۸م

| دون ذكر التاريخ  | تفسير الجلالين،                       | المحلى، جلال الدين محمد بــن | 711   |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|
|                  | مكتبة الملاح، دمشق.                   | أحمد وجلال الدين عبدالرحمن   |       |
|                  |                                       | بن أبي بكر السيوطي           |       |
| ط:٦              | معجم الأدوات النحوية،                 | د. محمد التونجي،             | 717   |
| ۰۰٤۱هـ-۱۹۷۹م     | دار الفكر ، دمشق .                    |                              |       |
| ط:١              | الإمام الشوكاني مفسراً،               | د. محمد حسن بن أحمـــد       | 717   |
| ۱۰۶۱هــ-۱۸۹۱م    | دار الشروق، مكة المكرمة.              | الغماري                      |       |
| ا: ا             | إعجاز القرأن الكريــم بيـن            | محمد بن حسن بن عقبل          | 712   |
| ٧١٤١٨هــ-١٩٩٧م   | الإمام السبوطي والعلماء، دار          |                              |       |
|                  | الأندلس الخضراء، جدة.                 |                              |       |
| ط:١              | النحو والدلالة، مطبعة                 | د. محمد حماسية               | 710   |
| ٣٠٤١هــ-٣٨٩١م    | المدينة، دار السلام، القاهرة.         | عبداللطيف،                   |       |
| دون بيان التاريخ | لسانيات النصّ،                        | محمد خطابي،                  | 717   |
|                  | المركز الثقافي العربي.                |                              |       |
| 1991             | دور الصرف في منهجي                    | د. محمد خليفة الدناع،        | Y 1 V |
|                  | النحو والمعجم، منشورات                |                              |       |
|                  | جامعة قار يؤنس.                       |                              |       |
| ط:١              | كلمة الحق في القرآن الكريم،           | محمد الداوي،                 | X 1 X |
| 01316-09919      | مكتبة العبيكان، الرياض.               |                              |       |
| ۲: Ь             | تفسير القرآن الحكيم،                  | محمد رشید رضا،               | 719   |
|                  | الشهير بتفسير المنار،                 |                              |       |
|                  | دار المعرفة، بيروت.                   |                              |       |
| ٥١٤١هـ-١٩٩٤م     | الفتح الرباني في علاقـــة القــراءات  | د. محمد سالم محيسن           | Y Y . |
|                  | بالرسم العثماني، إدارة الثقافة والنشو |                              |       |
|                  | بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية،    |                              |       |
|                  | المملكة العربية السعودية.             |                              |       |

| ۲. 4             | المهذّب في القراءات العشـــر       |                       | 771   |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
|                  | وتوجيهها من طريق طيبة              |                       |       |
| ١١١٠ حم          | النشر، دار الأنوار للطباعة،        |                       |       |
|                  | شارع الجودرية.                     |                       |       |
|                  | صورح المجروري .<br>من كنوز القرآن، | محمد سيد الداودي      | 777   |
| دون بيان التاريخ | دار المعارف، القاهرة.              | - السياد السياد       |       |
|                  | معجم إعراب ألفاظ القيرآن           | د. محمد سيد طنطاوي    | 777   |
|                  | •                                  | ب مست                 |       |
|                  | الكريم، راجعه: الشيخ محمد          |                       |       |
|                  | فهيم أبو عُبيّة، مجمع البحوث       |                       |       |
|                  | الإسلامية، مصر .                   |                       |       |
|                  | در اسات لأسلوب القرآن              | محمد عبدالخالق عضيمة، | 277   |
|                  | الكريم، دار الحديث، القاهرة.       |                       |       |
| ١: ١             | فهارس كتاب سيبويه ودراسة           |                       | 770   |
| ٥٩٣١هــ-٥٧٩١م    | له، دار الحديث، مصر.               |                       |       |
| 71997            | النحو المصفّى، مكتبة               | د. محمد عید،          | 777   |
|                  | الشباب، القاهرة، مصر.              |                       |       |
| دون بيان التاريخ | النباء العظيم،                     | د. محمد عبدالله در از | 777   |
|                  | تخريسج: عبدالحميد أحمد             |                       |       |
|                  | الدّخاخني، دون بيان الناشـــر      |                       |       |
|                  | و التاريخ.                         |                       |       |
|                  | روائع البيان تفسير أيات            | محمد علي الصابوني،    | X Y X |
|                  | الأحكام من القرآن، دون بيان        |                       |       |
|                  | الناشر والتاريخ.                   |                       |       |
| ط:٥              | المعجم المفهرس لألفاظ              | محمد فؤاد عبدالباقي،  | 779   |
|                  | القرآن الكريم، سهيل اكيدمي،        |                       |       |
| (                | لاهور، باكستان.                    |                       |       |
|                  | ·                                  |                       |       |

۲۳ محمد محي الدين المختار من صحاح اللغة، ۱۳٤۳هـ عبدالحميد ومحمد انتشارات نياصر خسرو، عبداللطيف السبكي طهران، إيران.

۲۳۱ د. محمود سليمان ياقوت، شرح جمل سيبويه، دار المعرفة ١٩٩٢م الجامعية، إسكندرية.

۲۳۲ محمود الصافي، الجدول في إعراب القرآن ط:۲ وصرفه، مراجعة: لينسه ۱۶۰۹هــ-۱۹۸۸م الحمصي، دار الرشيد، دمشق.

۲۳۲ د. محمود عبدالسلم الإعراب والتركيب بين الشكل ط: ۱ شرف الدين والنسبة، دار المرجان ١٤٠٤هـ ١٩٨٤هـ للطباعة، قاهرة.

التوابع بين القاعدة والحكمــة، ط:١ مطبعة هجر للطباعة والنشر، ١٤٠٧هــ-١٩٨٧م القاهرة.

٢٣٥ د. محي الديـــن توفيــق ابــن الأنبــاري فــي كتابــه ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م إبراهيم الإنصاف في مسائل الخلاف، وزارة التعليم العالي، جامعــة الموصل.

۲۳٦ محي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم وبيانه، ١٤٠٨هــ-١٩٨٨م دار ابن كثير، دمشق، دار الإرشاد، حمص، سورية.

٢٣٧ مراجع عبدالقادر بالقاسم، الجواز النحوي ودلالية دون بيان التاريخ الإعراب على المعني، الإعراب على المعني، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الجماهيرية العربية اللبية.

۲۳۸ المرادي، الحسن بن قاسم الجني الداني في حسروف ط: ۱ المعاني، تحقيق: د. فخر الدين ١٤١٣هــ-١٩٩٢م قباوة وأ. محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت.

۲۳۹ المطررزي، أبو الفتح المُغْرِب في ترتيب المعرِبْ، دون بيان التاريخ ناصر الدين، تحقيق: محمود فاخوري، (۵۳۸ - ۲۰۰هـ) عبدالحميد مختار، إدارة دعوة الإسلام، شرف أبساد سوسائتي، كراتشي، باكستان.

٢٤٠ د. معيض بين مساعد قضايا الجملة الخبرية، جامعة ط: ١ العوفي، الإمام محمد بين سيعود ١٤٠٣هــــ١٩٨٣م الإسلامية، الرياض.

ا ۲۶۱ ابن منصور ، سعید ، سنن سعید بن منصور ، ۱۶۱۵ هـ تحقیق: د. سعد بن عبدالله، دار العصیمي ، الریاض .

لسان العرب؛ تصحيح: أمين ط: ١ محمد عبدالوهاب، محمد الصلاق ٢٤٦هـــ-١٩٩٦م العبيدي، دار إحباء الستراث العربي، بيروت، لبنان.

٢٤٣ ابن المنسير، أحمد بن الإنصاف فيما تضمنه الكشاف دون بيان التاريخ محمد من الاعستزال، طبع على هامش الكشاف، للزمخشوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٢٤٤ المؤدّب، القاسم بن محمد دقائق التصريف، ٢٤٠ هـــ-١٩٨٧م بن سعيد، تحقيق: د. أحمد ناجي وأخرون، مطبع المجمع العلمي العراقي.

| ط:١              | معجم الأفعال المتعدية بحـــرف، | موسی بسن محمسد بسن                                  | 750   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| P3718            | نويوات، دون بيان الناشر.       | الملياني،                                           |       |
| ط:١              | كتاب نزهة الطرف في علم         | الميداني، أحمد بن محمد،                             | 7 2 7 |
| ۱۰۶۱هــ-۱۸۹۱م    | الصرف، دار الأفاق الجديدة،     |                                                     |       |
|                  | بيروت.                         |                                                     |       |
| ط:٢              | إعراب القرآن، تحقيق:د. زهير    | النحاس أبو جعفر أحمد                                | Y £ V |
| ٥٠٤١هــ-٥٨٩١م    | غازي زاهد، عالم الكتب،         | بن محمد، (ت۳۳۸هـ)                                   |       |
|                  | مكتبة النهضة العربية.          |                                                     |       |
| ط:١              | صناعة الكُتَّاب،               |                                                     | 7 £ 1 |
| ١١٤١هـ-، ١٩٩١م   | تحقيق: د. بدر أحمد ضيف،        |                                                     |       |
|                  | دار العلوم العربية، بيروت.     |                                                     |       |
| ط:١              | كتاب القطع والائتناف،          |                                                     | 7 £ 9 |
| ۸۴۳۱ه۸۷۴۱م       | تحقيق: د. أحمد خطاب            |                                                     |       |
|                  | العمر، مطبعة العاني، بغداد.    |                                                     |       |
| ط:١              | الفهرست، تحقيق: د. يوسف        | ابن نديم، أبو الفرج محمد                            | 70.   |
| 7131a7PP1a       | على طويال، دار الكتب           | بن أبي يعقوب إســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
|                  | العلمية، بيروت.                | (ت ، ۱۳۸۸ هـــ)                                     |       |
| دون بيان التاريخ | مدارك التنزيل وحقائق           | النسفي، أبــو البركـات                              | 701   |
|                  | التاويل، دار نشر الكتب         | عبدالله بن أحمد،                                    |       |
|                  | الإسلامية، لاهور، باكستان.     |                                                     |       |
| ١:١              | الغاية في القرراءات العشر،     |                                                     | 707   |
| ٥٠٤١هـ-٥٨٩١م     | تحقيق: محمد غيات الجنباز،      | بن الحسين (ت٣٨١هـ)                                  |       |
|                  | طبع بشركة العبيكان، الرياض.    |                                                     |       |
|                  | إيجاز البيان عن معاني القرآن،  |                                                     | 707   |
| 09919            | تحقیق: د. حنیف بن حســـن دار   | أبي الحسن، (ت٥٥٥هــ)                                |       |
|                  | الغرب الإسلامي، بيروت.         |                                                     |       |

| دون ذکر التاریخ     | صحيح مسلم، تحقيق: محمد           | النيسابوري، مسلم بن     | 408    |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
|                     | فؤاد عبدالباقي، دار إحياء        | الحجاج،                 |        |
|                     | التراث العربي، بيروت.            |                         |        |
| ط:١                 | خلاف الأخفش الأوسط عن            | د. هدي جنهويشني،        | 700    |
| 3131679979          | سيبويه، مكتبة دار الثقافة، عمان. |                         |        |
| ۱۹۷۰—۱۳۹۰           | كتاب الغريبين،                   | الهروي، أبو عبيد أحمد   | 707    |
|                     | تحقيق: محمسود محمسد              | بن محمد، (ت٤٠١هـ)       |        |
|                     | الطناحي، لجنة إحياء الستراث      |                         |        |
|                     | الإسلامي، مصر .                  |                         |        |
| ۱۰۱۱هــ-۱۸۹۱م       | كتاب الأزهية في علم              | الهروي، علي بن محمد     | Y 0 Y  |
|                     | الحروف، تحقيق: عبدالمعين         | النحوي،                 |        |
|                     | الملّوحي، مطبوعات مجمــع         |                         |        |
|                     | اللغة العربية، دمشق.             |                         |        |
| ط:٥                 | أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، | ابن هشام، جمال الديـــن | Y01    |
| ۲۸۳۱ <u>ه</u> ۷۲۶۱م | انتشار ات سيد الشهداء قم إير ان. | الأنصاري، (٢٦١هـ)       |        |
| 7.316_              | تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد،    |                         | 709    |
|                     | تحقيق: د. السيد تقيّ عبدالسيد    |                         |        |
| ط:٣                 | شرح شذور الذهب،                  |                         | 77.    |
| 3131&               | مؤسسة الطباعة والنشير، دار       |                         |        |
|                     | الهجرة، قم ، إيران.              |                         |        |
| ط:٨                 | شرح قطر الندى وبل                |                         | 771    |
| 11316_              | الصدى، انتشارات فيروز            |                         |        |
|                     | آبادي، قم ، إيران.               |                         |        |
| ط:١                 | كتاب الإعراب فسي قواعد           |                         | 7 77 7 |
| 1.31611919          | الإعراب، دار الآفاق الجديدة،     |                         |        |
|                     | بيروت.                           |                         |        |

777

مغنى اللبيب عن كتب ط:٥ الأعاريب، حققه: د. مـازن ١٩٧٩م المبارك، محمد على حمد الله، ر اجعه: سعيد الأفغاني، دار الفكر ، بير وت.

الهمذاني، حسين بن أبي الفريد في إعسراب القرآن دون ذكر التاريخ العز" (ت٤٣هــ)

بکر،

المجيد، تحقيق: د. فهمي حَسَن النِمْر، د. فيؤاد علي مخيمر، دار الثقافة، الدوحة.

الهمذاني، القاضي متشابه القرآن، 770 عبدالجبار بن أحمد تحقيق: د. عدنان محمد (ت٥١٤هـ) القاهرة، مصر

٢٦٦ الهيثمي، علي بسن أبسي مجمع الزوائد، دار الريسان، ١٤٠٧هـ للتراث، القاهرة، مصر.

٢٦٧ الواحدي، أبو الحسن على الوسيط في تفسير القرآن ط:١ بن أحمد (ت٢٦٨هـ) المجيد، تحقيق: الشيخ عـابد ١٤١٥هــ-١٩٩٤م أحمد و آخرون، دار الكتب

العلمية، بير وت، لبنان.

د. وهبة الزحيلي، التفسير المنبر، NF7 ط: ۱

دار الفكر المعاصر، بيروت. ١٤١١هــ-١٩٩١م شرح المفصل، 779 دون ذكر التاريخ ابن يعيش،

> انتشار ات نهاصر خسرو، طهران، إيران.

د. يوسف أحمد المطوع، الموسوعة النحوية الصرفية، Y V . مطابع سجل العرب، الكويت.

#### ب سالمنطوطة:

۲۷۱ الداني، عثمان بن سلحيد التيسلير في القلراءات، مكتوبة سنة بن عثمان، مكتوبة سنة بن عثمان، معان، معا

٢٩، مجمع البحوث

الإسلامية، الجامعة الإسلامية

العالمية، إسلام أباد، باكستان.

۲۷۲ [محاضرة -> أ. د. محمود عبدالسلام شرف نوفمبر ۱۹۹۷م

الدين، ألقاها في فصل

دكتوراه، كلية اللغة العربية،

قسم البنات، الجامعية

الإسلامية العالمية، إسلام أباد.

٢٧٣ د. محمـد عبدالعزيـــز أثر أقسام الكلـم فــي الجملــة ١٤١٢هــ-١٩٩٢م عبدالدايم العربية، بحث دكتوراه في اللغة العربية، كلية دار العلوم، جامعة

القاهرة، مصر.

#### ٢) المقالات:

٢٧٤ صلح الدين صلاح ظاهرة التأويل في الدرس النصوي، محرم-صفر عالم الكتب، المجلد١٣١، العدد ١٤١٣هـ الرابع، المكتبة العامة بالمزاحمية،

المملكة العربية السعودية.

٢٧٥ د. عبدالحسين محمد جوانب من الفوارق اللهجية في النحو ١٩٨٨م ام الفتلي، والقراءات، المورد، رئيس التحرير:

عبدالحميد العلوجي، المجلد السابع عشر، ربيع ١٩٨٨م، العدد الثاني، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد.

٢٧٦ د. عبدالفتاح الحموز المذهب السلفي (ابــن القبــم ١٩٨٦م الجوزية وشيخه ابن تيميـــة) في النحصو واللغة، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد الأول، ١٩٨٦م. ۲۷۷ أ. عبدالفتاح القاضي، القراءات بين حقيقة التوقيف ١٣٩١هــ-١٩٧١م ودعوي الاجتهاد، المؤتمر السادس، بحوث قر أنية، الشركة المصريسة، مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر. د. على محمد يوسف أثر القرآن الكريم على اللغة ١٤١٢هـ العربية المنهل، العدد ٤٩١، سبتمبر وأكتوبر جميل، المحلد ٥٣ 1991

راعاة الهرمونة في القراءة ١٩٨٩م القرآنية، مجلة: دعوة الحق، القرآنية، مجلة: دعوة الحق، تصدرها: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية، عدد: ٢٧٦، صفر

۲۸ د. محمد عـــزت أحمـد أثر لهجة بني أسد في التوجيه ١٤١٠هــ-١٩٩٠م القناوي، النحوي واللغوي في معــاني القرآن للفراء، مجلة كلية اللغة العربيــة، جامعــة الأزهــر، بالزقازيق، العدد العاشر.

٢٨١ د. محمد علي حسن القراءات القرآنية وموقف ١٩٩٢م عبدالله، المفسرين منها، مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

والدعوة الرياض، العدد ٣٥.

المنهج الصوتي للنحو العربي ١٩٨٨ في معاني القرآن للفراء في معاني القرآن للفراء المورد، المجلد السابع عشر، شتاء ١٩٨٨م، العدد الرابع.

۲۸۳ أ. د. محمود عبدالسلام الثلاثيات في النحو العربي، محرم ربيع الأنور شرف الدين، العدد الخامس، المجلد التاسع ١٤٠٥هـ عشر، الدراسات الإسلمية، أكتوبر ديسمبر مجمع البحوث الإسلمية ١٩٨٤م الجامعة الإسلامية العالمية،

٢٨٤ د. مصطفى النحاس، المعني النحوي في ضيوء ١٤٠١هــ-١٩٨١م التراث وعلم اللغة الحديث، في قضايا الأدب واللغة، إعداد: د. عبده بدوي، مؤسسة الصباح، كويت.

١٩٨٨ د. هادي عطيــة مطـر أثر القرآء السبعة في أعمـال شتاء ١٩٨٨ المروف العاملـة وإهمالـها، المروف الماملـة وإهمالـها، المــورد، وزارة الثقافــة والإعـلام، بغـداد، المجلـد السابع عشر، العدد الرابع.

# فهرس القراءات القرآنية

| رقم الصفحة في البحث | الآية                                                             | السورة ورقم<br>الآية | م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 / 9               | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                             | الفاتحة ٢            | .\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/9                 | خَنَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى عَلَى | البقرة ∨             | ۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | أَبْصَارِ هِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 750                 | صئمٌ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ                         |                      | ٦٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £ 47                | إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرُبُ مَثَلًا مَا           | ۲ ٦                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | ابَعُوضيّةً                                                       |                      | A (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢٤                 | وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا نُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى      | ۲۰۱                  | .0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاء هَوُلَاء إِنْ      |                      | To the state of th |
|                     | كُنتُمْ صَادقِينَ                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٢                  | فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ   | ٣٧                   | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | هُوَ النُّوَّابُ الرَّحِيمُ                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                 | وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزي نَفْسٌ عَنْ نَفْس ا                 | ٤٨                   | .У                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | الشَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصِرُونَ                                      |                      | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲.0                 | وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُمْ خَطَّايَاكُمْ وَسَنَزيدُ         | 01                   | ۸.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | الْمُحْسِنِينَ                                                    |                      | 4 4 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173                 | ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ                | V £                  | .٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسُوءَ                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸.                 | وَإِذْ أَخَذْنًا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ      | ۸۳                   | . ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَ الدِّينِ إِحْسَانًا                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣.٥                 | و لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصلَدِقٌ          | ٨٩                   | .11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | لمَا مَعَهُمْ                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٣.٧       | وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَـــدِّقٌ        | 1 • 1 | .17       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|           | لِمَا مَعَهُمْ                                                     |       |           |
| 779       | وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّــيَاطِينُ عَلَــي مُلْـكِ           | 1.7   | .17       |
| ,         | سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّــيَاطِينَ      |       |           |
|           | كَفَرُوا                                                           |       |           |
| V 7"      | وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَ اهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّ هُنَّ | ١٢٤   | .1 £      |
| 770       | وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَسِابَنِيَّ       | 127   | .10       |
|           | إِنَّ اللَّهَ اصَعْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا   |       |           |
|           | وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ                                            |       |           |
| ٧٦        | أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ             | 1 44  | .)7       |
| 777       | وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصِارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ        | 100   | .17       |
|           | مِلَّةَ ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ       |       |           |
| 711       | صِيْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَيِبْغَةً           | ١٣٨   | ۸۱.       |
|           | وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ                                           |       |           |
| 497       | الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ         | \     | .19       |
| 017, 777, | لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُو هَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِق        | 177   | ٠٢.       |
| ٤٣١،٣٢.   | وَ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ             |       |           |
| 740       | فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرَيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةً          | ١٨٤   | .۲۱       |
|           | مِنْ أَيَّام أُخْرَ                                                |       |           |
| £ \ •     | شَهْرُ رَمَّضَانَ الَّذِي أُنزلَ فِيهِ الْقُرْ آنُ                 | 110   | .77       |
| 115       | أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيّامَ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائكُمْ      | ١٨٧   | .75       |
| TVT       | ولَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَالْتُوا النِّبُوتَ مِنْ                   | 119   | .75       |
|           | ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ اتَّقَى                           |       |           |
| 777, 777  | وَ أَنِمُوا الْحَجَّ وَالْغُمْرَةَ اللَّهِ                         | 197   | .70       |
| ٣٧        | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  | ۲. ٤  | .٢٦       |
|           | وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَام  |       | A 497-000 |
| ····      | 1 2                                                                | L     |           |

| ٥٢                          | و إِذَا نَو لَّى سَعَى فِي الْالْرُضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا               | ٧.٥        | . ٧٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | وَيُهِلِكَ الْحَرِثُ وَالنَّسِلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.                         | زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا                     | 717        | ۸۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00                          | وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن        | 777        | .۲9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳.                         | لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضنَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَسَهُ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | رِزِثْهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْ سِ الْ  |            | - Control of Control o |
|                             | إلَّا وُستْعَهَا                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤١                         | وَ الَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا         | ۲٤.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | إِخْرَاجٍ                                                             |            | 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۱                         | فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ                            | Y £ 9      | .٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٧                          | تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْصِ                   | 707        | .٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٤                         | اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو َ الْحَيُّ الْقَيُّومُ                  | 700        | ۳۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٢                         | فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ          | ۲۸۳        | 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.4                         | نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصدِّقًا لِمَا بَيْنَ         | آل عمران ٣ | .٣0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٣                         | قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْنَقَتَا فِئَةٌ تُقَلَتِلُ   | 14         | .٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V vojetnim ma nazvejejejeje | فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٥                         | شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ                         | ١٨         | .٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09                          | فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا       | ٣٧         | ۸۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T. V                        | وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ   | Al         | .٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصلَدِّق                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | لما معكم                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٩٣        | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَـــنَّ     | 91         |                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|           | يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضُ ذَهَبًا                 |            | 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| ٣١٨       | وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا | \          | .£1                                      |
|           | ذُنُوبَنَا وَالسِّرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا   |            |                                          |
|           | وَ انْصِئْرُ نُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ                  |            |                                          |
| 197       | بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ              | 10.        | 73.                                      |
| ٤.٧       | قُلْ لَو ْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِ بَ    | 108        | . £٣                                     |
|           | عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضاجِعِهِمْ                           |            |                                          |
| 377, 913  | وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَـبِيلِ اللَّهِ         | 179        | .££                                      |
|           | أَمْوَالتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرِزْ قُونَ          |            | 200                                      |
| ٣٧٢       | وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَنَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ    | النساء ١   | .50                                      |
|           | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا                           |            |                                          |
| 717       | فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً                     | ٣          | .£٦                                      |
| ٨٥        | فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا            | ٣ ٤        | . ٤٧                                     |
|           | حَفِظَ اللَّهُ                                                    |            |                                          |
| 198       | وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا                 | ٣٦         | ٨٤.                                      |
|           | وَبِالْوَ الدِّيْنِ إِحْسَانًا                                    |            |                                          |
| ٧.٩       | ويَقُولُونَ طَاعَةً                                               | ۸١         | .£9                                      |
| ۲۸۲       | مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظُّنِّ وَمَا       | 101        | .0.                                      |
|           | قَتَلُوهُ يَقِينًا                                                | 40-00-0    |                                          |
| ٣٨٨       | لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ                       | 1 2 4      | .01                                      |
|           | وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ اِلْبَيْكَ وَمَــا    |            |                                          |
|           | أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ                  |            | JAMES III.                               |
| 777, 777  | وَرُسُلًا قَدْ قَصنصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ                 | 178        | .0٢                                      |
| A red red | لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ                    | A grad mad | ۳٥.                                      |

|                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 717                                     | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحِلِّت                                       | المائدة ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .05                                     |
|                                         | لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ٣٧٤                                     | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَااة                                      | and the same of th | 00.                                     |
|                                         | فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَلْبْدِيَكُمْ إِلَّى الْمَرَافِقَ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - And Annual of the                     |
| 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | و امْسَحُوا برُ عُوسِكُمْ و أَرْ جُلَّكُمْ                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 7 5 7                                   | يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ                                                    | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .01                                     |
|                                         | يُسَارِ عُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّــــ                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         | بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينِ لَ                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ,,,,,                                   | هَادُوا سَمَّاعُونَ للْكَذِب                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| £ 7 A                                   | وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْ سَ بِالنَّفْسِ                                          | ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .0\                                     |
|                                         | وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنفَ بِالْاَفِ وَ الْأَنفَ الْالْعَيْنِ وَ الْأَنفَ بِالْالْعَيْنِ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         | بِالْأَذُن وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ فِصِنَاصٌ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 7 £ 1                                   | وَقَقَيْنَا عَلَى آثَارَ هِمْ بعِيسَى ابْسِن مَرْيَسِمَ                                            | ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .01                                     |
|                                         | مُصدِّقًا لمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن النَّوْرَاة                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ٣٦١                                     | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئُونَ                                      | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .09                                     |
| ٣٤.                                     | و حسيبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا شُمَّ                                         | V )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 7.                                    |
|                                         | تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 70                                      | لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن اللَّهُ                             | ٨9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .71                                     |
|                                         | يُؤَ اخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَانَ                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 1.4.4                                   | يَالَّيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَقَتُّلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُهُمْ                               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .77                                     |
|                                         | حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءً                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| \                                       | أُحِلَّ لَكُمْ صِيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ                                        | 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .71                                     |
|                                         | وَللسَّيَّارَة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ١٨٢                                     | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ                                    | 1 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .7.5                                    |
|                                         | أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيتَةِ                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ <del></del>                           |

| V 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ             | 1 1 7        | ٥٦.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَسْتَطِيعُ رَبِّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائدَةً                 |              |                     |
| ۷۸،۸۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدِّقُهُمْ          | 119          | . " \ "             |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا | الأنعام ٢٣   | .77                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ                                                |              |                     |
| ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و كَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآياتِ وَلِتَسْتبِينَ سَبِيلُ                   | 00           | ۸۲.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْمُجْرِمِينَ                                                        |              |                     |
| ۲۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ                                           | 9 {          | .٦٩                 |
| 777,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا            | 99           | ٠٧٠.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصِرًا                |              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا                                   |              | named of the second |
| ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُركَاءَ الْجِنَّ                                  | <b>\</b> • • | .٧١                 |
| 7 5 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ                                     | 1.1          | .٧٢                 |
| ١.٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَـلاهِمْ | 144          | .٧٣                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شُر كَاؤُ هُمْ                                                        |              |                     |
| 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و قَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَـةً              | 1 49         | .٧٤                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُو اجِنَا                           |              |                     |
| ٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ الثُّنيْـــنِ وَمِــنَ         | 1 8 7        | .٧٥                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْمَعْزِ الثَّيْنِ                                                   |              |                     |
| W 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَلِبَاسُ النَّقُورَى ذَلِكَ خَيْرٌ                                   | الأعراف ٢٦   | .\7                 |
| ٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ                                    | ۲۷           | .//                 |
| Y99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَا اللَّهُ الدُّنْيَا          | 44           | ۸۷.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                         |              |                     |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا واسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا      | ٤.           | .٧٩                 |
| The state of the s | تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُو ابُ السَّمَاءِ                                 |              |                     |

| 7 £ 9 | هُدًى ورَحْمَةً لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ                                                  | 07         | .۸۰                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 770   | لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ بَـاقَوْم                           | 09         | .۸۱                                     |
|       | اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَبْرُهُ                                   |            |                                         |
| ۸ì    | وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّ هُمْ قَدْ                            | 1 £ 9      | ۲۸.                                     |
|       | ضلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرِ ْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ                         |            |                                         |
|       | لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ                                                |            | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A   |
| 717   | قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وِلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ                          | 175        | ./\                                     |
| ٩ ٤   | سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا                              | 1 / /      | 34.                                     |
| 777   | إِنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ                                 | 192        | ٥٨.                                     |
|       | أَمْثَالُكُمْ                                                                        |            | *************************************** |
| ٦.    | إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ                                         | الأنفال ١١ | ۲۸.                                     |
| 717   | وَمَا كَانَ صِلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً                              | <b>r</b> 0 | ۸۷.                                     |
|       | وَنَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ                         |            |                                         |
| 770   | وَ الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ                                                       | ٢٤         |                                         |
| 777   | بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُــولِهِ إِلَــى الَّذِيــنَ                             | براءة ١    | .۸۹                                     |
|       | عَاهَدتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ                                                       |            | nasan i                                 |
| ٤٢٤   | أنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ                                 | ٣          | .9.                                     |
| Y91   | أُولْئِكَ حَبِطْتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّالِ هُمْ                                 | <b>\</b> \ | .91                                     |
|       | خَالِدُونَ                                                                           |            | www                                     |
| 197   | وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ                         | ٤٠         | .97                                     |
| Y 1 9 | فْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ                                     | but 4      | .9٣                                     |
| ٣٨٤   | وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُــوَ                        | 7 \        | .9£                                     |
|       | أَذُنَ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤَمِّنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِـنَ اللَّهِ وَيُؤْمِـنَ |            |                                         |
|       | للْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً                                                            |            |                                         |

| 99      | أَفْمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى نَقُورَى مِن اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.9    | .90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ورضوًانِ خَيْنٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | and the state of t |
| ٤٣٤     | التَّائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117    | .97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٤.     | الِّيهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يونس ٤ | .9٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777     | وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١.     | .٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٨،١٢٥ | كَأْنَّمَا أُغْشِينَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيل مُظْلِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲٧     | .99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | أُولَنَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Λ ξ     | هُنَالَكَ نَبْلُو كُلُّ نَفْسَ مَا أَسْلَفَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣.     | .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777     | إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ξξ     | .) .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110     | قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْ تَقِيمًا وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸٩     | .1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | تَتَّبَعَان سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۳     | فَلُولًا كَانَتُ قُرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 /    | .1.٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | قُوْمَ يُونُسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧.      | أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صَدُورَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هود ه  | .1 . £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.     | مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10     | .1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | الِّدِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1 MA 1 THE STATE OF THE STATE O |
| ۲۱٤     | وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 7    | . ) . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٩     | أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٧     | .1.٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲.,     | وَامْرَ أَنَّهُ قَائِمَ لَهٌ فَضَحِكَ تُ فَبَشَّرْنَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V \    | .1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | بإسْمَاقٌ وَمَنْ وَرَاء إسْمَاقَ يَعْقُوبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | To the state of th |
| ٣. ٢    | قَالَتْ يَاوَيْلَتَا أَأَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VY     | .1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً عَجِيبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | y The second sec |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                     | A CARACTER STATE OF THE STATE O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲9٤                 | وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَــانُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ۱۱.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْم هَوْلَااء بَنَاتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770                 | قَالُوا يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَـنْ يَصِلُـوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | إِلَيْكَ فَأَسْر بِأُهْلِكَ بِقِطْع مِنَ اللَّيْسُل وَلَا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | To a decide for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا امْرَ أَتَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m 7 7               | وَيَاقَوْم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 7 1               | مِنْلُ مَا أَصِابَ قَوْمَ نُوحِ أَوْ قَوْمَ هُـود أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | قُونْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a de la managano de l |
| V A V               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .11#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y 9 V               | إِذْ قَالُوا لَيُوسَفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يوسف ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | مِنًّا وَنَحْنُ عُصنبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضلَالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Address - Address - | منين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440                 | وجَاءوا عَلَى قميصيهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَــلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصِبْرٌ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A DATE OF THE PARTY OF THE PART |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨٥                 | إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191                 | وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّــاتٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرعد ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | مِنْ أَعْنَابِ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَـبْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | صِنْوَان بُسْقَى بمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | بَعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي الْأَكُل إِنَّ فِي ذَلكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | لَآيَات لقَوْم يَعْقِلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤:                  | السر * كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لتُخْرِجَ النَّاسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إبر اهيم ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنَ رَبِّهِمْ الْسِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y Y X               | لَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1 //              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 %·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 1 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | طُيِّبَة كُشْجَرَةٍ طُيِّبَةٍ أَصِلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | فِي السَّمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٤٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جَهَنَّمَ يَصِلُونَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ                         | ۲٩                                  | .119  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سَرَ ابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَ انْ وَتَغْشَى وُجُوهَ هُمُ             | ٥,                                  | .17.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النَّارُ                                                           |                                     |       |
| ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا | الحجر ٨                             | .171  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مُنْظَرِينَ                                                        |                                     |       |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يُنَزِّلُ الْمُلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ       | التحل ٢                             | .177  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا    |                                     | 77007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أَنَا فَاتَّقُونِ                                                  |                                     |       |
| ٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا               | ٨                                   | .177  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وزينَةً ويَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ                              |                                     |       |
| ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيـــلَ      | 11                                  | ٤٢٢.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَ الْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ         |                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ                                    | mu                                  |       |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْكِلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّصْسَ               | 1 7                                 | .170  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَ الْقَمَرَ وَ النَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِــي     |                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُوم يَعْقِلُونَ                                 | han a safada da Marayat — Conductor |       |
| 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنسزَلَ رَبُّكُمْ قَسالُوا            | ۲ ٤                                 | .177  |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | أُسَاطِيرُ الْأُولِينَ                                             |                                     |       |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا                                     | ٣١                                  | .177  |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و عدًا عَلَيْهِ حَقًّا ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا              | ٣٨                                  | ۱۲۸.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَعْلَمُونَ                                                        |                                     |       |
| ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَنَّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ    | ٨١                                  | .179  |
| 4 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِيفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ             | 1 1 4                               | .17.  |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْـــدًا       | الإسراء ٣                           | .1771 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شُكُورًا                                                           |                                     |       |

| ANNAY TO THE RESERVE |                                                                    |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1 2 2 1 7 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ              | 1 5        | .177           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا   |            |                |
| 7"   Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا             | ٣٨         | .1744          |
| ٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي         | •          | .\٣٤           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الْقُرُ آن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانَـــا   |            | 00000017111111 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كَبيرًا                                                            |            | , v., v. v.    |
| <b>۲</b> ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُر ُآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ         | ٨٢         | .150           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | للْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالمِينَ إِلَّا خَسَارًا          |            |                |
| O +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أُو تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا           | 9 Y        | .17"7          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا                  |            |                |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَــةً | الكهف ٥    | .177           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا         |            |                |
| ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا                   | ١٩         | .177           |
| ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاة          | ۲۸         | .179           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ                  |            |                |
| ٣٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ                                     | 79         | .\٤.           |
| 711,771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً          | ٤٧         | .1 £1          |
| ٣0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَانطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّقِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ  | <b>V</b> ) | .127           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا   |            |                |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَأُمًّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالَحًا فَلَهُ جَرِزَاءً             | ٨٨         | .127           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا                 |            |                |
| ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَات رَبِّهِمْ وَلَقَائِهِ         | 1.0        | .122           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وَزْنُا                                                            |            |                |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ          | ٤٧         | .150           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كَانَ بِي حَقِيًّا                                                 |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            |                |

| ٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جَنَّات عَدْن الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 )         | 731.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بالْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْنِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |
| MANUAL CONTRACTOR OF THE CONTR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                 |
| TEV ( 7 ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التَّزِيلُا مِمِّنْ خَلَقَ الْسَأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طه ٤        | 1.1 5                           |
| 7/ANY-1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العُلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قَالَ مَوْ عِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَــةِ وَأَنْ يُحُشَـرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09          | 1.1 £ 1                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النَّاسُ ضُمِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                 |
| Y01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَ ان يُريدَان أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.7         | .1 £9                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إِيُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِيكُمْ بِسِحْرَ هِمَا وَيَذْهَبَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بطر يقتِكُمُ الْمُثْلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                 |
| <b>٣</b> ٢9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَ أَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79          | .10.                            |
| , i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَ مَنْ عُوا كَيْدُ سَاحِر وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صَلَعُوا لَيْكُ السَّامِرِ وَلَا يُعْلِيَ عَالِمَا السَّامِرِ السَّامِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِرِ السَّامِ ال |             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتعالى اللهُ المَلِكُ الحَـق ولا تعجَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115         | 1.101                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بِالقَرْ أَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ الْمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | and the second of the second of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقُلُ رَبُ زِدْنِي عِلْمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                 |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أُولَمْ تَأْتِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174         | .107                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                 |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قُلْ إِنَّمَا أُنذِر كُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأنبياء ٥٤ | .10٣                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَّرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | >                               |
| ۲.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَلسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِالْمُرْه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨١          | .105                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللَّهِ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شَىء عَالمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | A ( ) I VINNE CONTRACTOR        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله عَدْهِ المُتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 7         | .100                            |
| 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |                                 |
| ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يَوْمُ نَطُويِ السَّمَاءَ كَطِّيِّ السَّجِلُ لِلْكُتُبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           | 701.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلُق نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 1999/14                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كنا فاعلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                 |

| 171   | يَوْم تَرَوُنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا                                                                   | 7 (5-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلً ـهَا                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | وَنَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُلَكَارَى                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i didina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190   | سَوَاءُ الْعَاكِفُ قِيهِ وَالْبَادِي وَمَنْ يُرِدْ قِيهِ                                                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٨   | أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُ مَا فِي                                                                     | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ                                                                         | - Additional to the second sec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771   | وَ إِذَا نُتُلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي                                                      | ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | وَجُوهِ النَّذِينَ كَفَرُوا                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧    | وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَـيْنَاءَ تَتْبُـتُ                                                                 | المؤمنون ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | بِالدُّهْنِ وَصِيْغِ لِلْأَكْلِينَ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣.٣   | و إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ ا                                                    | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | فانقون                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 5 7 | سُورة أنزلناها وفرضتاها وأنزلنا فيها                                                                                | النور ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . \ _ \ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | آيَات بَيِّنَات لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ                                                     | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | الكاذبين                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ 7 % | وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنَّ كَلَنَّ                                                        | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۴۱.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | مِنَ الصَّادِقِينَ                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 419   | إِنَّمَا كَانَ قُولُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلْكِي                                                            | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . \ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 274   | اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَ هُمْ أَنْ يَقُولُوا اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَ هُمْ أَنْ يَقُولُوا | and the state of t | man de de 1900 |
|       | سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ                                                               | 4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771   | وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَسَهُمْ ا                                                 | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .\٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | لَيَخْرُجُنَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ا                                                        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . W. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | الله خبير" بِمَا تَعْمَلُون                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 494                | ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ                                     | ٥٨          | ۸۳۱.                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 144                | ويَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُرِلً           | الفرقان ٢٥  | .179                     |
|                    | الْمَلَائِكَةُ تَتزيلًا                                      |             |                          |
| ٥٧                 | نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ النَّامِينُ                             | الشعراء ١٩٣ | .۱٧.                     |
| 750                | أُولَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي  | 197         | .171                     |
|                    | إِسْرَ ائِيلَ                                                |             |                          |
| ٨٣١                | وَ الشُّعَرَاءُ بِنَتِّبِعُهُمُ الْغَاوِونَ                  | 77 £        | .177                     |
| ٣٢.                | فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ                                 | النمل ٥٦    | .177                     |
| ٤٥                 | وَنُمُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَ وْنَ         | القصص ٦     | .175                     |
|                    | وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْ مَهُمُ مَا كَانُوا            |             |                          |
|                    | ا يَحْذَرُ ونَ                                               |             |                          |
| ٣٨.                | وَ إِبْرَ اهِيمَ إِذْ قَالَ لَقُومِ فِي اعْبُدُوا اللَّهَ    | العثكبوت ١٦ | .170                     |
|                    | وَ اتَّقُوهُ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ |             |                          |
| ٣٤٣                | وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتُانَا | 70          | .۱٧٦                     |
|                    | مُوَدَّةً بَيْنِكُمْ                                         |             |                          |
| ٤٢٢                | وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَـجَرَة أَقْلَامً        | لقمان ۲۷    | .177                     |
|                    | وَ الْبَحْرُ بَمُدُّهُ                                       |             | and the second of        |
| 1 2 7              | يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْت مِنْكُــنَّ بِفَاحِشَــةٍ   | الأحزاب ٣٠  | .) \                     |
|                    | مُبِيِّنَةٍ بُضِياً عَفْ لَهَا الْعَذَابُ                    |             |                          |
| m qu =             | مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ   | ٤ ٠         | .179                     |
|                    | رَسُولَ اللَّهِ                                              |             |                          |
| 7.7                | خَالصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ                      | ٥,          | .١٨.                     |
| \ <del>\</del> \ \ | يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ         | <b>*</b>    | .1/1                     |
| \$000 miles        | يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا        |             |                          |
| 777                | وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ | 7 Embres    | 7.1.                     |
|                    | مِنْ رَبِكَ                                                  | •           | and the first section of |

| ولقد أتينا داوود منا فضلا ياجبال أوبسي     | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معه والطير وألنا له الحديد                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ولسليمان الريح                             | 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يمين وشمال كلــوا مـن رزق ربكــم           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| واشكروا له بلدة طبية ورب غفور              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ولما تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لـــه   | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - n.h.r. An ordinary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وما أموالكم ولما أولمادكم بالتي تقربكــــم | ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .) ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عندنا زلفي إلا من أمن وعمل صالحا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| و هم في الغرفات أمنون                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب           | ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .\^\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هل من خالق غير الله                        | فاطر ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلن         | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلل         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بما يصنعون                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من كان يريد العزة فلله العرزة جميعا        | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصللح        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يرفعه                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كذلك نجزي كل كفور                          | pr of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا           | ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .19٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يحيق المكر السيئ إلا بأهله                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | معه والطير وألنا له الحديد ولسليمان الريح لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربك عندنا زلفي إلا من أمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فلائك لهم جزاء الضعف بما عملوا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل من خالق غير الله الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلل بما يصنعون من كان يريد العزة فلله العرزة جميعا من كان يريد العزة فلله العراج العمل الصللح يرفعه | معه والطير وألنا له الحديد ولسليمان الريح القد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا من أمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات أمنون فأل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب فاطر ٣ هل من خالق غير الله الفين زين له سوء عمله فرآه حسنا فيلن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فليل بما يصنعون البه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الرفعه البه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح |

| 179   | وكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ                                                   | 1 7        | .190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797   | هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى الْأَرَائِكِ                                               | 07         | .197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | مُتَّكِنُونَ                                                                                      |            | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٣   | سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيم                                                                 | ٥٨         | .197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197   | سلَّامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ                                                             | الصافات ٧٩ | .191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠)   | اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِّينَ                                                 | 177        | .199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢٣   | كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرِنِ فَنَادُوا                                            | ص ۳        | .7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ                                                                             |            | To and the second secon |
| ٣٠٨   | كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Y 9        | . ۲ . ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٩   | وَ إِنَّ لَهُ عِنْدُنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ                                                  | ٤.         | . ۲. ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤ . ٤ | جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُو َالِ                                                  | ٥,         | . 7 . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 739   | تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ                                           | الزمر ١    | ٤٠٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 1   | مُخْلِصاً له الدّين                                                                               | C          | ۰.۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m9 m  | وَيُوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ                                      | ٦.         | ۲۰۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | وُجُوهُهُمْ مُسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْ وَي                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | لِلْمُتَكَبِّرِينَ                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fr fr | وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ                                         | ٦٥         | . ۲ . ۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ                                        |            | And the second s |
|       | الْخَاسِرِينَ                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7   | بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ                                                 |            | ۸۰۲.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 797   | و السَّماو الله مطويَّات بِيَمِينِ مِهُ سُنِحَانَهُ                                               | <b>~</b> \ | .۲.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797   | فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُ ونَ                                                                 | ٦٨         | .71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 € 1 | أَنْ يُظْهِر فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ                                                             | الغافر ٢٦  | .۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I     | **************************************                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             |                                                                   |                  | //···· |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| ٤١٣         | النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا                                    | દા               | .717   |
| <b>٣9</b> ٧ | قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبْرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّــة  | ٤٨               | .717   |
|             | قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَاد                                      |                  |        |
| 3 / 7       | ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّـا | 7.7              | 317.   |
|             | هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ                                         |                  |        |
| ٣٨٦         | إذ الْأُغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِلُ                   | Y )              | 017.   |
|             | ا بُسْحَبُونَ                                                     |                  | 77     |
| T { 9       | بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكُثْرُهُمْ فَهُمْ لَكَا          | فصلت ٤           | 717.   |
| 12,         | ا يَسْمَعُونَ                                                     |                  |        |
| 170         | وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ                                  | ) \              | 1717.  |
| 110         |                                                                   | - SAMANIMATINITY |        |
| 177         | وَيُومْ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّالِ فَهُمْ          | 19               | ^ (    |
|             | يُوز عُونُ                                                        |                  |        |
| 754         | فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ                   | الشوری ٧         | .719   |
| 771, 777    | وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَان      | الزخرف ١٩        | .77.   |
|             | إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ           |                  |        |
| 129         | فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيم                                | الدخان ٤         | 177.   |
| FU & 1      | أَمْرُ ا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ                 | 0                | .777   |
| 717         | رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ          | ٦                | .77٣   |
| 777         | لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْيَى وَيُمِيتُ رَبُّكُ مِ وَرَبُّ      | ٨                | 377.   |
|             | آبَائكُمْ الْأُولَينَ                                             |                  |        |
| ٣١٨         | إنَّ يَوْمَ الْفَصِل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ                     | 6 4              | .770   |
| ۲9 ٤        | قُلْ للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَّذِينَ لَا يَرْجُونَ         | الجاثية ١٤       | .444   |
|             | أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ      |                  | 4,     |
| Υο.         | سَوّاء مَحْيًاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ             | Y 1              | .777   |
| *           |                                                                   |                  |        |

| ٣١٩                                    | وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ        | 70         | ۸۲۲.          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                        | حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُـمْ |            |               |
|                                        | صادقِينَ                                                          |            |               |
| ٣٦,                                    | وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَـــا      | ٣٢         | ٩٢٢.          |
|                                        | رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ا          |            |               |
|                                        | نَظُنُ إِنَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ               |            | 3.000         |
| 199                                    | وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَــةً              | الأحقاف ١٢ | .77.          |
|                                        | وَهَذَا كِتَابٌ مُصندًقٌ لسَّانًا عَرَبيًّا ليُنْ ذِرَ            |            |               |
|                                        | الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للْمُحْسِنِينَ                       |            |               |
| 117                                    | أُولْنَكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا    | ) *1       | .777          |
|                                        | وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ وَنَتَجَـاوَزُ عَـنْ            |            |               |
|                                        | سَيِّنَاتِهِمْ فِي أَصْدَابُ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصَّدْق           |            |               |
|                                        | اللَّذِي كَانُوا بُو عَدُونَ                                      |            |               |
| 171                                    | تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بأمر رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا              | 70         | .777          |
|                                        | يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلَكَ نَجْ زِي الْقَوْمَ            |            |               |
|                                        | الْمُجْرِ مِينَ                                                   |            |               |
| 779,12.                                | فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ                    | ٣٥         | .774          |
| 1 £ £                                  | فَلَنْ يُضِيلٌ أَعْمَالِهُمْ                                      | محمد ٤     | .77%          |
| ٤١                                     | إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ          | ٣٧         | .770          |
| W Janahan Carana                       | أَضنْغَانَكُمْ                                                    |            | 3             |
| 777                                    | مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَــهُ أَسْرِدًاءُ        | الفتح ٢٩   | .7777         |
| ************************************** | عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ                            |            |               |
| 795                                    | وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ                         | ق ۲۳       | .٣٣٧          |
| \ a £                                  | إنَّ فِي ذَلكَ لَذِكْرَى لمَنْ كَانَ لَهُ قَلْسِ أُوْ             | ٣٧         | .٣٣٨          |
| 17.50.70                               | أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ                                  |            | \$2.000 miles |
|                                        | ., , , , , , ,                                                    |            |               |

|              | 111 - 11/1 - 11 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 - 11/1 |             |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| * ) •        | فَورَبً السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الذاريات ٢٣ | .٣٣٩                    |
|              | أَنكُمْ نَتطِفُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |
| 7 E 1        | إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70          | . 3 7.                  |
|              | مُنكَرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                         |
| 757          | فَاكِهِينَ بِمَا آنَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَــاهُمْ رَبُّــهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطور ١٨    | .751                    |
|              | عَذَابَ الْجَحِيمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |
| ~ ~          | وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُ هُمْ بِإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71          | 737.                    |
|              | ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                         |
|              | مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                         |
| ٣٤.          | حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القمر ٥     | .757                    |
| 1 ∨ ٢        | فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنًّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           | 337.                    |
|              | صَلَال وسنعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | - Andrews               |
| 1 44         | سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٥          | .750                    |
| 170          | و السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الرحمن ٧    | 727.                    |
| ٣٨٣          | وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصّْفِ وَ الرِّيْحَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 7         | ٧٤٢.                    |
| ١٣٨          | يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 7         | ٨٤٢.                    |
| ٤٢٥          | وَ حُور " عِينّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الواقعة ٢٢  | .759                    |
| ٤١٥          | تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸.          | .70.                    |
| 1.5          | وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُ وَنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحديد ٨    | .701                    |
|              | يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بِرِبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | · A dolument and A file |
|              | إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                         |
| 777          | وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ وِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.          | .707                    |
|              | حَبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                         |
| ) <b>*</b> * | أُولَٰذِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُ ــمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المجادلة ٢٢ | .707                    |
|              | بِرُوحٍ مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                         |
|              | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4           |                         |

| <ul> <li>١٥٢. الحشر ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَــالِدَيْنِ ١٣٤٧ فِيهَا وَدَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ</li> <li>١٥٢. الصف ١٣ وأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّه ِ وَفَتْحَ ٢٠٤ قَرِيبٌ وَبُشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ</li> <li>١٥٠. الطلاق ٣ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرُهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلَّ شَيْء ٣٣٩ قَدْرُ اللَّهُ لِكُلًّ شَيْء ١١ رسولاً يتلُوا عليكم ١٢ رسولاً يتلُوا عليكم ١٢ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَــبُغ سَـماوات ومَــن ١٢٠ ١٨٤ ١٨٢. ١٢ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ سَــبُغ سَـماوات ومَــن ١٢٠ الملك ٢ وللَّذِينَ كَفَرُ وا بربَهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئِّسَ ٣٦٦ الْمَكَ ٢ اللَّهُ اللَّذِي يَوْم الْقِيَامَـةِ ٢٦٠ المُلك ٢ ولَلَّذِينَ كَفَرُ وا بربَةِهمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئِّسَ ٣٦٦ الْمَصِيرُ</li> <li>١٢٠. القلم ٣٩ أَمُ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَـةِ</li> <li>٣٦٠. القلم ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَـةِ</li> <li>٣٦٠. القلم ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَـةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>١٥٥. الصف ١٣ و أَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصِرْ مِنَ اللَّه و وَفَتْحِ ٢٠٤ قَرِيب و بَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ</li> <li>١٥٠. الطلاق ٣ إِنَّ اللَّه بَالِغُ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلَّ شَيْء ٣٣٩ قَدْرُ اللَّهُ لِكُلَّ شَيْء ١١ رسولاً يتلُوا عليكم ١١ رسولاً يتلُوا عليكم ١٢ لللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَـبْغ سَـماوَات و مَـِنَ ٢٥٠. ١٢ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَـبْغ سَـماوَات و مَـِنَ ٢٠٤ النَّرْض مِثْلَهُنَ ١٢ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُ وا بر بَهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ و بَنْ سَى الملك ٢ ولَلَّذِينَ كَفَرُ وا بر بَهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ و بَنْ سَى الملك ٢ ولَلَّذِينَ كَفَرُ وا بر بَهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ و بَنْ سَى الملك ٢ ولَلَّذِينَ كَفَرُ وا بر بَهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ و بَنْ سَى ١٢٣ الْمُصير أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ جَهَنَّمَ و بَنْ سَى ١٢٣ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ جَهَنَّمَ و بَنْ سَى ١٢٥ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو</li></ul> |
| قريب و بَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ  707. الطلاق ٣ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ٣٣٩ قَدْرُا قَدْرُا قَدْرُا رَا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ١١ رسو لا يتلُوا عليكمْ ١١ رسو لا يتلُوا عليكمْ ١٢ ١ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَــبْغ سَــمَاوَاتٍ وَمِــنَ ٢٨٤ ٢٨ ٢٥٠. الْمُلْكُ ٢ وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئُـسَ ٣٦٦ الْمُصِيرُ الْمُصِيرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرِ الْمُصَيِرُ الْمُصَيِرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا   |
| <ul> <li>الطلاق ۳ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ٣٣٩ قَدْرُا</li> <li>رسو لا يتلُوا عليكمْ ١١ رسو لا يتلُوا عليكمْ ١٢ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَــبْغَ سَـمَاوَاتٍ وَمِــنَ ٢٨٤ ٢٨٠.</li> <li>اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَــبْغَ سَـمَاوَاتٍ وَمِــنَ ٢٨٤ ٢٨٠.</li> <li>اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَــبْغَ سَـمَاوَاتٍ وَمِــنَ ٢٨٤ ٢٨٠.</li> <li>الملك ٦ وللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئْـسَ ٣٦٦</li> <li>الملك ٦ وللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئْـسَ ٣٦٦</li> <li>المُصيرُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قَدْرُا رَسُولاً بِتلُوا عليكمْ 11 رسولاً بِتلُوا عليكمْ 11 رسولاً بِتلُوا عليكمْ 11 رسولاً بِتلُوا عليكمْ 17 . ٢٥٨. ١٢ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَــبْغ سَـمَاوَاتٍ وَمِــنَ ٢٨٨ كا ٢٥٨. الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ الْأُرْضِ مِثْلَهُنَّ 17 اللَّهُ 17 وَلَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسِ ٢٦٦ الْمَصيرُ الْمُصيرُ الْمُصيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>رمح. الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر ۲۰. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَـ بِعْ سَـ مَاوَاتٍ وَمِـنَ ۲۵٪ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَـ بِعْ سَـ مَاوَاتٍ وَمِـنَ ۲۵٪ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِربَةِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئِّـسَ ٣٦٦ الْمَصييرُ الْمُصييرُ الْمُصييرُ الْمُصييرُ الْمُصييرُ الْمُصييرُ الْمُصيدرُ الْمُصيدرُ الْمُصيدرُ الْمُصيدرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                             |
| الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ مِثْلَهُ اللَّهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئْسِ ٢٦٦ مَنْ ١٣٦٦ الْمُصير الْمُصير أَو البِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئْسِ الْمُصير أَو البِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبَئْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٥٠. الملك ٦ وللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِنَّ سَ ٣٦٦<br>الْمُصِيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الْمُصِيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٦. القلم ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَـةِ ٣٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢٦٠. الحاقة ٤٣ تَنزِيلٌ مِنْ رَبً الْعَالَمِينَ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٦٠. المعارج ١٠ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٦٠. ١٦ نَزَاعَةُ لِلشَّوَى ٢٦٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٦. النجن ٢٦ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٣٤١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٦. المزمل ٢٠ هُوَ خَبْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٦. المدثر ٣٦ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٦. القيامة ٣ أيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٦. الإنسان ١٤ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طَلِاللها وَذَلَّاتُ قُطُوفُهَا تَذَلِّيلًا ٣٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٦. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسِ خُضْ رَ وَإِسْ تَبْرُقٌ ٢٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وَحُلُوا أُسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبِّهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرَابًا طَهُورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ١٧.     | يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ | ٣١          | .77.    |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|---------|
|         | أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا                     |             | Avvisor |
| 179     | وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا                  | النازعات ۳۰ | .۲۷۱    |
| 179     | وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا                              | ٣٢          | .777.   |
| 172     | تَعْرِيفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرُهَ النَّعِيمِ        | المطقفين ٢٤ | ۳۷۲.    |
| 777     | كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ                | الطارق ٤    | ٤٧٢.    |
| £ 4 m   | عامِلَةٌ ناصبةٌ                                      | الغاشية ٣   | .۲۷٥    |
| 1 £ Y   | لا تسمعُ فيهَا لاغِية                                | 11          | 777.    |
| 1 44 40 | الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ       | الفجر ٨     | .777    |
| 119     | فَيُو مَنْذِ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدّ          | 70          | ۸۷۲.    |
| ۲۸۳     | إِلَّا ابْتَيْغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى        | اليل ٢٠     | .779    |
| 781     | رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صَحُفًا مُطَهِّرَةً    | البيّنة ٢   | ٠٨٢.    |
| 719     | و امْرَ أَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ                  | المسد ع     | ۱۸۲.    |

### مصطلحات القرآء

الحرميان : إذا اتفق نافع وابن كثير.

الابنان : إذ اتفق ابن كثير و ابن عامر .

النحويان : إذا اتفق أبو عمرو والكسائي.

البصريان : إذا اتفق أبو عمرو ويعقوب.

الكوفيون : حمزة وعاصم والكسائي (١).

الصاحبان : نافع و ابن عامر <sup>(۱)</sup>.

العربيان : إذا اتفق ابن عامر وأبو عمرو.

مكي : علماء مكة كابن كثير ومجاهد.

مدني : علماء المدينة كيزيد، ونافع، وشيبة، وإسماعيل.

بصري: كعاصم الجحدري.

شامي : كابن عامر والذماري، وشريح.

كوفي : عبدالله بن حبيب السلمي، وعاصم، وحمزة، والكسائي.

عراقي : عند اتفاق البصري والكوفي.

دمشقي : عند مخالفة شريح لصاحبيه.

حمصی : عند انفر اد شریح عن صاحبیه $^{(r)}$ .

حجازي : إذا اجتمع أهل مكة و المدينة (<sup>؛)</sup>.

ابن غلبون، أبو الحسن طاهر بن عبدالمنعم، كتاب التذكرة في القراءات، ٢/١٤، تحقيق: د.
 عبدالفتاح، الزهراء للإعلام العربي، مدينة نصر، القاهرة، ط:٢، ٢١١ ١هـ - ١٩٩١م.

كما قال الداني: إذا اتفق نافع وابن كثير قلت قرأ الحرميان، وإذا اتفق عاصم وحمزة والكسائي قلت قرأ الكوفيون طلباً للتقريب على الطالبين ورغبة في التيسير على المبتدئين؛ التيسير في القلراءات السبعة (مخطوط)، ق٣.

٢- كتاب التذكرة في القراءات، ٢١/١.

۳- معجم القراءات القرأنية، ۱/۱۲۹، ۱۳۰.

٤- الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص١١.

## فهرس المحتويات

| Ĭ   | إهداء                                     |
|-----|-------------------------------------------|
| بشم | الشكر والتقدير                            |
| ٦   | مقدمة                                     |
| 1   | التمهيد: معني الدلالة النحوية             |
|     | ـ التبادل بين الرفع والنصب                |
|     | _ الرفع والنصب بين الاعتبار وافتراض.      |
|     |                                           |
| 1 * | الباب الأول: تنائية المعنى النحوي         |
|     |                                           |
| 1 4 | مدخل                                      |
| *   | الفصل الأول: معنى الفاعلية                |
| ٣1  | المبحث الأول: تغيير الصيغة الفعلية        |
| ۲۷  | (أ) ـــ بين فعل و أفعل                    |
| 70  | بين أفعل وفعل (والمعنى مختلف)             |
| ٤٣  | ـ بين أفعل وفعل (والمعنى واحد)            |
| ٥٧  | (ب) _ بين فعل وفعّل                       |
| 09  | ــ بين فعّل وفعل                          |
| 7.7 | (ج) ــ بين فعّل وفاعل                     |
| ٨٢  | (د) ـــ بين افتعل وأفعل                   |
| ٦ ٩ | (هـ) _ بين فعل و افعو عل                  |
| ٧١  | المبحث الثاني: المشاركة في الفعل          |
| ٧٩  | المبحث التّالث: التبادل بين حروف المضارعة |
| ٧٩  | أ ــ التبادل بين الياء والتاء             |
| ٧٩  | ١ التاء بدل من الياء                      |
| ٨١  | ٢_ الباء بدل من التاء                     |

| Λ£    | ب _ التبادل بين التاء والنون                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Λ£    | ١_ النون بدل من الناء                                       |
|       | المبحث الرابع:                                              |
| Λo    | (أ) اختلاف الحركة الإعرابية.                                |
| 91    | (ب) التمييز المحول من الفاعل.                               |
| ٩ ٨   | الفصل الثاني: معنى المفعولية                                |
| 9 9   | المبحث الأول: إقامة المفعول به مقام الفاعل مع فعل ماض       |
| 117   | المبحث الثاني: إقامة المفعول به مقام الفاعل مع فعل مضارع    |
| 176   | المبحث الثالث: إقامة المفعول الأول مقام الفاعل مع فعل ماض   |
| 1 7 7 | المبحث الرابع: إقامة المفعول الأول مقام الفاعل مع فعل مضارع |
| 1 1 1 | الفصل التالث: الفاعلية والمفعولية معاً                      |
| 1 44  | المبحث الأول: تداخل القراءات بين الصيغ الثلاثية مع          |
|       | البناء للمعلوم والمجهول.                                    |
| 140   | المبحث الثاني: تداخل القراءات بين الثلاثي والمزيد مع        |
|       | البناء للمعلوم والمجهول.                                    |
| 1 2 7 | المبحث الثالث: تداخل القراءات بين الصيغ المزيدة مع          |
|       | البناء للمعلوم والمجهول.                                    |
|       |                                                             |
| 101   | الباب الثاني: تنائية نمط الإسناد                            |
| 105   | ء<br>مدخل                                                   |
| 198   | الفصل الأول: الابتدائية والمفعولية                          |
| 174   | المبحث الأول: خلو التركيب من فعل في بدايته.                 |

المبحث الثالث: الاسمية والفعلية في غير باب الاشتغال والمصادر ١٩٧

144

المبحث الثاني: المصادر.

| h * ha                                                | الفصل الثاني: الخبرية والمفعولية                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲. ٤                                                  | المبحث الأول: المصادر                                                                                                                                                                                                                   |
| 418                                                   | المبحث الثاني: المشتقات                                                                                                                                                                                                                 |
| 777                                                   | المبحث الثالث: الاسمية والفعلية في غير باب المصادر والمشتقات                                                                                                                                                                            |
| ***                                                   | القصل الثالث: تداخل النمطين                                                                                                                                                                                                             |
| 7 17 1                                                | المبحث الأول: الاشتغال                                                                                                                                                                                                                  |
| 770                                                   | المبحث الثاني: (أ) المصادر                                                                                                                                                                                                              |
| 7 £ 7                                                 | (ب) المشتقات                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 5 0                                                 | المبحث الثالث: مبتدأ / خبر _ مفعول / حال                                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| T 0 T                                                 | الباب الثالث: ثنائية الموقع النحوي                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | (i) James (in the party) and party (in the party)                                                                                                                                                                                       |
| 707                                                   | مدخل                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                       |
| 707                                                   | مدخل                                                                                                                                                                                                                                    |
| 707<br><b>70</b> V                                    | مدخل<br>الفصل الأول: المواقع الاسمية                                                                                                                                                                                                    |
| 707<br>70V<br>70A                                     | مدخل الفصل الأول: المواقع الاسمية المبحث الأول: الرفع والنصب بين العُمَد.                                                                                                                                                               |
| 707<br>70V<br>70A<br>7V0                              | مدخل الفصل الأول: المواقع الاسمية المبحث الأول: الرفع والنصب بين العُمَد. المبحث الثاني: الرفع والنصب بين الفضلاة.                                                                                                                      |
| 707<br>70V<br>70A<br>7V0                              | مدخل الفصل الأول: المواقع الاسمية المبحث الأول: الرفع والنصب بين العُمد. المبحث الثاني: الرفع والنصب بين الفضلاة. المواقع الوصفية                                                                                                       |
| 707<br>70V<br>70A<br>7V0<br>7A9<br>79.                | مدخل الفصل الأول: المواقع الاسمية المبحث الأول: الرفع والنصب بين العُمَد. المبحث الثاني: الرفع والنصب بين الفضلاة. الفصل الثاني: المواقع الوصفية المبحث الأول: الخبر والحال.                                                            |
| 707<br>70V<br>70A<br>7V0<br>7A9<br>79.                | مدخل الفصل الأول: المواقع الاسمية المبحث الأول: الرفع والنصب بين العُمَد. المبحث الثاني: الرفع والنصب بين الفضلاة. الفصل الثاني: المواقع الوصفية المبحث الأول: الخبر والحال. المبحث الثاني: النعت والحال.                               |
| 707<br>70V<br>70A<br>7V0<br>7A9<br>79.<br>71.2<br>710 | مدخل الفصل الأول: المواقع الاسمية المبحث الأول: الرفع والنصب بين العُمد. المبحث الثاني: الرفع والنصب بين الفضلاة. الفصل الثاني: المواقع الوصفية المبحث الأول: الخبر والحال. المبحث الثاني: النعت والحال. الفصل الثالث: تداخل نمط الموقع |

| 401     | الباب الرابع: ثنائية الكم التركيبي             |
|---------|------------------------------------------------|
| 404     | مدخل                                           |
| 404     | الفصل الأول: توحد الإسناد وتعدده في عطف النسق  |
| ۳٦.     | المبحث الأول: جملة اسمية _ مفرد.               |
| ٣٨٣     | المبحث الثاني: مفرد - جملة فعلية.              |
| 491     | الفصل الثاني: توحد الإسناد وتعدده مع غير النسق |
| 494     | المبحث الأول: جملة اسمية _ مع غير النسق.       |
| ٤١٠     | المبحث الثاني: غير النسق ـ جملة فعلية.         |
| ٤١٨     | الفصل الثالث: تداخل بين التعدد والتوحد         |
| ٤١٩     | المبحث الأول: تداخل القراءات مع عطف النسق.     |
| E to to | المبحث الثاني: تداخل القراءات مع غير النسق.    |
| 2 2 7   | خاتمة البحث ونتائجه                            |
| ٤٥.     | الفهارس                                        |
| 201     | فهرس المصادر والمراجع                          |
| ٤٨٩     | فهرس القراءات القرآنية                         |
| 01.     | مصطلحات القرآء                                 |
| 011     | فهرس المحتويات                                 |

